



| 9 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



### PUBLICATIONS

DE

L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES  $f_{\rm PA}$ 

IV° SÉRIE. – VOL. XXI

LE

## LIVRE DE LA CRÉATION ET DE L'HISTOIRE

TOME QUATRIÈME

15. 6. 53



CHALON-SUR-SAONE IMPRIMERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE E. BERTRAND

#### PUBLICATIONS

DE

L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

at May disi, Main in 16 n Tock

# LIVRE DE LA CRÉATION

ET

## DE L'HISTOIRE

DE MOTAHHAR BEN TÂHIR EL-MAQDISÎ

ATTRIBUÉ A

ABOU-ZÉÏD AHMED BEN SAHL EL-BALKHÎ

PUBLIÉ ET TRADUIT

d'après le Manuscrit de Constantinople

PAR

### M. CL. HUART

CONSUL DE FRANCE PREMIER SECRÉTAINE-INTERPRÉTE DU GOUVERNEMENT PROFESSEUR A L'ÉCOLE SPÉCIALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

TOME QUATRIÈME

**PARIS** 

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28

1907

D 17 M26 1733 t.A

## PRÉFACE

Le tome IV du Livre de la Création et de l'histoire contient le chapitre XII, sur les religions, le chapitre XIII. sur la géographie, le chapitre XIV, sur les généalogies des Arabes et l'histoire anté-islamique de la tribu de Qoréïch. les chapitres XV et XVI, sur l'histoire du prophète depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Dans la partie réservée aux religions, on remarquera la diatribe contre les athées, qui est de nature à jeter de vives lucurs sur l'état de la société musulmane en Orient, au IV<sup>e</sup> siècle de l'hégire. La section relative à l'Inde, antérieure aux recherches d'El-Biroùni, a été reproduite en partie dans le Kitàb el-ghorèr d'Abou-Mançour el-Hosein ben Mohammed el-Mar'achi eth-Tha'alibi, qui cite l'auteur; c'est cette indication, qui m'avait été obligeamment signalée par M. Zotenberg, à l'occasion de sa publication et de sa traduction de l'extrait du même ouvrage intitulé Histoire des rois des Perses, qui a été le point de départ de l'attribution du Livre de la Création à son véritable auteur, El-Motahhar ben Tâhir el-Maqdisi. La Bibliothèque Nationale possède deux manuscrits du Kitàb el-ghorèr; le premier porte le nº 1488, fonds arabe, et est décrit dans le Catalogue du baron de Slane, p. 284; le passage relatif aux Brahmanes y commence fo 247 ro; il est désigné dans mes notes par les lettres BN', ou seulement BN; le second est marqué par la cote 5053 et le passage correspondant y commence au f° 215 v°; les références que j'y ai faites sont indiquées par les lettres BN °.

Les sections du même chapitre relatives aux Juifs et aux

Chrétiens ont eu une fortune bien singulière. Elles ont été utilisées, ou plutôt exactement reproduites par Maqrizi dans son *Khitat*: c'est là que Sylvestre de Sacy a été chercher la première pour en faire une des parties les plus intéressantes de sa *Chrestomathic arabe*. Maqrizi s'est contenté de pratiquer quelques légères coupures sur le texte de notre auteur.

La partie géographique nous reporte au haut moyen-âge, à l'époque des plus anciens géographes arabes, Ibn-Rostéh, Ibn-el-Faqih, Ibn-Khordådhbeh, et probablement au vizir des Samanides el-Djéiháni, dont l'ouvrage est aujourd'hui perdu. Elle contient, entre autres, un passage déjà connu par Yáqoùt qui l'avait inséré dans son dictionnaire géographique en citant, il est vrai, le surnom ethnique de notre auteur, et qui est relatif aux Russes (page 62).

Enfin, dans la section relative à l'histoire du prophète, notre auteur, dont le récit est fort abrégé, s'est servi comme sources de Mohammed ben Ishaq et d'El-Waqidi; son texte est un compromis entre les traditions dont se sont servis ces deux auteurs; quelques détails font penser qu'il a eu aussi sous les yeux les biographies d'Ibn-Sa'd, notamment page 124, ligne 19, une indication curieuse à propos de la naissance de Mahomet.

M. E. Senart, le savant indianiste, a bien voulu mettre ses lumières à ma disposition et me fournir d'utiles indications au sujet du passage relatif aux sectes de l'Inde, que je lui avais soumis; je suis heureux de pouvoir lui en exprimer ici ma profonde gratitude.

## LIVRE DE LA CRÉATION

ET

## DE L'HISTOIRE

#### CHAPITRE XII

RELIGIONS, SECTES, RITES ET CROYANCES DES HABITANTS
DE LA TERRE, GENS DU LIVRE ET AUTRES

Sachez que les hommes différent autant entre eux au point de vue de la différence de leurs rites et de leurs croyances, qu'à celui de leurs mœurs, de leurs pensées, de leurs volontés, de leurs couleurs et de leurs langues. De même qu'on ne peut trouver deux individus entièrement pareils comme apparence, conformation et idées, si ce n'est dans quelques cas excessivement rares, on n'en peut rencontrer deux ayant le même avis, la même pensée. Quand même une seule religion rassemblerait tout un monde de créatures, les diverses opinions se les partageraient et les diverses idées les diviseraient en différentes branches, à l'exception peut-être, grand Dieu'! des sectes qui suivent aveuglément l'antorité du maître, car leur unanimité, telle qu'elles l'imaginent, n'est qu'une vaine prétention dont la réalités évanouit à l'examen.

1. Sur la dérivation de (1888), voir les remarques de Kampifmeyer. Sudarabisches, dans la Zeitscher, der deutsch, morgenländ. Gesellschedt, I. LIV, 1900, p. 633.

Nous allons passer maintenant à ce que nous avons appris touchant les diverses religions des habitants de la terre. d'une manière brève et succincte. Nons dirons (Dien nous soit en aide!), que l'homme raisonnable ne peut échapper à ce dilemme; avoir une croyance, vraie ou fausse, on rester dans le doute. Il n'est pas possible de ne pas trouver quelon'un doné de discernement dans l'une des situations que nons venons de mentionner, à moins que sa raison ne soit impuissante à croire et à douter, auquel cas il n'est pas digne qu'on lui adresse la parole. Le doute, non plus, ne saurait se maintenir éternellement, car il provient de ce qu'on ignore une chose et de l'équilibre des motifs que l'on a d'y croire on de n'y pas croire. C'est pour la même raison qu'il n'est pas possible que les preuves pour et contre l'existence d'une chose subsistent dans une situation et un temps uniques. Quand se produit la science d'une chose et que l'ignorance qu'on en avait disparait, la chose douteuse devient connue ou inconnue; dans les deux cas, le doute ne subsiste plus. En voilà assez sur ce sujet. En conséquence, il faut absolument que les hommes aient une croyance quelconque, on qu'ils soient athées.

#### LES ATHÉES

On les appelle encore malàhida (hèrétiques), dahriyya (matérialistes), zanàdiqa (zindiqs), mouhmila (libertins). C'est une secte très peu nombreuse, la moins solide en raisonnement, la plus mauvaise en situation, la plus misérable comme rang. Ces gens croient à l'éternité des principes primordiaux du monde et des corps, à la naissance des plantes et des animaux provenant de l'effet de la différence des temps sur les forces naturelles, et à leur retour à leurs principes; ils disent que les êtres n'ont ni artisan, ni créateur, ni personne qui les dirige, les fasse vivre ou mourir, les châtie ou les récompense, les protège et les venge. Ils n'admettent d'effort qu'autant que cela doit être profitable au bien de

leur corps et à la force de leur âme, en leur fournissant le moyen de réaliser leurs désirs dans les plaisirs, les passions et les ieux, sans avoir d'égard pour personne, sans se préocemper d'être courtois, sans s'abstenir de choses illicites vers lesquelles l'âme a un penchant, sans être reconnaissant à un bienfaiteur de ce qu'il a fait pour lui ; en effet, pourquoi serait-il bienfaisant pour autrui, mettrait-il des bornes au mal qu'il peut faire, secourrait-il un affligé, aiderait-il un opprime, observerait-il un droit, accomplirait-il une obligation, scrait-il fidèle à ses promesses, tiendrait-il ses engagements, aurait-il pitié des pauvres, mettrait-il en œuvre l'humanité, prendrait-il la peine d'être obligeant en rien, secrétement ou publiquement, celui qui n'admet pas de créateur pour soi-même, d'examinateur pour ses actes, qui ne croit pas à une récompense pour ses bonnes actions et a une ounition pour les mauvaises, a une résurrection et à une vie après la mort et la destruction? Celui dont la secte et la croyance sont telles, qu'est-ce qui l'empéchera de commettre les vilaines actions, de se plonger dans le péché, de s'abandonner aux excès, de se livrer à la tyrannie, de se précipiter dans la corruption, de pénétrer dans le mal, de peu se soucier des motifs raisonnables, de se détourner des principes nécessaires et de la justice a rendre à ceux qui se sont adonnés aux pratiques religieuses? Qui n'attaquerait pas ce qu'il a de plus sacré, qui ne se mettrait pas en colère contre ceux qui se permettent des actes pareils aux siens? Pourquoi haïrait-il celui qui le toucherait dans sa personne, son bien ou sa famille alors qu'il est son modèle dans sa secte et sa crovance?

Quel sens aurait l'emploi de la raison et la patience a l'égard des amertumes de l'âme sans mérite ni démérite? Peut-on s'imaginer la durée de la création et le maintien de la vie avec une semblable croyance? Il te suffit de la couvrir d'injurée et d'opprobre.

Quand cette secte a-t-elle en, sur la terre, un lieu de ren-

nion et d'assemblée? A-t-on jamais entendu dire qu'elle ait tormé une religion on un rite? Les habitants de la terre, avec leurs religions et leurs croyances diverses, sont d'accord pour considérer cette opinion comme insoutenable, pour la regarder comme blàmable, pour en détourner leur face, pour en détruire le drapeau et anéantir ceux qui la considérent comme licite. Le second chapitre du présent livre! a déjà fourni contre eux des preuves qui ont établi la certitude et reponssé le doute, en montrant les points faibles de cette doctrine. Grâces en soient rendues à Dieu!

Si l'un de ces gens, à la mention de ces turpitudes, veut se défendre, refuse toute compromission avec elles, et a recours à cet aphorisme : « La raison est suffisante pour apprécier la différence du beau et du laid », on lui répondra : « Est-ce yous qui étes le maître, ou est-ce la raison qui est votre maitre? » S'il prétend que c'est sa raison qui est son maître, il avoue l'existence d'un impératif catégorique et se trouvera géné pour la discussion et l'interrogation, car il faudra qu'il lui attribue, à cet impératif, le caractère de la divinité, ou qu'il déclare que son affirmation ne tient pas debout; et s'il prétend que c'est lui-même le maître de sa raison, on lui dira : « En ce cas, si vous en étes le maitre, amenez-la donc à tronver beau le laid et réciproquement. » S'il réplique que c'est impossible, parce que la raison ne peut s'appliquer à son contraire, de même qu'un instrument disposé pour améliorer une chose ne convient pas pour la détruire, on répondra : « Est-ce que la raison a disposé votre âme de cette facon, ou bien celle-ci a-t-elle été faconnée par un autre? » S'il répond que c'est la raison qui l'a faconnée ainsi, c'est lui attribuer la puissance, la science, la volonté, le libre arbitre, et en venir à confirmer son propre dire : « La raison est le créateur lui-même, » Mais si, au contraire, il admet que c'est un autre être qui l'a organisée,

<sup>1.</sup> T. P., p. 51 et suivantes.

il avoue par là-mème l'existence d'un créateur, et toutes ses affirmations s'écroulent. S'il nie l'existence de la raison, il sort de la foule des gens de discernement avec qui on peut avoir une conversation, et il faudrait le soumettre a un dressage semblable à celui qui est réservé aux bêtes brutes. S'il n'admet pas la spéculation, il se classe parmi-les sophistes, et de quelque côté qu'il se tourne, la démonstration convaincante tournie par Dieu s'applique à lui et le force à avouer son existence; c'est ainsi que Dieu a dit : « A Dieu est la preuve convaincante ': » — « L'homme pense-t-il qu'on le laissera libre '? » — « Ont-ils été créés du néant, ou bien se sont-ils créés eux-mêmes '? » — Quiconque aura fait le mal sera rétribué par le mal '. » — « [L'enfer sera] comme récompense conforme [à leur œuvre] '.

Le principe de l'athéisme consiste à nier l'existence du Créateur, du prophète, de la récompense et de la punition; c'est leur croyance, mais ils ne l'avouent pas, ayant adopté cette conduite prudente pour éviter le mal que les hommes pourraient leur faire; ils admettent la recompense et la punition, mais disent qu'elles consistent dans la transformation en bonheur et en malheur dans ce monde présent, ce qui remplace le paradis et l'enfer, puisqu'ils n'admettent pas d'autre demeure que le monde d'ici-bas, qu'ils ne croient ni périssable ni borné à un terme tixe. Ce qui vous indiquera le degré d'égarement auquel ils sont arrivés dans cet ordre d'idées, c'est cette réflexion : Puisque ces gens n'ont pas de créateur éternel, de démiurge sage, qui est-ce donc qui transforme leurs âmes et leurs esprits? Qui donc rend heureux celui qui fait le bien et misérable celui qui fait le mal?

Qor., ch. VI, v. 150.

<sup>2.</sup> Qor., ch. LXXV, v. 36.

<sup>3.</sup> Qor., ch. LII, v. 35.

Qor., eh. IV, v. 122.

Qor., ch. LXXVIII, v. 26.

Jamais cette secte ne s'est développée nulle part comme elle l'a fait chez nous et n'a connu en aucun temps un développement parcil à celui qu'elle a obtenu au milieu de la nation musulmane, parce qu'elle a adopté le procédé de paraitre extérieurement religieuse et que la loi s'est abstenue de condamner à mort ceux qui reconnaissent la religion : ce sont ces Bâténieus de rien qui se sont dépouillés de toute religion et ont laissé leurs âmes courir librement dans les lices des passions. Ils out réussi auprès des tyrans en leur permettant de commettre ce qu'ils désirent et en leur montrant comme de peu de conséquence les résultats de ce qu'ils craignent; aussi voit-on les injustices se répandre, les cœnrs s'endurcir, les péchés apparaître, les débanches se multiplier; la confiance disparaît, la trahison est victoriense, la bravoure n'existe plus, les théologieus sont méprisés, les faibles sont victimes de violences de tonte nature : la justice est morte, l'oppression est ressuscitée! Il s'est produit une situation telle qu'on n'en cite pas la pareille sous le règne d'aucun roi des temps anciens et modernes, ni à l'époque d'aucun prophète (que le salut soit sur eux!). Si le Dieu très haut n'avait pas fait grace à cette secte avilie et méprisable, en faveur des restes de gens du commun qui s'en tiennent ferme à leur religion, leurs pareils et leurs semblables les auraient détruits, et leurs maitres et leurs seigneurs, qui connaissent le fond de leur discours et comprennent la vérité de leur doctrine, les auraient anéantis.

Il faut absolument que Dieu leur laisse faire ce qu'ils peuvent à l'égard d'autrui, en vertu de la menace qui a été faite : « C'est ainsi que parmi les méchants nous donnons les uns comme chefs aux antres, pour prix de leurs œuvres ! ' »

<sup>1.</sup> Jeu de mot sur bittin, «sens interne, ésotérisme», et bittil, «vanité, futilité ».

<sup>2.</sup> Proprement, « ils sont devenus amis ». Sur ce sens, voir le Lisân vl-Carab, t. XIX, p. 155.

<sup>3.</sup> Qor., ch. VI, v. 129.

Je vais maintenant décrire certaines de leurs croyances, en confiant ensuite l'homme de raison et d'honneur et celui qui s'en rapporte à son âme et à ses capacités, à son libre arbitre, car Dieu a dit : « Dis ; la vérité vient de Dieu, que celui qui veut croire, croie, et que celui qui veut être infidèle, le soit ', »

Sachez (que Dieu ait pitié de vous!) que ces gens permettent ce que les religions interdisent, et interprétent les textes précis des lois d'une manière qui permette et autorise ce qu'ils désirent et recherchent. Ils admettent tous les péchés, l'adultère, la sodomie, la spoliation, le vol, le meurtre, les blessures, le mensonge, la médisance, la délation, la calomnie, les propos malyeillants, le faux témoignage, les paroles inexactes, les imputations dirigées contre les femmes hounètes, les dénonciations, la rancune, la moquerie, la raillerie, la risée, l'insolence, l'orgueil, l'arrogance, l'injustice, la désobéissance à l'égard des parents, la déviation du juste, la perfidie, la contradiction, l'infidélité à ses engagements et à sa promesse, et autres turbitudes interdites par la raison et prohibitions établies par la loi religieuse. Ils ne connaissent pas vraiment ce qui est juste, ils ignorent ce que c'est que d'accomplir un devoir, de se protéger contre une impureté, d'avoir honte d'une vilenie. Pour eux, les rois sont des maîtres absolus, les orgueilleux sont des démons, les faibles et les affligés sont les damnés; leurs maîtres sont les génies, et le reste des hommes des bêtes brutes. Ils n'ont pas pitié de celui qui les implore, ils n'aident pas celui qui leur demande secours, ils n'interdisent pas de prendre conna ssance des secrets d'autrui, et ne se plaiguent pas de ceux qui dévoilent les leurs : ils ne s'abstiennent pas d'avoir commerce avec les êtres qu'il leur est possible d'atteindre, mâles ou femelles, et ne concoivent pas la moindre honte à l'égard de ceux qui leur font subir le même

Qor., ch. XVIII, v. 28

traitement, a eux ou a leurs femmes. Ils n'ont pas de blâme pour le provénétisme, les complaisances maritales, l'inversion et l'échange des femmes; ils n'admettent pas l'interdiction de rien de ce que la passion exige. Ils réunissent les licences de toutes les sectes et y ajoutent celle du proxénétisme et de l'immoralité"; ils ont, en effet, emprunté aux Mazdéens leur doctrine des mariages avec les filles et les mères , aux Khorrémites, la communanté des mères et des épouses, aux Indiens la liberté de l'adultére et de la fornication, aux Etrangleurs<sup>3</sup>, celle de tuer ceux qui s'opposent à eux. Que Dieu ne permette pas a ce peuple de vivre, ni à leur doctrine! Cependant, parfois, ces gens nient ce que nous venons de leur attribuer, lorsqu'on les surprend publionement en leur en parlant; mais lorsque vous les aurez amenés, en conversant, au chapitre du premier principe qui est la raison et du second qui est l'ame, principes qui sont la base de tout, vous serez sûr que tout ce que nous avons dit est exact, quand même ils le nieraient en apparence; mais ils ne s'y refusent pas. Ils n'ont point de créateur qui les récompense ou les punisse; si vous vous taisez devant eux et si vous les mettez à l'épreuve, cette expérience vous montrera tout cela, soit en paroles, soit en actes, soit encore par la permission qu'ils donneront de parler, car pour eux, tont homme religieux est excusable. Dieu sait mieux la vérité!

<sup>1.</sup> Le nom d'action 🚓 🛠 n'est pas donné dans les dictionnaires, mais il peut avoir été tormé par analogie; le sens n'est pas douteux, à cause du rapprochement avec le mot qui précède.

<sup>2.</sup> Le Khvētuk dag, rejeté par les Parsis, mais dont l'existence à l'époque sassanide, en tant que dectrine, ne peut faire de doute. Voir sur cette question West, Pathaci texts, t. II, pp. 380-430; Dinkart, t. II, 80, 12, 13; Casartelli, la Philosophie religieuse du Mazdéisme, p. 148; 3. Voir Tabari, Gloss, et t. III, p. 1845, l. 4.

#### RELIGIONS DES BRAHMANES

Sachez que tout peuple a une religion, une éducation et une loi. C'est la religion qui assure sa durée et sa prospérité, l'éducation est sa marque distinctive et son honneur, et la loi constitue ses règles et ses coutumes.

Certaines personnes disent qu'il y a, dans l'Inde, neuf cents religions différentes, qu'on en connaît quatre-vingt-dixneuf espèces réunies en quarante-deux sectes dont le centre repose sur quatre manières d'envisager les choses, ce qui, en dernière analyse, revient à deux noms, les Brahmanes et les Bouddhistes. Ceux-ci sont les athèes, tandis que les Brahmanes se divisent en trois classes : les uns admettent la croyance en l'unité de Dieu, la récompense et la punition, et rejettent la mission prophétique ; les autres admettent la récompense et la punition par le moyen de la métempsycose et rejettent la croyance en l'unité de Dieu et la mission prophétique.

Voilà la somme de leur religion; quant à leurs mœurs et à leurs coutumes, ils possèdent le calcul, l'astronomie, la médecine, la musique et les instruments de musique, la danse, l'agilité, la bravoure, les tours de passe-passe, les incantations, la statégie; ils prétendent avoir des pensèes claires et des idées pénétrantes; ils disent qu'ils emploient la fascination, qu'ils produisent des fantasmagories, des opérations magiques, qu'ils amènent la pluie et le froid, ou les retiennent et les transportent de place en place. Ils prétendent conserver la santé, empécher la canitie, augmenter les forces et l'intelligence; ils disent aussi que les morts reviennent parmi eux.

Quant à leurs lois, elles sont diverses, parce que leur pays est étendu et ses régions différentes; or la différence de religion produit la différence des lois. Ce que nous avons appris, c'est qu'ils ont contiance dans un morcean de fer

ł

qu'ils font chauffer jusqu'à ce qu'il soit complètement brûlant et rouge; alors ils ordonnent à celui qui nie, de le lècher; ils disent que s'il est menteur et calomuiateur, sa langue brûle, tandis que cette opération ne lui fait aucun mal s'il est yéridique et juste. Certains d'entre eux font bouillir de l'huile dans un chaudron de fer, y jettent un morceau de fer et ordonnent à celui qui nie d'y introduire sa main est brûlée, tandis qu'elle reste indemne s'il est véridique. La punition réservée au voleur, au brigand et aux ravisseurs d'enfants, quand ils les ont arrêtés, est le supplice du feu; quelques-uns cependant emploient le pal, qui consiste à aiguiser l'extrémité d'une perche et à l'introduire dans le fondement du condamné.

Pour cux, les Musulmans sont impurs; ils ne les touchent pas, non plus que les objets auxquels ceux-ci ont touché. La viande de bouf est illicite; le respect qu'ils ont pour les vaches est pareil à celui qui ont pour leurs mères; celui qui égorge une vache est puni de mort, sans rémission. L'adultère est permis aux célibataires, pour éviter la diminution de la population; les gens mariés sont au contraire poursuivis en pareil cas. On ne met point à mort l'apostat, quand les Musulmans l'ont enlevé, mais on le purific [de la manière suivante] : on tase tous les poils de son corps et les cheveux de sa tête; puis on rassemble de l'urine de vache, de ses excréments, de sa graisse et de son lait, et on l'en abreuve pendant quelques jours ; puis on le conduit à la vache, et il se prosterne devant elle.

Ils ne se marient pas entre parents; la sodomie est punie de mort, et les brahmanes considerent comme interdit de boire du vin, ainsi que de toucher à l'animal sacritié par quelqu'un de leur secte. Chaque peuple d'entre eux a une religion et une loi qui règlent leurs transactions et leur manière de vivre.

## DESCRIPTION DE LEURS SECTES ET DES PRODUITS DE LEUR

Les brahmanes unitaires prétendent que Dieu (qu'il soit exalté!) leur a envoyé un ange chargé de mission, ayant la forme extérieure d'un homme et appelé Náchid'; il a quatre mains, tenant dans la première un sabre, dans la seconde une cotte de mailles, dans la troisieme l'arme appelée chakrata et qui ressemble a un anneau, et dans la quatrième un lacet avec nœud coulant; il est monté sur le griffon et a douze têtes, d'homme, de cheval, de lion, de taureau, de vautour, d'éléphant, de porc, et autres, que l'on énumère toutes. Ils disent qu'il leur a prescrit d'honorer le feu, que Dieu a doué de la qualité d'élévation et de sublimité, a revetu de clarté, de splendeur et de lumière, et dont il a fait la source des avantages du monde; qu'il leur a interdit de tuer et de boire du vin, leur a permis l'adultère, et leur a ordonné d'adorer la vache, et d'adopter une idole selon sa ressemblance. Il leur a ordonné de ne pas traverser le fleuve du Gange, car les brahmanes qui le traversent n'ont pas de religion. Il leur dit aussi que la religion serait un titre de gloire pour celui qui l'accepterait et pour sa descendance après lui. Il n'est pas permis, à ceux qui ne font point partie de ce peuple, d'entrer dans cette religion. Cette secte s'appelle Náchidivya.

Les *Baháboûdhiyya* prétendent que leur prophète est

- 1. Peut-être إي بالمسلم rásudera, Al-Bérûni's India, p. 200, plutôt que المسلم rásuki, qui est un serpent, p. 111, l. 17.
- Proprement valva, roue, S Al-Bêrûnt's India, p. 55, 1-4; c'est une arme ronde et aiguë, qui, lorsqu'elle est lancée, coupe tout ce qu'elle atteint.
- 3. Chahrastáni, p. 450. الناهودية le nom de la divinité est الناهودية المعرفية. المعرفية المعادلة المعادلة المتعادلة المعادلة ال

un ange nommé Baháboudh qui leur a été envoyé sons la forme d'un homme; il est monté sur un taureau et a sur la tête une couronne d'ossements; il porte un collier formé de crânes; il tient une tête de mort dans l'une de ses mains, et dans l'autre un trident; il est abrité par un parasol de plumes de paon. Il leur ordonna d'adorer Dieu 'qu'il soit exalté!) et d'adopter une idole faite d'après sa ressemblance, et qui leur servirait d'intermédiaire entre eux et la divinité. Il leur recommanda également de ne pas être dégoûté d'aucune chose, car tous les êtres sont les créatures de Dieu.

Les Kâbâligya' curent, d'après eux, pour prophète un ange appelé Siva qui leur est venu sous la forme d'un homme portant sur la tête une haute calotte de feutre sur laquelle étaient cousues des lames provenant de crânes humains ; il leur ordonna d'adopter une idole ayant l'apparence d'un phallus, pour être l'objet de leur culte et de leurs dévotions ; car le phallus est la cause de la génération dans le monde.

Parmi eux on cite encore les Dâmâniyya et les Dâwâniyya<sup>2</sup>, qui reconnaissent, à côté de l'unité de Dieu, la mission prophétique. Quant à ceux qui admettent l'existence du Créateur, mais dénient toute existence aux prophètes, il y en a plusieurs sortes, parmi lesquels les Richtiyya<sup>2</sup>; ce sont les penseurs qui anéantissent leurs sens par leurs longues réflexions et prétendent qu'une fois maîtres de leurs âmes par suite de l'affranchissement et de la délivrance des passions, les anges se dévoilent à eux, qu'ils les traitent amicalement et profitent de leur société. Ils ne mangent pas de laitage ni de viande, ni rien de ce que le feu a touché; ils se nourrissent exclusivement de plantes et de fruits. Ils tiennent leurs yeux fermés la plupart du temps, à cause de la beauté de leurs pensées. Ils prétendent que par le moyen

<sup>1.</sup> Kápálika, Haarbrücker, t. II, p. 365.

<sup>2.</sup> Ces noms ne correspondent pas à ceux de Chahrastâni.

<sup>3.</sup> Les rishi.

de ces pensées, ils atteignent ce qu'ils désirent, pluie, vent, meurtre, descente d'un oiseau, vocu exaucé.

Il y a encore chez eux les *Moçatitida* qui se serrent la taille jusqu'au dos avec une ceinture de fer pour que, disentils, l'abondance de la pensée et la masse de la science ne leur déchire pas le ventre.

Les Mahâkaliyya ont une idole appelée Mahâkâl , qui porte sur le dos une pean d'éléphant dont il découle du sang : ses deux oreilles sont trouées, et elle a sur la tête une couronne de crânes ; on fait des pélerinages à son sanctuaire, on va lui demander d'accorder l'objet des prières, et l'on prétend qu'elle exauce ces souhaits.

Il y a encore les Tabhiniyya'; c'est un peuple qui a une idole représentant une femme avec, dit-on, mille mains, dont chacune tient une espece différente d'armes; ils ont une fête qui les rassemble auprès de cette idole quand le soleil entre dans le signe de la Balance; ils font des sacrifices de buffles, de chameaux, de moutons; ils sacrifient aussi leurs esclaves mâles et femelles, et se mettent à combattre les gers en guise de sacrifice, à tel point que les faibles se cachent à cette époque-là, par crainte que l'idole n'ordonne ou ne permette de les tuer.

Les Djalahakiyya' adorent l'eau et prétendent que cet élément est accompagné par un ange, et qu'il est la source de toute croissance, vie, culture et purification. Les Aynihôtriqua' adorent le feu, qui est Lo-hi', le plus grand des

Chahrastáni, p. 453; Haarbrucker, t. H. p. 368; Fibrist, t. 4, p. 317, trad. par Reinaud, Mémoire sur l'Inde, p. 291.

<sup>2.</sup> Siya destr**u**cteur.

<sup>3.</sup> Dahkiniyya Chahrastâni, p. 454; Haarbrucker, t. 14, p. 370.

<sup>1</sup> Chabrastâni, p. 451; Haarbrucker, ibid.

Moyennant une légère correction cette transcription de Agnihòtra, indiquée par Haarbrucker, II, p. 371, note, est meilleure que celle de Chahrastàni, akniwàtriyya.

<sup>6.</sup> Si ce mot, séparé singulièrement en deux tronçons, n'est pas une erreur de copiste, ou pourrait, ainsi que veut bien me l'indiquer

éléments, et dans la crainte de le souiller, ils ne brûlent pas leurs morts. D'antres adorent le soleil, l'once ', ou bien leurs propres rois. Chacune de ces peuplades à d'ailleurs une doctrine, des opinions et des prétentions particulières, qu'il est inutile d'énumérer, à cause de l'étonnement et de la stupéfaction [qu'elles produiraient]. Les faits d'opprobre, d'ignorance, de légèreté d'esprit et d'intidélité que nous avons rapportés suffisent.

## DE LA MANIÈRE DONT ILS BRULENT LEURS CORPS ET LES JETTENT DANS LE FEU

Ils prétendent que, ce faisant, ils y trouvent le salut et une délivrance qui les mêne à la vie éternelle dans le paradis. Quelques-uns se font creuser une fosse dans laquelle on rassemble les diverses espèces d'onguents et de parfums auxquelles on met le feu; puis le patient arrive, entouré d'instruments de musique accompagnés par les cymbales et les timbales, pendant qu'on crie : « Bravo à cette àme qui va monter dans le paradis en même temps que la fumée! » Le patient dit en soi-même : « Puisse ce sacrifice être agréé! » Ensuite il se prosterne dans la direction de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, et se précipite dans le feu, où il est brûlé et d'où il va tout droit en enfer.

D'autres se font rassembler des excréments de vaches et se tiennent debout au milieu jusqu'a mi-jambe; on y allume

M. E. Senart, le rapprocher de lohita qui signifie « rouge » et, dans la langue religiouse, désigne le coursier d'Agni, identique au fond à Agni lui-même qui a l'épithète de lohitaixra « qui a Lohita pour coursier ».

<sup>1.</sup> Ce sens de tolal a été demontre par Ét. Quatremère, ainsi que l'indique une note de C. Defrémery, dans Caussin de Perceval, Musiciens arabes (Journal Asiatique, nov. dée. 1873), p. 45 du tiraze à part. Kazimirski, Cuche et Beaussier out « guépard ». Aucune de ces autorités n'est citée par Dozy, Supplément, dont l'article field est tont à fait insullisant. Cf. aussi Damiri, Hoyat el-hamân, t. II, p. 265; Fr. Hommel, die Namen der Säugethiere, p. 299 et 341.

du feu, et ils ne cessent de s'y tenir debout jusqu'à ce que le feu les atteigne et les détruise.

Parfois on place sur la tête du patient une couronne faite de bdellium, a laquelle on met le feu, ce qui fait couler sa cervelle et ses deux pupilles de l'œil. Dans d'autres cas, on fait chanffer des pierres, que l'homme se place sur le ventre l'une après l'autre jusqu'à ce que ses entrailles sortent. D'autres prennent un couteau et coupent des morceaux de leurs cuisses et de leurs jambes qu'ils jettent dans le feu, tandis que les savants, debout autour de lui, le louent et l'approuvent jusqu'à ce qu'il meure. D'autres encore se font creuser une fosse à côté d'une riviere et y allumer du feu, et le patient ne cesse de sauter de l'eau dans le feu et du feu dans l'eau jusqu'à ce qu'il rende l'âme; s'il meurt entre les deux buts de sa course, sa famille se lamente et s'attriste, en disant qu'il a été privé du paradis; tandis que s'il meurt dans l'eau ou dans le feu, ils sont surs qu'il est allé au paradis.

Certains se mortifient par la faim; ils s'abstiennent de manger jusqu'à ce que leurs sens soient anéantis; ils deviennent comme une datte desséchée et une vicille outre, ensuite tout se coagule. D'autres errent comme des fous sur la terre jusqu'à ce qu'ils meurent.

Il y a, chez eux, une montagne élevée à la base de laquelle se trouve une idole qui, de l'une de ses deux mains, indique son seigneur; elle se tient devant lui, et place son autre main sur son cou; à côté d'elle est un homme assis sur un siège, entouré de ses compagnons qui lisent dans un livre : « Bravo pour celui qui suit cette voie (celle qu'indique l'idole), car elle conduit au paradis. » C'est ce que garantit l'idole. Ensuite ils se jettent la tête la première jusqu'à ce qu'ils meurent.

1. Sur ce sens de l'expression proverbiale 425 (, un peu différente de celle qui est donnée par l'rey tag d'après Méidáni, voir le Lisân-et-Arab, t. IX, p. 480.

Il y a une autre montagne au bas de laquelle est un arbre tout en fer, avec des branches qui ressemblent à des broches; à côté se tient un homme qui lit, dans un livre qu'il a a la main; « Bravo pour celui qui a fait l'ascension de cette montagne et est venu en face de cet arbre! » Le pélerin se fend le ventre, en extrait ses entrailles, les saisit avec ses dents, puis il se laisse tomber sur cet arbre pour vivre sans fin et demeurer éternellement dans le paradis, car les houris aux grands yeux le saisissent avant qu'il ait atteint l'arbre. Des foules s'empressent de courir à cet endroit; ces gens y déchirent leurs entrailles et se jettent la tête la première sur l'arbre.

D'antres se réunissent sur les bords du Gange à un certain jour de fête : les sacrificateurs s'approchent d'eux, les coupent en deux et les jettent dans le fleuve, qui, prêtendentils, se déverse dans le paradis. Enfin d'autres se lapident eux-mêmes, ou se tiennent assis tout nus jusqu'a ce qu'un oiseau de proie vienne leur déchirer la chair et la manger.

Tous ceux qui ne croient pas au prophétisme et à la vie future croient néanmoins à la récompense et au châtiment par le moyen de la métempsycose et du transport de corps en corps. Les idolâtres donnent comme raison de leur culte que le Créateur est à une distance trop grande pour pouvoir être perçu, connu, senti et décrit; il faut donc que tout être qui cherche à se rapprocher de celui qu'il désire honorer et servir, et qui échappe à ses sens ait un intermédiaire, un moyen de se rapprocher de lui. Nous avons donc, disent-ils, institué ces êtres intermédiaires pris parmi les corps supérieurs et inférieurs pour nous guider vers son adoration et nous rapprocher de lui. C'est exactement ce que disaient les Arabes païens : « Nous ne les adorons (ces idoles) que pour qu'elles nous rapprochent de Dieu d'une certaine quantité!. » Soit exalté celui que tout homme

Qor., ch. XXXIX. v. 4.

religieux désire servir et connaître, même si celui-ci s'égare dans une voie mauyaise et se trompe de route!

J'ai lu dans le Kitàb el-Mésádik\*, que les bouddhistes se divisent en deux fractions : ceux qui prétendent que le Bouddha était un prophète chargé de mission, et ceux qui affirment que c'est le Créateur lui-mème, et qu'ils se sont manifesté tous deux aux hommes sous cette forme (Dieu nous garde de le croire!).

### [DES CHINOIS 2]

On prétend que le peuple chinois se compose en général de dualistes et de bonddhistes. Ceux-ci ont des pagodes dans lesquelles sont les idoles qu'ils adorent. Telles sont leurs religions, lls ont une éducation, des mœurs et une habileté dans les compositions délicates et les arts merveilleux, qu'on ne retrouve chez aucun autre peuple. Parmi leur éducation, il y a ceci que l'enfant ne s'asseoit pas en présence de son père, ne mange pas avec lui, ne marche pas devant lui, mais au contraire se prosterne; de même les petits se prosternent devant les grands pour les honorer.

- 1. Ce ne pent être l'ouvrage bien connu d'Ibn-Khordàd-bèh que l'auteur a voulu citer, car il ne s'y rencontre pas de passage de ce genre; mais il pourrait être le livre portant le même titre et composé par le vizir des Samanides Abou-'Abdallah-el-Djéthàni, qui est cité par Hadji-Khalfa, éd. Fluegel, t. V. p. 540 et le Fibrist, t. I. p. 138. Reinaud, Géographie d'Abou 'I-Fèdu, Introd., p. LXm, a montré que cet ouvrage, cité fréquemment par Edrisí, était l'original dont nous avons un abrégé dans Ibn-el-Faqih. La partie consacrée aux idoles de l'Inde n'était pas la moins importante (Moqaddèsi, dans Bibl. Geogr. arab., éd. de Goeje, t. III, p. 1). Voir aussi M. Barbier de Meynard, Journ. Asiat., 5' sér., t. I., p.221; Rieu, Catalogue of the Persian mas, in the British Museum, p. 416; J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifsuge, p. xxxi.
- Titre figurant dans la nomenclature générale de la préface arabe,
   I, p. 14 du texte.
  - 3. Ct. Filarist, I, 350, I, 5 (rapport du moine de Nedjrân) et 351, I, 9,

Quant à leurs lois, il y a ceci qu'ils se prosternent devant le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, le feu; tout ce qu'ils trouvent beau, ils se jettent devant lui face à terre. A la naissance de chaque enfant, on inscrit immédiatement le lieu où il est né, on lui tire son horoscope et l'on juge de son avenir d'après ce que celui-ci indique. Il n'y a point, en Chine, de mâles dont le nombre ne soit inscrit dans le registre impérial, parce que le roi perçoit d'eux une capitation; aucun ne meurt sans qu'on ne retarde son enterrement jusqu'à l'an et au mois où il est né'; puis on jette sur son corps une certaine préparation, pour qu'il ne se corrompe pas. Celui qui vole plus de trois cents sapèques (dont la valeur est de dix dirhems) est mis à mort.

Celui qui a mérité un châtiment, une peine capitale ou corporelle de la part de l'empereur, doit, avant l'exécution de la sentence, remettre un écrit de sa main et le lire dans sa propre langue en présence des vieillards et des gens honnètes ; il y dit qu'il a péché de telle et telle façon et qu'il a mérité la bastonnade, la punition on la mort. Puis on exécute sur sa personne la peine qu'il a encourue.

Ils prétendent que le témoin et le serment décisoire n'ont aucune valeur, car un homme à qui on offre un présent est porté à donner un faux témoignage. Voici quelle est leur doctrine en cette matière: Lorsqu'un homme contracte une dette à l'égard d'une autre personne, chacun d'eux remet à l'autre un écrit sur lequel est sa marque; le créancier y inscrit ces mots: «J'ai à réclamer telle somme d'un tel; » le débiteur écrit de son côté: « Je ne dois que telle somme à un tel. » En cas de procès, si l'un d'eux nie, on leur réclame leurs deux actes, et la vérité parait.

Le corps de celui qui est né dans un pays, puis s'est transporté ailleurs et y est mort, est rapporté au lieu de sa naissance et y est enterré. Quand un étranger a épousé

<sup>1.</sup> Ct. Filirist, I, 350, I. 29 (rapport d'Abou Dolaf de Yanbo').

une femme d'entre eux et en a eu une fille, s'il veut s'en retourner, on lui remet l'enfant, mais on garde la mere; ils disent ; « Prends ta récolte, nous en gardons la base'. »

Ils autorisent l'adultère chez les misérables et les faibles; mais si un homme riche et honorable s'y livre, ils le mettent à mort. La peine capitale est la punition la plus commune pour les différentes fautes.

La plus grande partie de leurs cultures est employée aux plantes nutritives. On dit que lorsque les pluies diminuent et que les prix du marché se relèvent, l'empereur fait réunir les bouddhistes et les serviteurs des idoles et les menace de mort s'ils n'apportent pas la pluie; ils restent emprisonnés et détenus jusqu'à ce que la pluie tombe. L'empereur a, dit-on, dans son palais, des gongs que l'on bat une seule fois au coucher du soleil, de sorte que tout le monde peut les entendre dans la ville; alors ils se retirent chacun dans sa maison et sa demeure, et on en ferme les portes sur eux; puis les troupes et les patrouilles parcourent incessamment les rues et les ruelles jusqu'à ce que le matin paraisse; celui que l'on rencontre hors de sa maison, on bui coupe la tête et on lui écrit sur le dos, avec son propre sang, les mots suivants : « l'elle est la punition de celui qui transgresse les ordres de l'empereur. »

#### CE QU'ON RACONTE DES LOIS DES TURCS

Ces gens habitent au nord et a l'occident de la Chine. On prétend que certaines de leurs tribus ont un livre à eux, que d'autres ont celui des Thibétains, parce qu'ils sont leurs voisins, et que d'autres enfin ont le livre des Sogdiens. On ajonte qu'il y a des chrétiens et des bouddhistes parmi les Toqouz-Oghouz. Ce n'est point leur contume de mettre a mort les prisonniers ni d'achever les blessés : si celui qu'ils

<sup>1.</sup> Ct. Fihrist, I, 350, 1. 30.

<sup>2.</sup> Le Lisân el-Arab, t. VII, p. 190, ne cite que la IV forme.

font prisonnier de guerre est blessé, ils le soignent, le transportent dans sa demeure et au milieu de sa famille. Les Kirghizes, dit-on, brûlent leurs morts et croient que le feu purifie le cadavre et son impureté. Ils servent les idoles; quelques-ums adorent le soleil, d'autres le ciel. Quelques-uns enterrent vivants, avec le mort, ses esclaves et ses serviteurs, dans le tumulus sur lequel ils sacrifient également leurs bêtes de somme; tumulus, dans leur langue, veut dire tombeau. Il y a, dit-on, parmi eux des gens qui prétendent produire à volonté la neige, le vent, la grêle. La plupart de leurs jugements sont formés d'après la divination sur les omoplates de mouton'. Mais Dieu sait mieux la vérité!

#### LOIS DES HARRANIENS

Alimed ben et-Tayyib i rapporte que les Harraniens croient que le Créateur est la cause du monde; la description d'aucun être appartenant aux objets accessibles à notre connaissance ne peut l'atteindre; les gens de discernement sont contraints d'avouer sa divinité; il a envoyé des prophètes pour affirmer ses arguments; il a promis à celui qui lui obéirait, des délices impérissables; il a menacé le rebelle d'un châtiment proportionné à son démérite. Ils se sont proposés pour but, ajoute-t-il, de discuter les questions philosophiques, de rejeter ce qui est contraire à la nature i, de pratiquer les vertus et d'éviter les actions déshonnètes.

<sup>1.</sup> Cf. Mehren, Manuel de la Cosmographie du moyen âge, p. 383.

<sup>2.</sup> Abou 'l-'Abbàs es-Sarakhsi, L'ouvrage de cet érudit, élève d'el-Kındi, professeur puis commensal du khalife el-Mo'tadid, portait le titre de Risâla fi wac f madhahib eç-Çübi'in (Filorist, I, p. 262, I, 21).

<sup>3.</sup> Cf. Fihrist, t. 1, p. 318.

الْيَقُولُ n'est guère intelligible avec la leçon الْيَقُولُ adoptée par l'éditeur (t. H. p. 158); Chwohlsohn semble avoir eu raison d'admettre la correction identique à la leçon de notre manuscrit (die Ssabier und der Ssabismus, (t. H. p. 5 et 62).

Leurs prieres sont au nombre de trois : la première au lever du soleil, la seconde au moment où il commence à décliner', la troisième au coucher du soleil. Ils ont installé leur *Qibla* de telle façon que le pôle nord est dans la direction du creux de l'occiput de celui qui prie.

Chaque jour, dit-on, ils adressent leur prière à la planète à laquelle il est consacré; ainsi, ils prient Saturne le samedi, le Soleil le dimanche, la Lune le lundi, Mars le mardi, Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi. On dit qu'ils n'ont de prière qu'a l'heure de midi; qu'ils ont des jeunes, des fêtes, et des sacrifices par lesquels ils cherchent à se rapprocher de la divinité; ils mangent la chair des victimes, brûlent les os et la graisse des reins. Ils se lavent après une pollution, après avoir touché un mort ou une femme avant ses règles; ils se tiennent à l'écart de celle-ci. Ils ne mangent que des viandes d'animaux égorgés, et interdisent la viande de porc, la chair du poisson, la fêve, l'ail. Ils attribuent une grande importance au chameau, à tel point qu'ils disent : « Celui qui marche sous la musclière d'une chamelle, ses besoins ne s'accomplissent pas ce jourlà", » Ils évitent le contact de quiconque a une maladie, comme l'éléphantiasis et la lépre. Ils ne contractent mariage qu'en présence d'un parrain et de témoins; ils ne s'allient jamais entre proches parents; ils ne permettent le divorce que devant une preuve évidente prouvant un adultère notoire. La femme divorcée ne peut jamais être reprise. Ils ne se marient que pour avoir des enfants. Les hommes et les femmes sont égaux dans le partage des héritages. La récompense et le châtiment s'attachent aux âmes et ne sont pas différés jusqu'a une époque déterminée; au contraire, disentils, les âmes vont là où il leur faut aller, et elles ont comme punition, au moment de l'abandon des âmes, l'utilisation du

<sup>1.</sup> Quand il vient de passer au méridien.

<sup>2.</sup> Cf. Filarist, t. I. p. 319, 1, 22.

corps. L'auteur ajoute : les Harraniens disent que le prophete est l'homme qui est affranchi de tout vice moral dans son âme et de tout défaut dans son corps, qui est parfait dans tout acte louable, et dont les invocations pour faire tomber la pluie ou repousser les calamités sont exaucées. Il faut que la doctrine qu'il enseigne soit de nature à amender le monde et à accroître sa prospérité. On ne peut compter les noms des prophetes qui ont appelé les hommes à Dieu, tellement ils sont nombreux. Leur opinion à l'égard des sciences est celle qu'Aristote a professée dans ses livres et qui est reproduite dans ceux de leur directeur; ils n'y manifestent aucune opposition; c'est la même doctrine que celle des philosophes grees de l'antiquité.

#### RELIGIONS DES DUALISTES

Ceux-ci se divisent en plusieurs sectes, parmi lesquelles les Manichéens, les Daïçanites, les Mâhâniyya¹, les Boud-dhistes, les Marcionites, les Kabâni'oun² et les Çabiens, ainsi qu'un grand nombre de Brahmanes et de Mazdéens. Cette dénomination comprend tous ceux qui croient à l'existence de deux ou plusieurs principes, ou à la coexistence avec Dieu d'un être éternel, car ce nom les embrasse tous et leur est attaché. Il en est de même pour ceux qui croient à la doctrine du corps, de l'essence et de l'espace.

Certains d'entre eux prétendent que le premier principe est la lumière et les ténébres; puis ils se divisent en avis différents, car les uns disent que ces deux principes sont vivants et discernants, tandis que d'autres affirment que la lumière seule est vivante et savante, tandis que les ténébres sont ignorantes et aveugles; cette dernière opinion est celle des Cabiens. Marcion dit: Il y a trois êtres co-éternels, la

Secte de Mazdékites (cf. Chahrastâni, p. 191; trad. Haarbrücker, t. J. p. 293) on de Marcionites (Fibrist, 1, 339).

<sup>2.</sup> A rapprocher des Kéïnawiyya الكتوبة cités par Chahrastâni, p. 196; trad. Haarbrucker, t. L. p. 297?

lumière, les ténebres, plus un troisieme qui les égalise, est créé de l'un et de l'autre, mais n'est pourtant pas de l'espèce de l'un ni de l'autre; sans lui, la nature des deux êtres ne produirait que répulsion mutuelle. Les Manichéens prétendent que la lumière crée le bien, et les ténèbres le mal. Les partisans des forces naturelles croient à l'existence de quatre forces (correspondant aux éléments et beaucoup de philosophes à une cinquième qui en est différente. Quelques-uns admettent l'éternité du Créateur, de la matière plastique, du néant, de la forme, du temps, du lieu et de l'accident. Ceux d'entre eux qui professent l'athéisme croient au néant du monde en tant que corps et accidents; d'autres ont douté, mais on ne sait pas comment ils ont formulé leur doctrine.

Toutes ses sectes sont opposées à l'enseignement des Unitaires; la réfutation que nous en avons donnée dans le chapitre II est suffisant. Dieu est notre aide et notre auxiliaire!

#### DES IDOLATRES

Les traditions des Musulmans rapportent que c'est du temps du prophète Noè que l'on adora les idoles pour la première fois, ainsi que Dieu l'a raconté lui-mème: « N'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wadd, Sowá', Yaghoùth, Ya'oùq et Nasr' ». On nous rapporte, d'après Mohammed ben Ka'b el-Qorazhi, qu'il disait: Ce sont là des hommes pieux, enfants d'Adam; quand l'un d'eux mourait, ses frères le pleuraient, ce qui augmentait encore l'amour qu'ils avaient pour lui. Satan vint les trouver et leur proposa de leur tailler des images représentant leurs frères, afin qu'ils pussent se consoler en les regardant et en se familiarisant avec eller. Il tit ainsi, et des siècles se pas-

Qor., ch. LXXI, v. 22 et 23.

serent. Il revint trouver leurs descendants et leur dit : « Vos ancêtres les adoraient à l'exclusion de Dieu; » et ces gens-là les instituérent leurs divinités. Plus tard, quand Dieu, du temps de Noé, noya la terre dans le déluge, il retira ces idoles, que la tribu de Qorêich érigea et se mit à adorer. Telle est la tradition : mais Dieu sait mieux la vérité!!

Puis les hommes se succèdérent les uns aux aufres dans l'adoration des idoles. Les uns les considérérent comme des intermédiaires et des moyens de parvenir à Dieu, les autres trouvérent leur culte bon, parce qu'elles ressemblaient aux plus belles formes ; d'autres entin les adorèrent par imitation de leurs ancètres ; on eut ainsi le culte du fen, du soleil, de l'eau, des arbres, du vautour, de l'once, de l'homme, des anges, des étoiles, des pierres. En résumé, toutes les sectes que nous avons énumérées adorent quelque être à côté de Dieu, à l'exception des Musulmans et d'une secte d'entre les Juifs.

#### SECTES ET LOIS DES MAZDÉENS

Sachez que les Mazdéens se divisent en plusieurs sectes, les Laghiriyya [?], les Bih-Àfridhiyya\*, les Khorrémites; il n'y a pas de gens plus fous et plus désordonnés qu'eux. Les ans, comme les Manichéens, croient à deux principes; d'antres, comme les Marcionites, à trois; d'antres adorent le feu, le soleil, la lune, les étoiles. Ils prétendent que leur divinité est éternelle dans le passé et dans l'avenir; qu'Ahriman, qui est pour eux le diable, est sa créature, s'est montré son ennemi et lui a fait la guerre; d'antres prétendent que le Créateur peut concevoir une mauvaise pensée, et que cet adversaire malin et mauvais est sorti de cette pensée, sans que ce soit l'effet de sa volonté.

<sup>1,</sup> Cf. Beidjawî, t. II, p. 360; J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2° éd., p. 11.

<sup>2.</sup> Cf. t. 1, p. 16 L

Parmi eux sont les Zoroastriens, qui reconnaissent à Zoroastre la qualité de prophète, ainsi qu'à trois autres prophêtes qui viendront après lui'; ils lisent son livre, qui est l'Avesta; ils honorent le feu, comme un moven de se rapprocher de Dieu, parce que c'est le plus grand élément. Certains d'entre eux prétendent que le feu provient de la lumière de Dieu, tandis que d'autres croient qu'il est une partie de Dieu même (qu'il soit exalté!). Ils considérent comme impurs les cadavres et tout ce qui sort du corps de l'homme par quelque orifice que ce soit; c'est pourquoi ils marmottent des litanies tout en mangeant. Ils font trois prières par jour, pour lesquelles ils suivent le cours du soleil en se tournant chaque fois vers lui, où qu'il se trouve : la première au lever de cet astre, la seconde à midi, fla froisième au coucherl, et chaeune suivant la longitude et la latitude où il se trouve; ils ont beaucoup de considération pour ceux qui connaissent ce calcul fastronomique].

Ils prétendent que toutes les fois qu'ils veulent être en gaité, le diable augmente en inimitié et en tristesse. Ils interdisent de manger et de boire dans des vases en bois et en poterie, parce que ces deux matières sont aptes à retenir les impuretés. Quand ils se lavent les mains après le repas, ils ont soin de ne pas introduire l'eau dans la bouche, parce que ce serait un signe de mépris, mais ils se lavent les lévres. Ils autorisent le mariage avec les sœurs et les tilles, et donnent comme argument péremptoire à leurs adversaires l'exemple d'Adam. Ils mangent des mêmes animaux que les Musulmans, mais ils ne touchent pas à ce qui est de la création du diable. Ils respectent le Naurouz, le Mihragàn et les jours de l'erverdagàn ; ils prétendent que les âmes de leurs morts reviennent dans leurs demeures ces jours-là, et

Cf. t. III, p. 8, note 7.

L'équinoxe du printemps, celui de l'automne, et les cinq épagomènes, Sur les fètes des Perses, voir Al-Bérûni, Chronology, trad. Sachau, p. 199-249; Mas'oudi, Prairies d'Or, t. III, p. 413.

en conséquence, ils nettoient les maisons, y étendent des tapis et préparent des mets; ils disent que les revenants ne perçoivent de œux ei que l'odeur, avec toute sa force et sa lumière.

Lorsque l'un d'entre eux est sur le point de mourir, on fait approcher de lui un chien'; car ils prétendent que Satan est présent auprès du moribond, quand l'âme le quitte, et il se couvre de son corps comme l'ombre d'un arbre qui tombe sur un mur; mais quand le chien se tourne vers lui. Satan a peur de lui et lâche le corps. Il ne leur est pas permis d'approcher un mort de l'eau et du feu; celui qui a touché un cadavre doit absolument se laver entièrement le corps, parce que le mort est impur par le départ de son âme. La purification leur est imposée une fois par vingt-quatre heures, et elle consiste en un lavage des mains et du visage au moyen de choses tirées des arbres ou des vaches\*, qu'ils lavent ensuite avec de l'eau pure. Aucune lustration ne leur est prescrite après la pollution et la circoncision. La dime aumônière est obligatoire sur tous leurs biens; elle consiste à en dépenser le tiers pour les pauvres et les nécessiteux de leur religion ou non, et pour réparer les ponts, curer les canaux, cultiver la terre. Ils épousent les femmes qu'ils venlent, et comme ils veulent. Le divorce ne peut avoir lieu que pour motifs d'adultère, de magie, ou d'abandon de la religion. L'ivresse, l'adultère, le vol sont interdits chez eux. La punition de l'adultère est de trois cents coups de bâton, ou une amende de trois cents statères<sup>a</sup>

<sup>1.</sup> Le Nag-dul. Sur ce rit, voyez Fr. Spiegel. Erûnische Alterthumskunde, t. III. p. 701; J. Darmesteter, Zend-Aresta, t. II (Annales du musée Guimet, t. XXII), p. xi et 119.

<sup>2.</sup> Le Games, Cl. Darmesteter, id. op., t. H. p. 266, note 49,

<sup>3.</sup> Monnaie et poids d'Athènes adoptés par la Perse ancienne. L'istir vant quatre dirhems (comme le statère on tétradrachme); cf. J. Darmesteter, id. op., t. II. p. xx, d'après le Shàyast hi shàyast; le mot est passé en arabe sous la forme istar, mais les lexicographes arabes ont eu le tort de vouloir rapprocher ce mot du persan 🍂 « quatre » ; comparer Lisàn-cl-'Avah, t. VI. p. 8, et Tèdj-cl-'Avahs, t. III. p. 255.

d'argent. Le voleur qui est convaincu de son délit par le témoignage de trois témoins justes et qui avoue, se voit couper une partie de son nez et de son oreille; on appelle cela darviele'; il est aussi condamné à une amende de la valeur de l'objet volé. S'il récidive, il suffit de deux témoins justes; la marque qu'il a sur son corps remplace le troisième témoin, et on fait une nouvelle coupure, à un autre endroit, à son nez et à son oreille; il doit payer la valeur de ce qu'il a volé. A une seconde récidive, un seul témoin suffit, on fait une nouvelle marque à son nez et à son oreille, et il est condamné à payer la valeur de l'objet volé. Si enfin il vole une quatrième fois, on n'a plus besoin dorénavant de témoins pour le convaincre, et il est condamné à payer tout ce que réclame son adversaire.

Le brigand doit payer le quadruple de ce qu'il a pris; ensuite îl est mis à mort'. Celui qui se révolte contre les gouverneurs de province est puni, la première fois, par l'ablation des deux mains à la hauteur du poignet; la seconde fois, par la section de l'avant-bras au coude; la troisième, par celle du bras à l'épaule, et la quatrième fois, par la décollation. Si le révolté, dans sa lutte contre le souverain, n'a rien pris de ses propres mains, mais s'est contenté de prononcer des paroles en face, on lui arrache les yeux; s'il s'est mis à courir, on lui coupe les deux pieds.

Leurs règles, pour la dévolution des héritages, sont étranges. Si un homme meurt en laissant une femme, deux fils et une fille, la femme peut, si elle yeut, prendre son douaire, et les héritiers de son époux sont tenus de l'entretenir et de pourvoir a ses dépenses sa vie durant. Si elle n'a pas d'enfant de lui, la fortune et les deux femmes?

<sup>1.</sup> Lisez durouch, marque, stigmate.

<sup>2.</sup> Sur la peine de mort appliquée au voleur de grand chemin, cf. J. Darmesteter, id. op., t. H. pp. xxi et xxii.

<sup>3.</sup> La femme et la fille.

restent en suspens jusqu'à ce que la temme se marie ; quand elle le fait, on lui retire sa pension. Si un homme menrt en laissant un père et un frère, la fortune est remise au père à la condition qu'il épouse une femme et en ait un enfant auquel il donnera le nom du défunt; c'est cet enfant qui héritera; de même le frère, qui n'hérite que d'après cette loi. De même, si le défunt a deux sænrs, la fortune est remise à l'ainée à la condition d'épouser un homme dont elle aura un fils qui portera le nom du défunt et héritera; si l'ainée est déjà mariée, l'héritage est remis à la cadette à la même condition; et si elles sont toutes deux mariées, la fortune sera remise à quiconque garantira la mise au monde d'un enfant avec le nom du défunt ; on remettra l'héritage à elle, mais c'est l'enfant qui en sera le propriétaire. En résumé, si le de cujus a un enfant, la totalité de l'héritage lui est dévolue ; s'il n'en a pas, elle l'est à celui qui acceptera cette condition [d'avoir un enfant portant le nom du défunt].

## DOCTRINES DES KHORRÉMITES

Ceux-ci se divisent en plusieurs sections et genres ; cependant ils sont tous unanimes dans la croyance au retour! Ils admettent le changement de nom et de corps. Ils prétendent que tous les prophètes, malgré la différence des lois et des religions qu'ils ont instituées, ne forment qu'un seul esprit, et que la révélation n'est jamais discontinuée. Tout homme religieux est, selon eux, dans la bonne voie, du moment qu'il espère une récompense et craint un châtiment; ils n'admettent pas qu'on l'insulte et qu'on lui attribue des actions répréhensibles, tant qu'il ne songe pas à dresser des embûches contre leur communauté et à anéantir leur doctrine. Ils évitent soigneusement de verser le sang, excepté quand ils lèvent le drapeau de la révolte. Ils

<sup>1.</sup> Sur cette expression, voir de Slane. Prolègomènes d'Ibn-Khaldoun, t. II, p. 196, note 5.

ont une grande admiration pour l'œuvre d'Abou-Moslim et maudissent Abou-Dja'far' pour l'avoir fait massacrer. Ils font de nombreuses prières pour Mahdi ben Firouz, parce qu'il est un des enfants de Fâțima, fille d'Abou-Moslim'.

Ils ont des imams auxquels ils s'adressent pour décider des litiges, et des prophètes qui circulent au milieu d'eux et qu'ils appellent Firichtégàn'. Ce qui les sanctifie le plus, ce sont le vin et les boissons. La base de leur religion est la croyance aux deux principes, la lumière et les ténèbres'. Ceux que nous avons vus dans leur pays, c'est-à-dire les cantons de Màsébédhàn' et de Mihradjàn-Qadhaq', nous les avons trouvés extrémement préoccupés des questions de propreté et de purification, pénètrés du désir de se rapprocher des autres hommes par leur douceur et l'offre de la bienfaisance. Nous en avons trouvé qui admettaient la communauté des femmes, à la condition que celles-ci y consentissent, ainsi que la liberté de jouir de tous les plaisirs et de profiter de tous les attraits de la nature, tant qu'il n'en résulte de mal pour personne.

## COUTUMES DES ARABES PAIENS

Toutes les croyances et les religions étaient représentées parmi les Arabes; il y avait des manichéens et des athées dans la tribu de Qoréich, des mazdékites et des mazdéens

- 1. Le khalife el-Mançour.
- 2. Le Sigusét-Némé, de Nizham-al-Moulk (éd. et trad. Ch. Schefer, p. 201 du texte, et 298 de la traduction) fait de Mehdi et de Firoûz deux personnages différents. Il y a la peut-être une faute de copiste.
  - 3. Mot persan qui signifie « anges ». Cf. t. I, p. 159.
  - 4. Cf. Chahrastani, p. 185; trad. Haarbrücker, t. I, p. 280.
- 5. L'ancienne Messabatice, Mesobatène, d'après de major Rawlinson (Journ, Geogr. Sov. London, t. IX et t. XVI. cité par M. Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, p. 510, note); cf. Spiegel, Erûn, Alterthumsk., t. 1, p. 417; Yaqoût, IV, 393.
- 6. Canton de l'Arâq-Adjent, près de Saimara, dans les montagnes à droite de la route de Houlwân à Hamadân, Cf. M. Barbier de Meynard, op. laud., p. 552; Yâqoût, IV, 698.

dans celle de Tamim, des juifs et des chrétiens dans celle de Ghassán; les autres étaient polythéistes et idolátres. Les Banou-Hanifa avaient adopté un dieu fait de luaïs' et ils l'adorèrent pendant longtemps; puis survint une famine, et ils le mangèrent; c'est alors qu'un poète a dit;

Hanifa a dévoré son Dieu, au temps de la disette et de la faim. Ils ne se sont pas préoccupés de savoir si ce traitement ne leur réserverait pas, de la part de leur divinité, un fâcheux résultat et des tourments.

## Un antre a dit:

Hanifa a dévoré son Dieu, poussé par une faim déjà ancienne et par la dure nécessité.

Les polythéistes arabes avaient cependant conservé quelques restes de la religion d'Ismaël, comme l'institution du mariage, la circoncision, les cérémonies du pélerinage, le respect des mois sacrés, et autres usages, lls avaient établi les Houms de la tribu de Qoréïch ; c'étaient des gens qui ne sortaient pas de l'enceinte sacrée du temple de la Mecque, n'accompagnaient pas la foule à 'Arafat et disaient : « Nous sommes la famille d'Allah, nous ne sortons pas de son enceinte réservée. » Les pélerins étrangers qui arrivaient à la Mecque ne faisaient pas les tournées dans les mêmes vêtements qu'ils portaient quand ils avaient commis les péchés [qui les amenaient en pèlerinage]; s'ils pouvaient se procurer des vétements des Houms, ils les revétaient pour accomplir les tournées ; sinon. l'homme faisait sa tournée pendant le jour, tout nu, et la femme pendant la nuit, également dépouillée de ses robes. Ces *Houms* ne faisaient pas fondre le beurre, ne préparaient pas le fromage aqui et ne mangeaient pas de viande pendant les fêtes du pélerinage. Ils n'entraient pas dans les maisons par les portes, et di-

<sup>1.</sup> Pâte de dattes pétries avec du beurre et du lait. Cf. Ibn-Qotérba. Handbuch der Geschichte, p. 299, cité par Haarbrücker, t. II, p. 434.

saient : « Il ne convient pas que rien s'interpose entre le ciel et nous '. »

Les Arabes païens interdisaient de prendre des femmes dans les mêmes degrés de parenté qui sont interdits par Dieu dans le Qor'ân, à la seule exception de la femme du père ; c'est alors que fut révélé ce passage ; « N'épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos pères ; toutefois laisser subsister ce qui est déjà accompli?, » Ils fendaient l'oreille à la chamelle balàira, ils laissaient libre la săiba, ils ne sacrifiaient pas la brebis wavila, ils protégeaient le cheval làimi!, ils tiraient au sort les parts au moyen de flèches non empennées, ils sacrifiaient aux dieux, et se livraient à d'autres opérations mentionnées dans leurs traditions et leurs récits; Dieu (qu'il soit exalté!) en a aboli la plupart, grâce à l'islamisme.

lls disaient aussi que l'esprit du mort quitte le tombeau et devient une chouette qui crie : « A boire! a boire! » De la vient que Dhou'l-Acba'a dit :

O 'Amr, si tu ne cesses de m'injurier et de chercher à me diminuer, je te frapperai jusqu'à ce que la chouette dise : A hoire!!

Certains d'entre eux croyaient à la résurrection après la mort, et prétendaient que celui dont on aurait sacrifié la

Comparez le Lisôn-el-<sup>4</sup> Arab, t. VII, p. 358; J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2 éd., p. 85.

<sup>2,</sup> Qor., ch. IV, v. 26.

<sup>3.</sup> Ces pratiques antéislamiques ont été interdites par le Qor., ch. V. v. 102. La buhira était la chamelle qui avait eu cinq portées, dont la dernière était un mâle; on lui tendait l'oreille et on la laissait en liberté, sans la monter ni la traire. La saida était la chamelle mise en liberté à la suite d'un voeu, d'une guérison. Quand la brebis avait mis bas un mâle et une femelle, celle-ci délivrait le premier de l'obligation d'être sacrifié aux dieux, et on l'appelait wivela. Entin le hémi était l'étalon qui avait sailli dix lois et qu'on laissait libre. Voyez Béidawi, t. 1, p. 276; Lisin el Arab, 1, 16), et V, 105.

Vers déjà cité, t. II. p. 110.

monture sur son tombeau, serait ressuscité avec elle ; c'est à ce propos que Horéïtha a dit :

Porte ton père sur un chameau sain; que le reste reste! certes il sera plus proche.

## LOIS DES JUIES 1

Ceux-ci se divisent en plusieurs sectes, les 'Ânâniyya, les Achma'athiyya, les Djâloutiyya, les Fayyoûmiyya, les Samarifains, les 'Okbariens, les Ispahaniens, les 'Iraqites, les Maghrébins, les Charistâniens, les Palestiniens, les Mâlikites et les Rabbinites.

'Ânân' admet l'unité et le libre arbitre de Dieu, et nie l'anthropomorphisme; Acluma'ath' admet le contraire. La communauté juive se partage entre les opinions de ces deux hommes. Quant aux autres opposants, ils différent d'opinion entre eux sur toutes sortes de points les uns après les autres. Le Ràs-Djáloùt' dépasse Achma'ath en anthropomorphisme et va jusqu'à prétendre que l'Etre qu'il adore est un vieillard aux chevenx grisonnants, en s'appuyant sur un passage du livre de Daniel où il est dit; « J'ai vu l'ancêtre des pères assis sur un trône; il avait la tête et la barbe blanches; il

- 1. Ceparagraphe tout entier, jusqu'à la fin, avec quelques abréviations, a été inséré par Maqrizi dans son Khitat, saus nommer sa source; il se contente de dire; « Suivant quelques écrivains, » Ce passage de Maqrizi a été publié et traduit par Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe, t. I. p. 307-309.
- 2. Réformateur caraîte, venu des régions orientales à Bagdad vers l'an 144 de l'hégire (757-758), d'après Maqrizi, cité par 8. de Sacy, Chrestomathie arabe, 2° éd. t. I. p. 287, 325 (notes 59 et 60) et 361; Chahrastâni, texte, p. 167; trad. Haarbrücker, t. I. p. 253; Al-Bèrûni, Chronology, trad. Sachau, p. 68; Jaccish Encyclopædia, 1, 553.
- 3. Sur la valeur de ce nom, voir S. de Sacy, ibid., p. 349 et suivantes; Masfondi, Liere de l'Avertissement, trad. Carra de Vaux, p. 159.
- 4. Chef des exilés de Babylone; probablement Daoud, fils de Zakka, qui eut des démélés avec les partisans du gann Saadiah sous le khalifat l'El Moqtadir; cf. Mas'oùdi. Livre de l'Avertissement, p. 160; Goldziner, Renseignements de souvee musulmane sur la dignité du Résh-Galuta. Revue des Ét. juives, 1884, p. 121 et suiv.

était entouré des dominations', » On appelle ses partisans Djâloùtivva.

Les Favyoùmiyya sont les sectateurs d'Abou-Sa'id el-Favyonmi<sup>\*</sup>, qui interprétent la Tôra d'après le système des lettres isolées, comme le font les Paténiens dans l'islamisme'. Les Samaritains rejettent une grande partie des lois juives; ils ne reconnaissent pas le caractère de prophètes à ceux qui sont venus après Josué, tils de Noun, tels que David, Salomon, Zacharie, Jean-Baptiste et antres; ils prétendent qu'ils ne sont pas nommés dans le Pentateuque . Les Okbariens sont les partisans d'Abou-Moùsa el-Baghdádhi el-Okbari', qui diffèrent des autres Jui's dans certaines particularités relatives à l'observance du sabbat et à l'interprétation de la Loi. Les Ispahaniens sont les disciples d'Abou-Isa el-Içbaháni qui s'est proclamé prophète et a prétendu être monté au ciel, y avoir en la tête ointe par la main du Seigneur, y avoir vu Mahomet et avoir ern en lui. Les Juifs d'Ispalian croient que l'Antéchrist sortira de parmi

- 1. Allusion à Dan., VII, 9-10. Le texte primitif était sans doute قدم الإثمام PAncien des jours ».
- 2. Le guon Saadiah, appelé Sa'id par le Fihrist, t. I. p. 23; cf. son commentaire sur le Sôfer Yesira, publié et traduit par M. Mayer Lambert (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, sciences historiques et philologiques, fasc. 85, introduction.)
- 3, C'est surtout la secte ismaélienne des Horoùfis, fondée par Fadl-Allah à la fin du XIV siècle, qui s'est distinguée dans ez genre; cf. M. Edw.-G. Browne, Literature and doctrines of the Hurufi sect. dans le Journ, of the Royal As, Society, 1898; du même, A literary history of Persia, t, I. p. 423; Gibb. Hist. of Ottomar poetry, t, 1, p. 336.
- 1. C'est parfaitement vrai, d'ailleurs. Les Samaritains n'admettent que la Tora.
  - 5. S. de Sacy, op. land., p. 358, note 84; Jewish Encycl., VIII, 501.
- 6. Ishaq ben Ya'qoùb, surnomm' 'Obèd-Elòhim, qui vivait à la fin de la dynastie des Oméyyæles et sous le règne d'El-Mançoùr, Chahrastàni, p. 168; træl. Haarbrücker, t. 1, p. 214 et t. II, p. 121. On les appelle aussi 'isawiyya; cf. Al Bérûni, Chronol., p. 18; Schreiner, Rec. des Et. juires, XII, 259; Jewish Encycl., VI, 660.

eux et de leur contrée. Les 'Iraqites sont opposés à ceux du Khorasan au sujet de la détermination de l'époque des fêtes et de l'étendue de leurs journées. Les Maghrébins admettent qu'on peut se mettre en route et faire bouillir les marmites le jour du sabbat! Les Chavistàniyya sont les partisans de Charistàn!, qui prétendait que quatre-vingts pasoûqu!, c'est-à-dire versets, de la Tôra avaient disparu, et que la Loi avait une interprétation ésotérique entièrement opposée à sa signification extérieure.

Les Juifs de Palestine prétendent qu'Esdras est le fils de Dieu, mais c'est une épithète qu'ils lui donnent pour l'honorer et pour marquer sa pitié', comme on dit d'Abraham qu'il est l'ami de Dieu; beaucoup de Juifs rejettent cette explication. Il faut que vous connaissiez leurs diverses doctrines, afin que la vérité apparaisse; on n'a d'ailleurs attribué à chaque secte que le côté différentiel par lequel elle se distingue de ses voisins.

Les Màlikites disent que Dieu ne fera revivre, au jour de la résurrection, que les morts pour lesquels les prophètes et les livres auront témoigné; Màlik, leur fondateur, était l'élève d'Anàn. Les Rabbinites prétendent que si une femme, à ses époques mensuelles, touche un vêtement faisant partie d'une pile, il faut laver tous les vêtements composant la pile entière.

Les Tràqites commencent leur mois avec l'apparition de la nouvelle lune, tandis que les autres se servent, pour déterminer le commencement du mois, du comput et du calcul.

Ce passage sur les Maghrébins a été omis par Maqrizi, comme S. de Sacy l'a fait observer, op. land., p. 359, note 86. Sur cette secte, voyez encore Al-Bérûni, Chronology, p. 278.

<sup>2.</sup> Charichtán dans Magrizî

<sup>3.</sup> Araméen מכוקא, comme l'a remarqué S. de Saey, ubi suprà, p. 359, note 87; cf. Fihrist, t. I. p. 23 (au pluriel, לְיַבְּבָּלֹד) et t. II, p. 12.

<sup>4.</sup> Le mot حرمة du texte doit être une corruption de عرمة « considération ».

## LEURS USAGES

Ils sont tenus de croire en Dieu seul, en Moïse son prophète, au Pentateuque et à ce qu'il contient. Ils doivent absolument apprendre le Décalogue. Leur manière de procèder à l'ablution et au bain est semblable à la purification des Musulmans, avec cette seule différence qu'ils ne se frottent pas la tête, et commencent par le pied gauche. Ils sont cependant d'avis différents au sujet de quelques minuties; ainsi 'Anan prescrit qu'on doit se nettoyer, après avoir été à la selle, avant de procèder à l'ablution rituelle, parce que l'homme ne peut être considéré comme pur tant qu'il n'a pas rejeté tout défaut qu'il a sur lui; tandis qu'Achma'ath dit qu'on doit se nettoyer, dans le même cas, après l'ablution rituelle, parce qu'il [n'] est [pas] permis de laver son visage après ses parties inférieures.

Ils ne se servent pas, pour les ablutions, d'une cau dont la couleur. le goût ou l'odeur est changée. Ils n'admettent pas la purification avec l'eau d'un étang qui n'aurait pas au moins dix coudées de largeur sur dix de profondeur. Dormir assis ne diminne pas la valeur rituelle de l'ablution, tant qu'on n'incline pas le côté. Celui à qui il arrive un accident pendant sa prière, comme un vomissement, un saignement de nez ou un vent, s'en va se laver et continue sa prière.

L'homme ne peut faire sa prière que revêtu d'au moins trois vétements: une chemise, un caleçon et un voile dont il s'enveloppe; s'il ne peut se procurer ce voile, il prie assis; et s'il ne peut trouver la chemise et le caleçon, il prie par cœur. La femme ne peut prier qu'ayant au moins sur elle quatre vétements.

La prière est obligatoire trois fois dans l'espace de vingtquatre heures ; la première le matin, la seconde dans l'espace qui sépare le commencement du déclin du soleil à midi de son coucher, et la troisième à la chute du jour et jusqu'à ce que le tiers de la muit s'écoule. A la fin de chaque prière, ils font une longue prosternation. Le jour du sabbat et les jours de fête ils ajoutent cinq prières aux trois énumérées ci-dessus. Leurs fêtes sont au nombre de cinq: 1º la fête de la rupture du jeune, qui est le quinze de Xisan, et qui dure sept jours pendant lesquels ils mangent le pain azyme et nettoient leurs maisons de tout pain levé, car ce sont les jours pendant lesquels Dieu a délivré les Israélites des mains de Pharaon, qu'il a noyé dans la mer, tandis qu'ils en sortaient et se mettaient à manger de la viande ' et de la pâte non levée; 2º la fête des semaines \*, qui a lieu sept semaines après la fête de la rupture du jeune; c'est celle pendant laquelle Dieu a parlé aux Israélites du haut du mont Sinaï; 3º la fête du premier de l'An, qui tombe le 1er tichrin : ils prétendent que c'est le jour où Ishaq fut racheté du sacrifice; ils l'appellent Roch hach-chanà , c'est-à-dire fète du premier de l'au ; 4º la fête de Côma-Rabbà , c'est-à-dire du grand jeune ; ils prétendent que Dieu leur pardonne ce jour-la tous leurs péchés et leurs fautes, à l'exception de trois, l'adultère avec une femme mariée, l'injustice de l'homme a l'égard de son frère, et sa négation de la divinité de Dieu; 5° la fête des tabernacles, qui dure sept jours et pendant laquelle ils s'abritent sous des branches de myrte et de saule; quelques-uns prétendent que les Israélites, en ces jours-là, arrivèrent dans un désert où ils s'abritèrent sous des arbres.

Le pélerinage leur était imposé trois fois par an, quand le temple était florissant et l'autel debout. Quant au jeune, ils doivent jeuner quatre jours par an : 1° le 17 tamouz seul,

<sup>1.</sup> Le mot lahm « viande », que S. de Sacy conjecturait être une faute de copiste pour hamal « agneau », est déjà, comme on le voit, dans le Livre de la Création; cf. Chrest., ar., t. 1, p. 292 et 319, note 33.

<sup>2.</sup> La Pentecôte.

<sup>3.</sup> Proprement « tête de l'année »; cette expression se trouve déjà dans Ezéchiel, XL. I. Parinadvertance, notre auteur dit « mois » au lieu d'« an ».

<sup>4.</sup> Expression araméenne pour désigner le Kippour.

depuis le concher du soleil jusqu'au concher du jour suivant : ils prétendent que c'est le jour où Nabuchodonosor brisa les murailles de Jérusalem et y entra ; 2º le 10 Åb ; 3º le 10 Kánoùn Awwal ; 4º le 13 Adhàr '.

Leurs dispositions rituelles à l'égard de la femme qui a ses époques sont très dures, car ils doivent s'écarter d'elle ; ses vétements, ses vases, tout ce qu'elle touche devient impur et doit être lavé ; si elle touche la viande du sacrifice, celle-ci doit être brûlée par le feu ; celui qui l'a touchée, le pain qu'elle a cuit, les mets qu'elle a préparés, le linge qu'elle a lavé, deviennent impurs et interdits aux purs, mais les autres femmes dans le même état peuvent y toucher.

Celui qui a lavé un mort doit se rendre au bain sept jours consécutifs sans faire sa prière; ils lavent en effet leurs morts, mais ne prononcent pas de prières sur eux.

En ce qui concerne la dime auménière, ils sont tenus de mettre à part le dixième de leurs biens quels qu'ils soient, troupeaux ou argent monnayé; mais ils ne doivent pas payer la dime sur leurs biens quand ceux-ci sont inférieurs au chiffre de cent, soit en nombre, soit en poids, car ce dont on ne peut extraire le centième n'est pas soumis à la dime. Une fois la dime acquittée, il n'y a plus à resommencer l'opération.

Le mariage n'est valable que par la présence d'un procureur et par le moyen d'une bénédiction<sup>3</sup>, trois témoins et un douaire de deux cents drachmes pour la vierge et cent pour la femme déjà mariée; le mariage ne peut avoir lieu pour une somme inférieure. Lors de la célébration, on ap-

Cf. Al-Bérûni, Chronology, p. 273.

<sup>2.</sup> Ce passage, jusqu'à la fin du paragraphe, est la source de Maqrizi, dans S. de Sacy, *Chrestomathie urabe*, t. I, p. 364 et suivantes; il n'y a que de petites différences de rédaction.

<sup>3.</sup> Sur la valeur de cestermes, voir 8, de Sacy, Chrestomathic arabe, t. 1, p. 368.

porte une coupe de vin et un bouquet de basilie; le célébrant prend la coupe, la bénit et prononce le prône du mariage; puis il la passe au marié en disant : « Tu as épousé une telle par cet argent, ou cet or (c'est l'anneau qu'il tient à la main), par cette coupe de vin et par le douaire de tant de drachmes; » ensuite il boit une gorgée de la coupe. Après cela, on se rend à la demeure de la jeune tille, et on lui ordonne de prendre l'anneau, le basilic et la coupe de la main du marié; quand elle les a pris et a bu une gorgée de vin, le mariage est conclu. Les procureurs de la femme garantissent sa virginité; lorsqu'elle a été conduite à la chambre nuptiale, le père de la femme place un homme et une femme à la porte de la maison dans laquelle le mariage doit être consommé, et ils étendent des vêtements blancs; lorsque l'époux jette un regard sur les vêtements et est témoin de ce qu'ils ont vu tous deux, il consomme le mariage; mais s'il ne la trouve pas vierge, elle est lapidée.

Ils n'admettent pas la libre jouissance des esclaves; ils doivent les affranchir et les épouser; toute femme qui a commerce avec un homme devient affranchie par rapport à Ini. Tout esclave qui travaille pour son maitre un nombre d'années déterminées est affranchi. Les Juifs qui se trouvent dans la nécessité peuvent vendre leurs enfants, quand ils sont en bas âge et n'ont pas encore atteint la limite fixée par leurs lois'. Le divorce et la répudiation ne sont autorisés qu'en cas d'adultère, de magie ou d'hérésie dûment constatatés. Celui qui veut divorcer d'avec sa femme, apporte vingt eing drachmes si elle était vierge, ou douze drachmes et demie si elle était déjà mariée, fait venir le célébrant, les témoins et l'acte de divorce, et dit à la femme : « Tu es divorcée d'avec moi cent fois, tu es répudiée, tu as le pouvoir d'épouser qui tu veux. » La femme enceinte ne peut être répudiée. Le mari a le droit de reprendre sa femme, tant

<sup>1.</sup> Je suppose que le texte primitif était 📜 🗯 🗯 « tant d'âge ».

qu'elle ne s'est pas mariée à un autre, que le délai légal 'idda soit épuisé ou non ; mais si elle est remariée, il est à tout jamais interdit à son premier mari de la reprendre.

Dans le contrat de vente, tant que l'acheteur n'a pas transporté où il veut l'objet acheté, et tant que le vendeur ne le lui a pas remis, ils ont tous deux le droit d'option [entre la rescision et la validité de la vente]. Les peines légales sont chez eux au nombre de cinq : le supplice du feu, la peine de mort, la lapidation, la bastonnade' et l'amende. Le supplice du feu est réservé à celui qui commet un inceste avec la mère de sa femme, ou sa belle-tille, ou la femme de son fils; la peine de mort est pour tout meurtrier, la lapidation est spéciale à l'individu marié qui commet l'adultère ou le sodomisme, et à la femme qui commet le crime de bestialité. La bastonnade est pour le calomniateur, et l'amende pour le voleur. La preuve est à la charge du demandeur, et le serment décisoire est déféré à celui qui nie.

Voici une liste de trente-sept actes qui sont punis de mort si un seul d'entre eux est commis le jour du sabbat ou dans la nuit qui le précède : labourer la terre, l'ensemencer, moissonner, détourner l'eau dans les champs, battre la baratte de cuir, traire le lait, fendre le bois à brûler, allumer du feu, pétrir la pâte, cuire le pain, condre des vétements, tisser l'étotfe, écrire deux lettres de l'alphabet, prendre du gibier, égorger un animal, sortir du village, se transporter d'un lieu à un autre, acheter, vendre, battre le blé, le moudre, ramasser du bois à brûler, couper du fromage, piler la viande, raccommoder un soulier qui s'est déchiré, mélanger le fourrage des bêtes domestiques.

<sup>1.</sup> S. de Sacy traduit « peine du fouet ». Le ta\*zir désigne « des coups inférieurs à la peine portée par la loi, de manière que cette punition empêche le coupable de récidiver ou de retomber dans le péché (Lisân vel-4rab, VI, 237). On dit aussi que cette expression a en vue les coups les plus forts possibles (Ibn-Sida, cité ibid.) ». Le Qâmoûs est seul à traduire par « blâme » (Tâdj vl-4roûs, III, 394).

L'écrivain u'a pas le droit de sortir le jour du sabbat de la natison, ayant avec lui sa plume, ni le failleur en emportant son aignille. Celui qui a commis un acte entrainant la peine de mort et ne va pas se livrer lui-même, est maudit.

## LOIS DES CURÉTIENS 1

Ceux-ci se divisent en sectes d'opinions divergentes, comme les Melchites, les Nestoriens, les Jacobites, les Bourdhi'aniyya<sup>3</sup>, les Marcionites, les Paulianistes<sup>3</sup> (ce sont les Edesséniens qui habitent les environs de Harrân), et d'autres sectes nouvelles, mais elles ne différent pas considérablement entre elles. Quelques-uns d'entre eux suivent exactement la même doctrine que les Harrâniens; d'autres croient aux deux principes, la lumière et les ténèbres; tous les dualistes admettent la qualité de prophiéte attribuée au Messie; d'autres croient à la doctrine d'Aristote, et leur livre contribue à leur donner raison.

Les Melchites, les Jacobites et les Nestoriens sont unanimes a déclarer que l'Etre qu'ils adorent se compose de trois personnes, qui ne forment qu'un Etre unique, lequel est l'Essence éternelle, et signifie le Père, le Fils et le

- 1. Ce paragraphe est la source de Maqrisi, Khitat, t. II. p. 500, qui ne la cite pas.
- 2 Notre texte a, comme Maqrizi, Khiṭaṭ, II, 500, בَعَالَي اللهُ Moyennant une Fgère correction, justifiée par la leçon du f' 119 v', nous avons le nom de Jacques Barachée, fomdateur de la secte des Monophysites, en syriaque bourde ana, de l'étoffe grossière servant pour les houses, burdo tha, dont il faisait son habillement (Rubens Duval, Histoire d'Edesse, dans le Journal Asiatique, vuit sèr., t. XIX, 1892, p. 32; Mas'ondi, Prairies d'av. t. II, p. 330. Il s'ensuit que Bourdleimique et Jacobites désignent une seule et même secte.
- 3. Disciples de Paul de Samosate. Chahrastáni, p. 173. a la graphie  $\mathbb{E}_{[0,1]}$  lue Baulijah par Haurbracker, t. 1, p. 252; ce serait plutôt Bodlinga de Boilos =  $\mathbb{H}_{200}$ ; en di decte arabi de Syrie, Le nom de cette secte manque dans le passage correspondant de Maqrizi.

Saint-Esprit, un seul Dieu; que le Fils est descendu du ciel, a endossé la forme humaine par le moyen de Marie, et s'est montré aux hommes, ressuscitant, affranchissant des pechés et prophétisant, puis il fut mis à mort, crucifié et blessé; il est sorti du tombeau au bout de trois jours, a apparu à plusieurs de ses disciples, qui l'ont parfaitement reconnu ; il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Voilà les points sur lesquels leur croyance est unanime; ils différent seulement sur l'expression et les causes; les uns prétendent que l'Eternel est une essence unique en trois personnes dont chacune est une essence particulière; l'une de ces personnes est le Père unique, non engendré; l'autre est le Fils engendré, sans avoir de père ; et la troisième est l'Esprit répandu, qui s'insinue entre le père et le fils; ils disent que le Fils est éternellement engendré, fils du fils du fils, et que le Père est éternellement père, non dans le sens du mariage et de la reproduction, mais à la façon dont la lumière du soleil nait de l'essence de cet astre, et la chaleur du feu de l'essence du calorique. D'autres croient que la signification des mots : « Dieu en trois personnes » est que ces personnes forment une essence douée de vie et de raison; la vie est l'Esprit saint, la raison est la science, la sagesse; le Verbe<sup>1</sup> est la raison, la science et la sagesse, et désigne le Fils; c'est ainsi qu'on dit : le soleil, sa lumière<sup>4</sup>, sa chaleur, qui sont trois choses se réduisant à une origine unique.

- 1. Cette phrase manque dans Magrizi.
- 2. Maqrizi, ubi suprà, a 4 2 qui n'est pas une bonne leçon parce que ce mot voudrait dire : « qui se répand à la façon d'un fleuve qui déborde. »
- Mot resté en blanc dans le manuscrit de Maqrizi qui a servi de base à l'édition de Boulaq.
- 4. Maqrizi a ajouté à tort pluj 5, de sorte que la chalcur serait celle du feu et non-celle du solcit; c'est contradictoire avec la fin de la phrase, qui parle de trois effets provenant d'une cause unique.

D'autres prétendent que la preuve que Dieu est agissant et sage n'est bonne pour lui qu'à la condition de démontrer que Dieu est vivant et raisonnable; car par le mot nàtiq, ils entendent, non pas celui qui articule des phonèmes au moyen de lettres composées, mais le savant capable de discernement; par vivant, ils entendent un être qui possède une vie par laquelle il vit; et par savant, un être qui possède une science au moyen de laquelle il sait. Son essence, disent-ils, sa science et sa vie sont trois êtres, bien que l'origine en soit unique; l'essence est la cause des deux autres, la science et la vie, qui sont les deux effets de la cause.

Mais d'autres évitent de parler de relation de cause à effet en décrivant l'Eternel; ils disent : « le père, le fils, la personne qui a enfanté ', l'esprit, la vie, la science, la sagesse, la raison », et ils ajoutent : Le fils a été uni à un homme créé, et ils sont devenus, lui et l'être auquel il a été uni, un Messie unique, qui est le Dieu des créatures et leur Seigneur.

Après avoir parlè de cette union, ils diffèrent sur son interprétation: les uns ont prétendu qu'il s'est opéré une union entre l'essence divine et l'essence humaine, qui n'ont plus formé qu'un Messie unique, et que cette union n'a néanmoins fait sortir aucune des deux essences de sa qualité propre et de son élément; que le Messie est un Dieu adorable, fils de Marie qui l'a porté dans son sein et mis au monde, qui a été mis à mort et crucifié. D'autres ont dit que le Messie, après l'union des deux natures, forme deux essences dont l'une est divine et l'autre humaine; que la mise à mort et la crucifixion lui ont été appliquées en vertu de sa nature humaine, non de sa nature divine, et de même pour sa gestation et sa naissance du fait de Marie; c'est là l'opinion des Nestoriens.

se prend pour les deux sexes ; Magrizi a والدة « mère ».

Puis ils disent que le Messie est dans son entier un Dieu adorable, et qu'il est le Fils de Dieu: mais il y a des divergences considérables. D'autres prétendent que l'union s'est opérée entre deux essences, l'une divine et l'autre humaine, et que l'essence divine est simple, indivisible et non réductible à des éléments constitutifs. Mais d'autres affirment que l'union des deux natures s'est opérée sous la forme de l'incarnation du Fils et du mélange intime de sa personne avec sa forme corporelle, tandis que d'autres disent que l'union s'est opérée par l'apparition, comme est l'apparition de l'écriture d'un cachet ou d'une gravure qui se reproduit sur l'argile ou la cire, et comme l'apparition de la forme de l'homme dans un miroir.

Sachez qu'il n'y a pas de doctrine plus controversée, en tant qu'expression des dogmes, que celle des Chrétiens; c'est à ce point qu'on en trouverait difficilement deux qui seraient d'accord sur un seul point. El-Làḥiqi 'en a fait mention dans une ode qu'il a composée:

Je ne puis croire au Fils du Père, et à l'Esprit-Saint qui procède de lui.

A trois personnes qui n'ont qu'une seule signification,

A une nature divine qui s'est incarnée dans un homme mis au monde par voie de naissance.

Ce n'est pas ici le lieu de les réfuter; cependant [nous ferons remarquer que] celui qui considère leur doctrine relativement à l'Eternel et aux accidents récents par lesquels ils le décrivent, comprendra la fausseté de leur enseignement et l'absurdité pour l'Eternel d'être quoi que ce soit des attributs qu'ils lui prétent.

1. Abân ben 'Abd-el-Hamid, mort en 200 (815-16), versificateur ami des Barmékides, avait pour spécialité de traduire en vers des ouvrages en prose, notamment un Katilu et Dinna récemment retrouvé et publié dans l'Inde. Voyez le Fibrist, 1, 119, 163; Aybán, XX, 73-78; Goldziher, Muhamm. Stud., 1, 198, 203; II, 101; Houtsma, Spécimen d'une Encyclop, musulm., p. 9, et dans Mclanges Noldeke, p. 94. — Tout ce passage, jusqu'au paragraphe des Melchites, a été omis par Maqrizi.

Les Melchites sont ainsi appelés du nom de l'Empereur (mélik) des Grees ; ils disent : Dieu est un nom qui a trois significations, le Père, le Fils et l'Essence, c'est-à-dire l'Esprit-Saint.

Les Nestoriens tirent leur dénomination de Nestor, un homme d'entre eux'; ils prétendent que Dieu est un nom qui a trois significations : il est l'un de trois et le trois de un. Les Jacobites disent : Il est unique, éternel; il n'était ni corps, ni homme, puis il s'est incarné dans un corps et est devenu homme. Les Paulianistes disent : Dieu est unique; sa science est éternelle et co-existe avec lui, le Messie est son fils au point de vue de la miséricorde de même qu'on dit qu'Abraham est l'ami de Dieu. Les Marcionites prétendent que le Messie (ourne autour d'eux une fois par jour. Les Bourdhi'aniyya affirmentque le Messie est celui qui ressuscitera les morts de leurs (ombeaux et les jugera, lls joignent à cela de nombreuses sottises et des contes à rejeter; que Dieu les maudisse et couvre d'opprobre leur doctrine!

# COUTUMES DES CHRÉTIENS

Il faut absolument qu'ils christianisent leurs enfants; cela consiste en ceci qu'ils vont prendre celui qu'il s'agit d'introduire dans la communauté, et ils le plongent dans une eau qu'on a préalablement fait bouillir avec des herbes odoriférantes et diverses sortes de parfums dans un chaudron neuf; ils lisent sur lui un passage de leur livre, et prétendent que le Saint-Esprit descend sur lui; ils appellent cette opération baptème. Leur purification consiste à se laver les mains et le visage; la circoncision n'est pus pour eux un devoir indispensable. Leurs prières sont au nombre de sept;

<sup>1.</sup> Passage omis par Maqrîzi.

<sup>2.</sup> Voir la note 4 de la page 34 ci-dessus.

<sup>3.</sup> Un lecteur musulman a écrit en marge du manuscrit : « Je dis : pour les Musulmans non plus ce n'est pas un devoir obligatoire. Cela s'en rapproche. »

leur qibla est l'Orient; leur pèlerinage est vers Jérusalem; leur dime aumonière est la dixième partie de leurs biens : leur jeune est de cinquante jours. Le quarante-deuxième jour de ce jeune est la féte des Rameaux ; ils prétendent que c'est le jour où Jésus, fils de Marie, est descendu de la montagne et est entré à Jérusalem; quatre jours après a lieu la fête de la Páque, qui est le jour où Moise est sorti d'Egypte avec les Israélites; trois jours après tombe la fête de la Résurrection, qui est le jour où ils prétendent que Jésus est sorti du tombeau après avoir été mis à mort et enterré : huit jours après celle-ci, arrive la fête du Nouveau Dimanche¹, qui est, prétendent-ils, le jour où Jèsus s'est montré à ses disciples après être sorti du tombeau. La fête de l'Ascension tombe trente-huit jours après la précédente; c'est le jour où Jésus est monté au ciel. Ils ont encore d'autres fêtes, comme celle de la Croix (c'est le jour où ils ont trouvé le bois de la Croix 2; on n'a su que c'était lui, qu'en le posant sur le corps d'un mort, qui a été ressuscité ainsi qu'ils le prétendent), la fête de l'Epiphanie ' et Noël. Ils ont des lecteurs et des docteurs; parmi eux le diacre, au-dessus de lui le prêtre, au-dessus du prêtre l'évêque, et au-dessus de celui-ci le métropolitain, qui a au-dessus de lui le patriarche '. L'ivrognerie leur est

Dimanche de Quasimodo, appelé Nouveau dimanche comme étant le premier de l'année après celui de Pâques, Cf. Al-Bérûni, Chronology, p. 304.

<sup>2.</sup> Done la fête de l'Invention de la Croix, célèbrée par les églises d'Orient le 11 septembre, tandis que l'église romaine la célèbre le 3 mai, réservant le 11 septembre à l'Exaltation de la Croix. Comparez Al-Bèrâni, Chronology, p. 298 et 307. Maximilien Streck, Alte Landschaft Babylonien, II, p. 288, note 7, a fait erreur quand il dit que le 'Id ce-Çalib, d'après Kellner, Heortologie (Fribourg 1901), p. 187 et 189, doit être l'exaltation fétée de bonne heure en Orient et non l'invention que les liturgies orientales ne connaissent pas.

<sup>3.</sup> Notre manuscrit et Magrizi ont عبد الذبح , la correction en الدنيح (syriaque والسط) «'impose naturellement.

<sup>4.</sup> Cf. Al-Beruni, Chronology, p. 283.

interdite; ils ne peuvent manger de viande ni cohabiter avec les femmes pendant la durée du jeûne; mais ils peuvent manger de tout ce qui se vend au marché, quand ils n'éprouvent pas de répugnance. Le mariage n'est valable que par la présence d'un diaere et de témoins, ainsi que par la constitution d'un douaire; ils interdisent l'alliance aux mêmes degrés de parenté que les Musulmans, mais ils ne peuvent avoir deux femmes, ni employer leurs esclaves comme concubines, à moins de les affranchir et de les épouser. Tout esclave se trouve affranchi après avoir servi sept ans. Le divorce n'est permis qu'à celui qui prouve la mauvaise vie de sa femme; elle est alors divorcée, et il ne peut plus se remarier avec elle à jaunais.

Leurs pénalités sont la lapidation pour l'homme et la femme mariés [surpris en état d'adultère]; mais si les coupables ne sont pas mariés et que la femme soit enceinte du fait de l'homme, on les marie. Le meurtre par préméditation est puni de mort; l'homicide involontaire doit s'enfuir, et le vengeur du meurtre n'a pas le droit de le poursuivre, à cause de la doctrine du pardon qui leur a été enseignée. Beaucoup de leurs règles sont les mêmes que celles du Pentateuque; le sodomite, le faux témoin, le joueur aux jeux de hasard, l'adultère et l'ivrogne sont l'objet de la malédiction. Telles sont leurs règles; mais Dieu sait mieux la vérité!!

1. Ici finit l'extrait utilisé par Maqrîzî.

# CHAPITRE XIII

DESCRIPTION DE LA TERRE, ESTIMATION DE LA SURFACE HABITÉE, NOMBRE DES CLIMATS, DESCRIPTION DES MERS, DES FLEUVES ET DES MERVEILLES DE LA TERRE ET DE LA CRÉATION.

Sachez que les anciens ont divisé la portion habitable de la terre en sept sections qu'ils ont appelées climats. Le premier de ces climats commence à l'Orient, dans les contrées les plus éloignées de la Chine, passe par les régions méridionales du même pays et les rivages de la mer au sud du Sind, traverse la mer dans la direction de la péninsule arabique et du Yémen, coupe la mer Rouge dans celle de l'Abyssinie, puis le Nil d'Égypte, et se termine à la mer d'Occident (l'Océan atlantique). Il s'y trouve des villes telles que la capitale de la Chine, les pays du sud du Sind, l'île de Kerk', le sud de l'Inde; dans le Yémen, l'Oman, le Hadramaut, 'Aden, Can'à, Saba, Djorach, Zhafàr, Mahra; puis à l'Occident, Tabâla, la capitale du Nègus, Djermá <sup>2</sup>, celle de la Nubie, Dongola, et le sud des pays berbères jusqu'à la mer Verte. Le plus long des jours n'y est que de treize heures.

Le second climat commence à l'Orient, traverse la Chine, l'Inde et le Sind, passe par le confluent de la mer Verte et du golfe Persique, traverse la péninsule arabique à la hauteur du Nedjd, du Tihâma et du Baḥréin, puis coupe la mer Rouge et le Nil d'Égypte dans la direction des pays d'Occi-

<sup>1.</sup> Al-Ferghânî, p. 35, a presque la même leçon, et Golius croyait y voir l'île de Khârak près d'Abbadân, dans le golfe Persique; mais Ibn-Rostèh, p. 96, a Koûl; comparer la note de M, de Goeje dans Bibl. geogr. ar., VII, 96 c.

<sup>2.</sup> Cf. Mehren, id. op., p. 342; Edrisi, trad. Jaubert, t. 1, p. 113.

dent. Il contient des villes de Chine et de l'Inde, dans le Sind celles de Mançoùra ', de Biroùn' et de Daibol, dans l'Arabie, la Mecque, Taïf, Djedda, el-Djar, Yathrib, le Yémama, Hadjar '; sur le Nil, les villes de Qoùs, Ikhmim, Ançina, Oswan; dans le Maghreb, les villes de l'Afrique propre et des pays berbères jusqu'à la mer Occidentale; le plus long jour de cette région est de dix heures et demie.

Le troisième climat commence à l'Orient, passe au nord de la Chine, de l'Inde et du Sind, traverse les provinces de Kâboul, du Kirman, du Sidjistan, de Bagra, du Fârs, d'el-Ahwâz, des deux 'Irâq, de la Syrie, de l'Égypte, d'Alexandrie et du Maghreb jusqu'à l'Océan; il renferme certaines villes de Chine, de l'Inde et du Sind, Qandahâr, Ghazna, Kâboul, er-Rokhkhadj, Bost, Zarandj, Kirmân, Djiraft'; dans le Fârs, Içtakhr, Djoûr', Fasâ, Sâboûr, Chirâz, Sirâf, Djennâba, Siniz, Mehroûyân', le canton tout entier d'el-Ahwâz; dans l'Irâq, Bagra, Wâsit, Koûfa, Baghdâdh, el-Anbâr, Hit; en Syrie, Homs, Damas, Tyr, Acre, Tibériade, Césarée, Arsoûf, Ramlé, Jérusalem, Ascalon, Gaza, Madian, Qolzoum; en Égypte, El-Faramâ, Tinnis', Damiette, Fostât', Alexandrie, el-Fayyoum; dans le Maghreb, Barca,

- 1. Capitale des états musulmans du Sind. Mehren, id. op., p. 120.
- 2. Cf. Reinaud, Mém. sar l'Inde, p. 239. Ibn-Rostèh, loc. cit., a Niroùn, leçon sur faquelle il faut voir la note sur Moqaddésî, p. 477 a.
  - 3. Capitale du Baḥréin.
  - 4. Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, p. 185.
- 5. Ancien nom de Firoùz-Abâd, patrie de l'auteur du Qâmoàs. Sa nouvelle dénomination est due au prince bouïde 'Adhod-ed-Daula, qui voyait dans l'ancien nom () tombeau) un mauvais présage. Cf. Yâqoùt, ap. Barbier de Meynard, op. laud., p. 171 et 429.
- 6. C'est ainsi que lisent les géographes persans, tandis que les Arabes préférent *Mehroubûn* (B. de M. *Dict.*, p. 553).
- 7. Sur ces deux localités, voir mes Documents persans sur l'Afrique, p. 45, n. 4 et 5.
- 8. Le Vieux-Caire; le Caire n'a été bâti qu'en 358-359 hég. (969-970) par l'ennuque gree Djanhar, général du khalife fatimide el-Mo'îzz, trois à quatre ans après la composition du présent livre. Cf. Maqrîzî, Khilot, t. 1, p. 361.

Afriqiya', Qairawân. Le plus long jour, dans cette région, est de quatorze heures.

Le quatrième climat, commençant également à l'Orient, traverse le Tibet, le Khorasán, le Djordján, le Tabaristan, les territoires de Réï, Ispahan, Hamadan, Holwân, Chehrizor, Sámarrâ, la Mésopotamie, le nord de la Syrie jusqu'à la mer d'Occident; il renferme, parmi les villes du Khorasân, Ferghana, Khodjend, Ochrosana, Samarcande, Bokhara, Balkh, Amol, Merw-er-Roud, Merw (Cháhidján), Hérat, Sarakhs, Tous, Nisapour, Qoumés, le Démawend, puis Qazwin, le Deilem, Qoumm, Nehawend, Dinawar, la Mésopotamie, Mossoul, Nisibe, Amide Diarbékir), Rás-el-'Aïn, Qaligala, Samosate, Raqqa, Circésium; au nord de la Syrie, Balis, Mopsueste, Asidán [?], el-Kéniset es-Saudà ', Adana, Tarsous, Ammorium, Lattaquié; puis il passe par l'île de Chypre dans la mer de Syrie, puis par le territoire de Tanger dans le Maghreb, pour se terminer à la mer. Le jour le plus long y est de quatorze heures et demie.

Le cinquième climat, en partant de l'Orient, traverse le pays de Gog et de Magog, puis le nord du Khorasán, l'Adherbaïdján, le pays des Khazars, l'Asie Mineure jusqu'à l'Occident; il contient, parmi les villes du Khorasán, Taráz', Nawi-Keth', Khwarizm, Espidjáb, Chách, Tárbend', Bo-

L'Afrique propre, mais se prend souvent pour sa capitale, Carthage, Cf. Tabari, Annales, I, p. 738; Cl. Huart, Documents persons sur l'Afrique, dans Recueil de Mémoires orientany, p. 103, note 3.

<sup>2.</sup> L'église noire, ville près de Mopsueste, qui était ainsi appelée parce

qu'elle était bâtie de pierres noires.

<sup>3.</sup> Cette villeétait près d'Aouliè-Ata ; elle a été ruinée au XVI siècle, avant 1510. Cf. Grenard. la Légende de Satok Boghra Khan, dans le Jowrn. As. IX' sér., t. XV, 1900, p. 32, note 2. C'est la mème que Talas, dont le nom est resté à la rivière qui conlait à peu de distance; Ta-lo-se dans Hiouen-Tsang. Vic. p. 59; Mémoires, t. 1, p. 14; cf. Quatremère dans les Notices et Extraits, 1838, t. XIII. p. 221, note 1.

<sup>4.</sup> Cf. Ibn-Khordådhbèh, Bibl, geogr. ar., VI, p. 29, note i.

Torârbend, dans Moq., 61, et Yâq., III, 524; c'est la même ville qu'Otrar.

khara; dans l'Adherbaidjan, les cantons d'Arménie, de Berdha'a, de Nakhtehévan, de Sisadjan', d'Erzen, d'Akhlât; en pays gree, Kharchana', Qourrè', la grande Rome; puis les rivages de la mer de Syrie, dans la région du nord, et les territoires de l'Espagne, jusqu'à ce qu'il se termine à la mer d'Occident.

Le sixième climat, à partir de l'Orient, traverse les pays de Gog et de Magog, ceux des Khazars, puis le milieu de la mer Caspienne jusqu'au pays des Grees; il traverse le Djourzan<sup>4</sup>, Héraclèe, Constantinople, le pays de Bourdjan (la Bulgarie) jusqu'à la mer d'Occident.

Les géographes disent qu'en ce qui concerne les contrées situées au-delà de ces six climats, jusqu'à l'extrémité de la terre habitée, le climat qu'elles forment commence à l'Orient dans le pays de Gog et de Magog, traverse ceux des To-qouz-Oghouz, des Turcs et des Alains, puis le territoire de Bourdjàn et le nord des pays slaves pour aboutir à la mer d'Occident.

Ce que nous venons d'énumérer comprend la partie de la terre qui est habitée et les mers qui sont connues. Quant à ce qui est en dehors de cela, ce sont des terres inconnues; Dieu seul sait ce qu'il y a an-dela. Ceux qui habitent en dehors des sept climats sont, dit-on, des hommes qui ne comprennent aucun langage et ne savent rien des arts ni des sciences. Dans les anciens temps, la terre était partagée en cinq parties :

- 1º La Chine, les Turcs, le Tibet, l'Inde;
- 2º Les Grees, les Slaves, la Sogdiane, le Kliwârezm, l'Arménie;

Ville à seize parasanges de Dabil; cf. Istakhrî, p. 193, Ibn-Ḥauqal,
 p. 252.

<sup>2.</sup> Cf. Istakhri, p. 45, et Moqaddési, p. 129.

<sup>3.</sup> Ainsi corrigé l'après 1bn-Rostèh, p. 98; cf. Mas'oùdi, Licro de l'accertissement, p. 242 (thème de Cappadoce).

La Géorgie Ct. Mas'oudi. Livre de l'avertissement, p. 249.

- 3º Les Coptes, les Berbères, la Syrie;
- $4^{\rm o}$  Les Nègres, le Khorasán, le Kirman, le Fárs, le Yémen;

5° Le territoire connu sous le nom d'Irán-Chehr, qui s'étend depuis l'extrémité du fleuve de Balkh (l'Oxus) jusqu'à celle de l'Adherbaïdján; l'Arménie, jusqu'à l'Euphrate, le territoire de Qàdisiyya jusqu'à la mer du Yémen, le Fárs jusqu'au Mekrán, Káboul jusqu'au Tokháristan; c'est la quintessence de la terre et son nombril; on l'appelle « climat de Babylone ».

#### MERS. VALLÉES ET FLEUVES CONNUS

Les anciens ont dit : Les grandes mers connues sont au nombre de cinq: 1° la mer de l'Inde, du Fàrs et de la Chine; 2º la mer des Grecs et de l'Afrique propre: 3º l'Océan, qui est la mer d'Occident; 4° la mer du Pont; 5° la mer Caspienne. Dans la lettre d'Avistote à Alexandre, qu'on appelle la Maison d'Or<sup>4</sup>, il est dit que l'Océan est une mer qui entoure la terre à la façon d'une couronne, et de qui se séparent des canaux qui sont toutes les autres mers. Les géographes ont décrit la longueur et la largeur de ces mers, les iles qu'elles contiennent, leurs rivages, les golfes et canaux qui s'en séparent. Ils nomment la mer de Fars gol/e Persique; sa longueur est de cent cinquante parasanges, et autant de large; ils appellent Khalidj la mer du Yémen. et aussi les autres mers. L'océan Indien, disent-ils, renferme mille trois cent soixante-dix iles, dont chacune a fréquemment cent parasanges sur cent, ou deux cents, ou même trois cents; il y a, dans ces iles, des villes, des bourgades, des fleuves, des sources, des montagnes, des déserts,

La même épitre qui est cataloguée par Iladji-Khalfa, III, 400,
 n° 6140, sous le titre de Er-risalat edh-dhahahiyya, et dont Mas'oûdi,
 Liere de l'avertissement, trad. Carra de Vaux, p. 270, cite un long fragment, en ajoutant : « Cette épitre est entre les mains de tous, »

des provinces. Dans la mer des Grees, il y a plus de cent soixante iles florissantes. La mer Caspienne s'appelle aussi 'Âbeskon', et mer de Bâb-el-Abwâb Derbend); e'est la plus petite des mers, ayant trois cents milles de l'Orient à l'Occident; il y avait autrefois là deux iles florissantes qui ont été ruinées. La mer du Pont s'étend depuis Làziqa² jusque derrière Constantinople; elle a mille trois cents milles de long et trois cents de large. Le canal de Constantinople (le Bosphore de Thrace en sort; il coule à la façon d'un fleuve et se jette dans la mer d'Égypte (l'Archipel); sa largeur est de trois milles. La mer des Grees (la Méditerranée) s'étend en longueur depuis Tyr et Sidon à l'Orient jusqu'au détroit qui se détache de la mer d'Occident, pendant cinq cents' milles, sur huit cents milles de largeur à certains endroits, et six cents à d'autres.

La mer de l'Inde est longue de trois mille milles depuis l'extrémité de l'Inde jusqu'à celle de l'Abyssinie, et large de deux mille sept cents; il s'en détache un canal dans la direction de Berbéra' qu'on appelle le golfe Persique, qui est long de mille quatre cents milles et large de cinq cents. Entre ces deux canaux, le golfe Persique et le golfe Elanitique, se trouvent le Hidjàz et le Yémen.

Quant à l'Océan, on n'en connaît que ce qui est adjacent au nord du Maghreb, depuis l'extrémité de l'Abyssinie jusqu'à la Bretagne ; c'est une mer sur laquelle les vaisseaux ne naviguent pas et qui est éloignée de toute civilisation; on y rencontre des iles en face de l'Espagne et de Tanger.

Quant aux deux petites mers d'eau courante dont le

<sup>1.</sup> Habituellement Ábeskoùn, du nom d'un port de la Géorgie bâti, dit-on, par Qobâd (Mehren, Cosmographie, 194, 314).

<sup>2.</sup> Cf. Yaqout, 1, 222, 439; Mas'oudi, Livre de l'avertissement, 98, 215; c'est l'ancienne Laziva, le pays des Lazes.

<sup>3.</sup> Lisez cinq mille, d'après Ibn-Rostéh, p. 84.

<sup>4.</sup> If y a ici tout un passage santé, ainsi qu'on peut s'en assurer en comparant lbn-Rostèh, loc. land.

<sup>5.</sup> Bartaliyya ordinairement Bartaniya.

nombre sert à complèter le nom de sept mers dont parle le Qor'ân', on prétend qu'elles sont situées au-delà de l'équateur, au-dessus de la Nubie, et qu'elles alimentent le Nil.

Dans la mer des Zendjes, on n'y rencontre plus aucun animal, tellement l'eau en est chaude et inabordable. On ne trouve pas les perles et les joyaux dans les eaux douces, excepté dans la mer de Chine, dont l'eau est douce et où l'on trouve cependant des perles. Dieu a dit : « Il en sort la perle et le corail·. » On ne tient pas compte des petites mers, parce qu'elles sont formées d'eaux stagnantes, de mème que l'on n'énumère pas les sources et les rivières; parmi elles, on trouve en Syrie le lac de Zoghar· et celui de Tibériade, dans l'Adherbaïdjan la mer d'Armènie (le lac de Van), dans le bas du Khwarizm le lac de Siyāh-Kouh·; il y a aussi un lac dans le mont Démawend.

## FLEUVES CONNUS

Le Gange, dans l'Inde, sort des montagnes du Qachmir, coule dans les parties hautes de l'Inde dans la direction du sud et va se jeter dans l'océan Indien, de même que le fleuve de Milirán', dans le Sind, qui descend des montagnes de Chighnán.

Les fleuves qui se déversent dans le golfe Persique sont le Tigre, qui sort des montagnes de l'Arménie supérieure

Qor., ch. XXXI, v. 26.

<sup>2.</sup> Qor., ch. LV, v. 22.

La mer Morte; cf. Mehren, id. op., p. 133. Sur son rôle dans les traditions eschatologiques, voir ci-dessus, t. H, p. 170.

<sup>4.</sup> La mer d'Aral. Sur la question de l'ancienne embouchure de l'Amoù-Deryà dans la Caspienne, consulter le mémoire de M. de Goeje, Das alte Bett des Oras, Leyde, 1875, et sur la montague de Siyàh-Koùh, id. op., p. 16.

L'Indas, Comparer Mas 'oudi, Prairies d'or, t.1, p. 206.

[et qui reçoit les deux Záb] dont le plus grand tombe dans le Tigre à Haditha et le plus petit à Es-Sinn.

Le Nahréwán prend sa source en Arménie; quand il a dépassé les portes de Çalwa, on l'appelle Tâmarra, et il s'alimente au moyen des Qawa(il; quand il est arrivé à Bădjisrâ<sup>3</sup>, il prend le nom de Nahréwán et va se jeter dans le Tigre au-dessus de Djabbol<sup>3</sup>.

L'Euphrale sort du territoire des Grees, dans des montagnes qui s'y trouvent, à un endroit appelé Abriq qui est un rocher'; il traverse la Mésopotamie et le territoire de Raqqa, descend vers Koûfa et continue son cours jusqu'à ce qu'il se déverse dans les marais de la Babylonie, où il se mêle au Tigre.

Le Khábour sort de Rás-el-'Ain, reçoit le Hirmás et se jette dans l'Euphrate au-dessous de Circésium. Les caux de toutes ces rivières se réunissent à celles du Tigre, qui passe à Obolla dans la direction d''Abbádán pour aller se jeter dans le golfe Persique.

La rivière d'el-Ahwàz et celle de Djondèi-Châpoùr sortent toutes deux des montagnes d'Ispalian et se réunissent pour former le Dodjèil (le petit Tigre) d'el-Ahwâz, qui se jette dans le golfe Persique.

- 1. Passage évidemment omis par le copiste. Comparez Ibn-Rostéh, p. 90.
- 2. Cí. Mehren, p. 116, 257; Abou 'l-Fédà,  $G\dot{c}ogr$ ., l<br/>, 286; Yàqoùt, Mochtarih, p. 123.
- 3. La maison du pont. Voyez sur cette localité, depuis longtemps ruine, Yaqout, t. l., p. 451; Mércicid, l. 115.
- 4. Le Nahréwan est la Diyâla, appelée autrefois en persan Djoûrwân et en syriaque Tâmarrâ; cf. Yâqoût, t. IV, p. 847. Sur la rivière et le canal portant ce nom, comparer Maximilien Streck, Alte Landschaft Balulonica, 1, p. 36.
- Ancienue Tephrike, aujourd'hui Divrighi, Cf. Yaqout, I, 87 (el-Abroñq), Ibn Rostéh, p. 93, Mas'ondil, Lirre de l'avertissement, p. 248, note 1, et surtout le mémoire de M. Guy Le Strange, Journ. Roy. As. Soc., 1896, p. 733 et suiv., qui a définitivement élucide la question.
- Nomme par les Perses Dijli-hodak, et par les Arabes Dodjeïl el Masrougân; c'est le Karonn, Cf. Meravid, I, p. 393; Yâqoût, Moschiarik, p. 476; Lev., geogr., t. II, p. 555.

Les fleuves qui se déversent dans la mer Caspienne sont le Kourr, qui sort du pays des Alains, le fleuve de Tiffis, celui de Berdha'a, le Sapid-Roudh qui traverse l'Adherbaïdjan, pénetre dans le pays des Déïlémites et se jette dans la Caspienne; le Châh-Roudh, qui sort de Täléqàn près de Réï et s'y jette également; ce sont de petits fleuves.

Le Nil sort de la montagne de Qomr et se déverse dans deux lacs situés au-delà de l'Équateur; puis il contourne le territoire de la Nubie et se partage en plusieurs branches au-dessous de Fostàt; une branche se dirige vers Alexandrie, une autre vers Damiette, et se déversent dans la mer de Syrie. Une autre de ces branches se joint à l'eau qui entoure l'île de Tinnis; quand le vent soutfle du sud l'eau reste douce; elle devient salée quand le vent soutfle du nord.

Le fleuve de Mopsueste, le Djéihan et le Séihan sortent tous les trois des montagnes d'Asie-Mineure et se jettent dans la mer de Syrie. La rivière de Damas sort des montagnes de cette ville, arrose la Ghonţa et se déverse dans le lac de Damas. Celle d'Alep sort des limites de Dâbiq audessous d'Alep, à la distance de dix-huit milles; elle se déverse dans un marais situé plus bas qu'Alep.

L'Oxus sort des montagnes du Tibet, passe par le territoire de Wakhan, où il prend le nom de Wakhan', puis descend dans la direction de Tirmidh, et prend le nom de fleuve de Balkh; ensuite il continue son cours, dépasse le Khwarizm et s'y étend, devient des marécages et des étangs d'eau stagnante où l'on pêche le poisson; puis descendant encore plus bas, pendant trente parasanges, il se déverse dans le lac de Siyah-Koûh; sur son bord oriental il y a des gazons, des prairies convertes d'arbres, et des broussailles épineuses qu'on ne peut traverser qu'en suivant les sentiers tracés par les sangliers.

Plutót Wakhkháb; cf. Ibn-Rostéh, p. 91.

Les rivières de Ferghâna et de Châch' se déversent aussi dans ce lac : la première sort du Pamir, au-dessus de Râcht' et de Kémidh'; la seconde vient du pays des Tures. Quatre rivières sortent des montagnes de Bâmiyân; la première entre dans l'Inde du côté de Lâmghân, la seconde arrose Merw er-Roûdh, la troisième arrose Balkh, la quatrième arrose le Sidjistan, et ce qu'il en reste (après l'irrigation des cultures) se rassemble dans un lac appelé Zerreh'.

Les fleuves que nous venons de nommer sont les grands fleuves, que l'on trouve mentionnés dans les livres; quant aux rivières plus petites et aux sources, il n'y a que la science de Dieu (qu'il soit magnifié et exalté!) qui les embrasse toutes.

Les gens du Livre prétendent que quatre fleuves sortent du paradis, le Séihán, le Djéihán, l'Euphrate et le Nil.. On dit que sous le règne du khalife Mo'awiya, l'Euphrate déborda et amena sur ses rives une grenade de la taille d'un chamcau dans la force de l'àge; on interrogea Ka'b el-Albàr, qui répondit qu'elle venait du paradis <sup>6</sup>.

Les livres des Perses disent que Djem-Chadh creusa sept fleuves, le Yaxartes, l'Oxus, l'Euphrate, le Tigre, le fleuve de Milman dans le Sind, plus deux cours d'eau dont ils ne nous donnent pas les noms; mais c'est là une chose impossible et inadmissible, à moins que, grand Dieu! on n'entende que ce roi conduisit les caux de ces fleuves sur les terrains

- 1. D'après Abon 'l-Féda, Géogr., texte ar., p. 61, la rivière de Châch est le Séilioun (Syr-Dervà, Yaxartes).
- Haute contrée du Khorasan, Cf. Içtakhri, 286, 325, 340, et Ibn-Hauqal, 335, 379, 401.
  - 3. Cf. Ibn-Rosteli, Bibl, geogr. arab., VII, 92.
- 4. La rivière de Kaboul, le Mourghâb (proprement Mary-âb, rivière de Merw), la rivière de Balkh et le Hilmend (Hactumant, Etymander, Erymanthus) ont en effet leurs sources dans les montagnes de cette région (Kouli i Baba et Sefid-kouli).
  - 5. Lisez le Tigre, et cf. t. II, p. 12.
- 6. Voir la même anecdote t. Îl, p. 42, où le fleuve se retire au lieu de déborder.

des contrées pour les rendre florissants, les y fit couler et creusa des canaux qui en étaient dérivés.

### LES CONTRÉES CONNUES

Les géographes disent que la Chine est située sur les rivages de la mer de l'Inde; elle a mille cinq cents parasanges de long, et renferme trois cent soixante villes dont chaeune fournit au roi l'impôt d'un jour de l'année, les vétements de son corps, et une jeune esclave qu'il accepte. On dit que l'armée s'élève à quatre cent mille hommes touchant une solde fixe, cavaliers et fantassins. La capitale où habite l'empereur s'appelle Khoumdân'. La plupart des Chinois ont la face ronde et le nez écrasé, la peau de conleur vermeille et les cheveux blonds; leurs vétements consistent surtout en étoffes de soie et de brocart, et en fourrures; leur manière de s'habiller consiste à porter des manches larges et à laisser trainer de longs pans de robe. Ils s'enorgueillissent de décorer leurs maisons de peintures et de posséder de nombreux tapis et vases. La plupart de leurs champs sont des terres fertiles et labourables et non irriguées. Les religions qui dominent chez eux sont le bouddhisme, le dualisme et l'idolàtrie.

Au nord de la Chine, se trouvent les contrée de Gog et Magog; à l'occident, les Tures, le Tibet, l'Inde; à l'orient, un peuple qui se tient caché dans des tanières, à cause de la violente chaleur du soleil qui pèse sur eux; au sud, personne, si ce n'est Dieu, ne sait ce qu'il y a.

On voit, dans le Livre des routes et des provinces, qu'il

Si-ngan-ton, Cf. Mehren, Cosmographic, p. 227; Edrisi, trad. Jaubert, t. I. p. 193; Içtaklıri, p. 9; Ibn-Hanqal, p. 11; Mas'oùdi, Prairies d'or, t. I. p. 313 et 321, a Hamdûn, L'ancien nom de Si-ngan-fon est Telang-'an, qui n'est pas encore expliqué d'une façon satistaisante: Neumann a proposé Kong-tien a palais, cour n. Voyez Yule. Cathay., I, p. 11, note 3, et J. Marquart. Streif; ngc. p. 89.

y a, à l'orient de la Chine, une ville d'où toute personne qui y entre n'en sort plus, à cause de son bon air, de l'excès de son éclat, de la pureté de son sol, de la douceur de son cau, du bon caractère de ses labitants, qui tendent leurs demeures d'étoffes de soie et de brocart, se servent de vases d'or, etc., mais Dien sait mieux la vérité!

L'Inde renterme des contrées froides et des pays chauds. Il y a d'abord le Qachmir, qui comprend quarante-cinq provinces remplies de grandes villes; chaque province a ses limites et ses villes particulières, et chacune de celles-ci a ses terrains cultivés et ses bourgades; on y trouve aussi des montagnes, des torrents et des déserts; tout cela appartient en propre au roi : le peuple cultive et prend à bail les terres. Dans ce royaume, les marchands de vin ont soivante mille cabarctières; ils sont chargés de balayer la place publique et de l'arroser quand le roi vent jouer au mail.

Leur religion est le brahmanisme; ils portent les cheveux longs; la plupart ont la peau blanche, à cause de leur climat froid; ils connaissent l'astronomie, la médecine, la prestidigitation et la magie. A l'orient du Qachmir se trouve, diton, Khotan, le Tibet et la Chine; au sud, le pays de Kour, au nord, le Belour-Lob ' et Wakhan; à l'occident, Kaboul et Ghazna. Ces pays ont des fleuves, des sources, des canaux souterrains, des puits; on y trouve toutes les espèces de quadrupédes et d'oiseaux, toutes les sortes de mets et de fruits.

Les pays chauds de l'Inde se composent d'îles et de côtes qui vont rejoindre la Chine. Parmi les grandes villes, il y a Canoge, Candahar, Sérendib et Sandán\*; mille trois cent soixante-dix îles peuplées et renfermant des villes et des villages, en ourre des côtes. On dit que la partie orientale de la mer de l'Inde commence au Mekrán et finit à la Chine,

<sup>1.</sup> Les monts Belour ou Bolor et la région du Lob-noor.

<sup>2,</sup> Cf. Abou 'l-Féda, Geogr., texte arabe, p. 358; Reinaud, Mémoire sur l'Inde, p. 221.

et que sa partie occidentale commence à Aden pour se terminer au pays des Zendjes, qui sont un peuple différent des Zendjes [que nous connaissons ']. Dans l'Inde, il pleut en été, mais non en hiver. Les Indiens se nourrissent habituellement de riz et de sorgho; ils boivent l'eau des mares où se rassemblent les eaux de pluie, et qu'ils appellent talàdj². Ils n'ont pas une aussi grande abondance de fruits que les gens du Qachmir. La plupart sont bruns et jaunes; leur religion est le brahmanisme et le houddhisme; leur principal roi s'appelle Balharà, c'est-à-dire roi des rois '. Il y a, dans les iles, des rois qui sont indépendants les uns des autres. A l'orient de l'Inde se trouve la Chine et le Qachmir; au nord, le Sind; au sud, des pays inconnus, brûlés par le soleil, et des mers; à l'occident, les Zendjes, Ranédj' et le Yémen.

Les Tibétains sont une espèce d'hommes intermédiaires entre les Turcs et les Indiens; ils s'habillent comme les Chinois, ils ont le nez écrasé des Turcs et le teint brun des Indiens. Ils connaissent l'écriture, l'arithmétique, l'astronomie; leur pays est froid. A l'orient se trouve la Chine, au nord les Turcs, à l'occident Wakhan et Racht, qui sont

le pense que l'auteur a voulu dire que les Zendjes d'Afrique ne sont pas les mêmes que ceux qui se sont rendus célèbres par leur révolte.

<sup>2.</sup> Ce mot est écrit sans points diacritiques dans Bélàdhori, p. 439. Reinaud l'avait déjà rencentré en publiant le même passage dans ses Frogments relatifs à l'Inde, et il ajoute, p. 200. la note suivante : «Alors le mot que j'ai laissé en blane serait mulloh, mot qui, suivant les relations modernes du nord de l'Inde, désigne une rivière on un canal coulant seulement une partie de l'année, » M. de Goeje n'a pas réussi davantage à identifier ce mot. C'est le sanscrit tedéga, hindonstant \( \frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\( \text{tad\( \text{i}\)}\)\( \text{d}\) admettre que les Arabes ont pu transcrire par l' le d'cérébral, ce phénomène se rencontrant déja dans certains dialoctes práctifs.

 <sup>3.</sup> Comparez Al-Bérûni, Chronology,p. 109; Ibn-Khordádlibéh,  $Bibl,\ groge,\ ar.,\ V1,\ 215,$ 

Orthographe fautive, mais tréquente, pour Zâbedj, Java, Voir Abon 'l-Féda, Géographie, trad. de St. Guvard, t. H. 2, p. 126

les parties hautes du Khorásán; au sud le Qachmir. La principale de leurs villes est Khotan; [il y a encore] deux autres villes; on y trouve diverses sortes d'arbres fruitiers et de fruits. Les vétements et les étoffes de tenture de ses habitants sont généralement de bourre de soie; ils sont idolâtres. Il y a, dans cette ville, une colonie composée de descendants d'El-IJoséin, fils d''Ali (que le salut soit sur eux deux!, qui y possédent des mosquées. On lit dans le Kitáb vl-bouldán w'el-boungán: Quiconque entre dans le Tibet ne cesse d'être gai et souriant jusqu'au moment où il en sort.

Les peuples de Gog et Magog sont une espèce de gens intermédiaires entre les Chinois et les Turcs qui, pour la plupart, ont des petits yeux et des nez aplatis; ils sont de petite taille. Ils sont bornés au sud par la Chine, au nord par les Turcs, à l'occident par les parties orientales du Qachmir et du Tibet; on ignore leurs limites à l'orient. Ce sont les hommes qui mênent la vie la plus misérable, qui mangent la nourriture la plus vile; ils sont les gens les plus gauches et les plus maladroits, les moins doués de discernement et d'intelligence, à ce qu'on prétend. Dieu les a mentionnés dans le Qor'ân glorieux, ce livre noble'; les savants ont donné d'eux des descriptions que nous avons citées en leur lieu et place.

Les Turcs sont très nombreux, leur pays vaste; leurs provinces sont extrèmement divisées et leurs tribus innombrables; les uns habitent sous la tente, les autres dans des demeures fixes. Ils ont pour limites, au sud, le Tibet et une partie de la Chine; à l'est, la Chine, Gog et Magog; à l'ouest, la Transoxiane, depuis l'origine de l'Oxus jusqu'à l'endroit où il se perd dans les marais; au nord, les Toqouz-Oghouz\*, qui sont une branche des Turcs, et une sorte d'hommes ayant les mœurs des bêtes et des fauves, sauvages et mé-

Qor., ch. XVIII, v. 93, et XXI, v. 96.

<sup>2.</sup> Taghazghaz, Sur cette lecture, voir Vilh. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées, p. 118.

chants; leur pays confine, au nord, à des déserts, des contrées inconnues, des terres froides où personne, si ce n'est Dieu, ne sait ce qu'il y a. La limite du territoire des Turcs se termine à l'un des bords de la mer des Grecs et [d'un autre côté] à la mer Caspienne. L'ai entendu Abou 'Abd-er-Rahman el-Andalosi à la Mecque-Dieu la garde! raconter au'une incursion de Turcs s'était produite à l'une des frontières de l'Espagne, qu'ils y avaient enlevé des prisonniers et étaient repartis en poussant devant eux les bestiaux volés aux pâturages; les cavaliers chargés de les poursuivre les avaient suivis et s'étaient emparés de l'un d'eux ; l'on dit que e'était le premier Turc que l'on voyait; on lui parlait et il répondait, mais personne ne comprenait ses paroles, pas plus qu'il ne comprenait celles qui lui étaient adressées. La plupart des Tures ont la peau blanche et le nez écrasé ; il y a parmi eux des dualistes, des chrétiens, des adorateurs des idoles et du soleil. La plupart de leurs régions sont froides. On dit que les Toqouz-Oghouz ont un roi qui possède une tente d'or composée de pièces et de morceaux comme un four construit en pierres plates; on la montre du haut de son palais, à la distance de cinq parasanges; elle est l'objet de l'adoration de certains d'entre eux'. Leur pays est en plaine; il y tombe peu de neige; en été, la chaleur y est tellement forte que les habitants se logent dans des tanières; fréquemment les serpents, fuyant devant la chaleur, viennent cohabiter avec cux. Ils ont diverses sortes de fruits et de récoltes.

On dit que les Khirkhiz ont aussi des champs cultivés et des arbres; leur roi s'appelle Khaqan'; de Taraz au pays des Toqouz-Oghouz il y a un mois de marche, et autant de ceux-ci jusqu'aux Khirkhiz. Le reste des Turcs se divise en

Cf. Qazwini, II, 391, cité par le comte Géza Kuun, Gardézi a toröhokröl, dans le Keleti Szemle, II, 1901, 270.

<sup>2.</sup> Kirghizes.

<sup>3.</sup> Cf. Al-Bérûnî, Chronology, p. 105.

tribus et en campements. Tous obéissent nominalement à l'Empereur de Chine.

Dans le voisinage des Turcs, on trouve, dit-on, les Khazars, les Russes, les Slaves, les Waladj [peuples du Volga], les Alains, les Grecs et de nombreux peuples qui leur ressemblent. Le chemin pour aller chez eux par terre, en partant du Khwàrizm, passe par Boulghàr'; on peut partir aussi de Bāb-el-Abwāb'; par mer, on s'embarque à Âbeskon. La plupart des Khazars sont juifs; ils habitent dans les villes pendant l'hiver et sous la tente pendant l'été.

Les Russes habitent une île ravagée par la peste et entourée par un lac; c'est comme une forteresse qui les protège contre leurs ennemis; leur nombre est estimé au chiffre de cent mille hommes. Ils n'ont pas de cultures ni de vaches laitières. Leur pays est frontière de celui des Slaves; aussi font-ils des incursions sur celle-ci, dévorant leur bétail et les emmenant en esclavage. On dit que lorsque l'un d'entre eux a un fils, on jette à celui-ci un sabre et on lui dit : « Tu n'auras que ce que tu gagneras à la pointe de ton sabre. » Ils ont un roi ; lorsque celui-ci a jugé entre deux adversaires et que sa décision ne les satisfait pas, il leur dit : « Prenez vos sabres pour juges » ; celui qui est trouvé le mieux aignisé remporte la victoire . Ce peuple s'est emparé de Berdlia'a, pendant une année, et a commis, à l'égard des Musulmans et de leurs femmes, des excès que

- 1. Sur le Volga.
- 2. Derbend, sur la mer Caspienne.
- 3. Ce passage a été inséré par Yâqoût dans son dictionnaire géographique, II, 834, en le faisant précéder de la formule : قال القندى. Le Maqdisi qu'il cite n'est donc point le géographe Moqaddési, mais notre auteur, ainsi que l'avait deviné J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streitzüge, p. 556, col. 2, à la table des sources, où on ne trouvera d'ailleurs nulle mention de l'éditeur et traducteur. Ce même passage, plus développé, se rencontre encore dans Ibn-Rostéh, p. 115, et Gurdézi dans Barthold, p. 100; c'est d'après eux que J. Marquart a fait la traduction qu'il donne p. 200 de son ouvrage. Comparer aussi Qazwini, II, 393.

n'avait jamais perpétrés auparavant aucun peuple polythéiste; mais Dieu les a tous détruits par la peste et le sabre!.

Le territoire des Khazars est contigu, dit-on, au pays du roi du Trône<sup>3</sup>, qui possède une forteresse sur le sommet d'une montagne escarpée, entourée d'une muraille de pierres; on ne peut y entrer que par une seule porte. Il a deux trônes, l'un d'or et l'autre d'argent, qu'il a hérités de ses pères : on mentionne même que ces deux meubles sont chez eux depuis des milliers d'années. Le roi et sa cour sont chrétiens; le reste des habitants de ses Etats sont idolàtres.

Les Slaves sont plus grands que les Russes et plus riches qu'eux; il y a parmi eux des adorateurs du Soleil et des idoles, et d'autres qui n'adorent rien du tout. Les Waladj (peuples du Volga) et les Alains ne sont pas très nombreux.

Les Grees ont à l'est et au nord les Tures, les Khazars et les Russes; au sud, la Syrie et Alexandrie; à l'ouest, la mer, l'Espagne, Tanger et ce qui lui est contigu. La ville de Raqqa faisait partie du territoire des Romains du temps des Chosroès, ainsi que les Châmât<sup>3</sup> et Antioche, la capitale, jusqu'à ce que les Musulmans les exilèrent dans leurs contrées les plus lointaines <sup>1</sup>.

Leur territoire est divisé en vingt-quatre thèmes; chaque thème possède une légion et un préfet. La comptabilité de leurs troupes accuse le chiffre de cent vingt mille combat-

- En 332 hég. Cf. Ibn-el-Athir. VIII, 306, et l'ouvrage bien connu de Fr. Erdmann. De expeditione Russorum Berduam cersus, Kazan, 1826-1832.
- 2. Le roi des Çanâriyya, Ct. Entychius, II, 230; Mas'oùdi, Lirre de l'Accrtissement, p. 215, note; Ibn-Rostéh, p. 147.
  - 3. La région de Damas (Moqaddisi, p. 27; Yâqout, III, 238).
- 4: Antioche avait été reprise par les Grees en 353 hég., deux ans avant la composition du Liere de la Création. L'auteur semble n'avoir pas eu connaissance de cet événement, mais il faut remarquer qu'il écrivait dans le Sidjistân. Antioche est restée au pouvoir des Romains du Bas-Empire jusqu'à sa seconde conquête par le Seldjouqide Qoutloumich en 477. Cl. Yaqout, Lev. George., t. 1, p. 386.

tants; chaque division de dix mille hommes est commandée par un patrice, chaque brigade de cinq mille par un tormoùkh'; chaque patrice a deux tormoùkh sous ses ordres; ce mot signifie général. Le commandant en chef s'appelle Domestique. La plus haute paye qu'ils donnent à leur troupes est de quarante ritl d'or par an, et la moindre de douze mithquil. Ils sont chrétiens, de la secte des Nestoriens; ils possèdent des arithméticiens, des philosophes, des astronomes, des médecins, des gens habiles à établir des talismans, à construire des machines de guerre, à fabriquer des merveilles d'orfèvrerie, lls sont beaux, roux et propres. Leur territoire, en général froid, contient des terres et des mers, des plaines et des montagnes. Il existe au milieu d'eux des Juifs et des Mazdeens sur qui ils levent une capitation; de tous les autres habitants ils percoivent, en dehors de l'impôt foncier des villages, des dimes et des aumônes, un impôt d'un dirhem par chaque maison où l'on allume un foyer. La plupart des pages de l'Empereur sont des Turcs et des Khazars; mais il peut prendre pour esclave celui qu'il veut parmi son peuple.

On dit que leur plus grande ville est Rome, dans laquelle se trouvent quarante mille bains; mais le siège de l'empire est Constantinople. Au-delà de leur pays sont des territoires dont les habitants n'estiment pas à haut prix d'être soumis à l'Empereur romain; ils ne lui obéissent pas, et la guerre dure entre lui et eux tout l'été; quand l'hiver arrive, la neige ferme les routes.

Les Berbers se rattachent aux Amalècites qui habitaient la Syrie et la Palestine, et dont le reste, après les combats livrés par Josué, fils de Noun, et le massacre qui en fut fait, se retira dans les parties hautes du Maghreb; ce sont eux,

<sup>1.</sup> Grade correspondant à celui de Στράτηγος dans la liste d'Al-Bérûnî, Chronology, p. 285; c'est le grec byzantin τουρμάρχαι, ainsi que l'a fait remarquer M. de Goeje dans le glossaire de sa Biblioth. geogr. arab., t. IV. p. 290, et aussi t. VI, p. 213, au glossaire.

aujourd'hui, qui sont établis entre le château d'Ibn-Bâyân, Barqa et Qañawân, dans les sables, les moutagues et sur les rivages de la mer; on voit chez eux des édifices cintrés et des colonnes, mais ils sont durs et cruels; on dit que Goliath, tué par le prophète David, appartenait à leur nation. Parmi eux, les uns sont polythéistes, les autres musulmans; les prisonniers de guerre que l'on exporte de chez eux et qui proviennent des pays idolâtres et de leurs coutins, sont des sortes de nègres que l'on appelle Zaghal et Zaghāwa; c'est également de ces contrées que l'on fait venir les eunuques nègres.

Les Abyssins sont un peuple noir ; leur pays est brûlé par le soleil, il se compose de plaines et de rivages ; ils appartiennent à la religion chrétienne; ils se nourrissent de miel et de sorgho. Ils ont pour limites, à l'est, le Hidjàz et à l'ouest, la mer (le Nil?). C'est chez eux que l'on chasse les girafes. Les Bichariyya 'sont également un peuple noir qui habite une contrée brûlante; ils boivent de l'eau du Nil, sont chrétiens et habitent sons des tentes; il y a parmi eux les Bédjà ', et au-dessus d'eux est un endroit qu'on appelle les côtes des tortues. Le mariage, dit-on, n'existe pas chez les habitants de cette dernière contrée; le fils ne connaît pas son père; ils sont anthropophages, mais Dieu sait mieux la vérité!

Les Zendjes ont la peau noire, le nez écrasé, la chevelure crépue; ils sont peu intelligents et ont la compréhension lente. Leur territoire, qui est borné à l'est par les contrées occidentales de l'Inde et à l'ouest par la mer, est un terrain spongieux, tombant en poussière, qui n'a point de production et ne laisse pas pousser d'arbres; on importe chez eux des vivres et des vétements, on en exporte l'or, les esclaves, la noix de coco.

<sup>1.</sup> Cf. E. Quatremère, Mémoires sur l'Egypte, t. II, p. 160.

<sup>2.</sup> Cf. Quatremère, id. op., t. II, p. 135 et suivantes.

Les contrées musulmanes sont vastes, grâce à Dieu, larges et étendues ; elles se composent de plusieurs pays. Le premier est le Hidjàz, territoire du prophète et berceau de l'islamisme : il est borné à l'est par l'Iràq, à l'ouest par l'Egypte, au nord par la Syrie, au sud par le Yémen et l'Abyssinie : on appelle Nedjd la partie haute de cette contrée, et Tihâma, la partie basse qui avoisine la mer; la Meeque (que Dieu la garde!) appartient au Tihâma, tandis que Médine se rattache an Nedjd. Ce pays se compose de nomades et d'habitants des villes; parmi celles qu'habitent ces derniers, il y a la Mecque, Taïf, Djedda, Djohfa', Médine, Wâdi 'l-Qora, Khaibar, Madyan', Aïla, Tabála', et d'autres petites villes comme Bedr, el-For<sup>ca</sup>, Merwa, Fadak, es-Rouhba\*, es-Savala\*, er-Rabdha\*; parmi les villes du Hidiáz, il y a encore Térma et son château el-Ablaq, Doùmatel-Djandal et son château Mârid, dont a parlé ez-Zabbâ: « Màrid s'est révolté, el-Ablaq a eu le dessus »\*, et de nombreuses bourgades en dehors des localités que nous avons mentionnées. Les Bédouins, tribus nomades et vivant sous la tente, sont encore plus nombreux que les habitants des villes.

Le Yèmen. On dit que les provinces du Yèmen étaient partagées entre trois gouverneurs, dont l'un gouvernait le Harim' avec ses cantons, un autre le Hadramaut et ses cantons; cette province est intermédiaire, elle a le territoire le

<sup>1.</sup> Surnom d'une petite ville à six milles de la mer Rouge et à deux milles de l'étang de Khoumm, et dont le nom propre était Mehya'a.

 $<sup>-2\</sup>cdot \mathrm{Port}$  de la mer Rouge, à la hauteur de Taboûk et à six étapes de cette dernière.

<sup>3.</sup> Ou Tabàla des pèlerins, sur la route de la Mecque au Yèmen.

<sup>4.</sup> Ou Foros, entre Médine et la Mecque.

<sup>5,</sup> Canton entre Médine et la Syrie, qui fait partie du Wâdi 'I-Qora.

<sup>6.</sup> Première étape des pélerins entre Médine et la Mecque.

<sup>7.</sup> Bourgade dépendant de Médine, à trois milles de distance.

<sup>8.</sup> Comparez Yâqoùt, Moschtarik, p. 381; Lex. geogr., IV, 389.

<sup>9.</sup> Vallee du Yemâma, Cf. Yâqoût, II, 240.

plus agréable et le plus frais. Le maximum de son rendement en impôts a été atteint par un des gouverneurs abbassides qui en avait levé la somme de six cent mille dinars. Elle a pour habitants un peuple ignorant et inintelligent, de cœur simple et de situation misérable. Le fruit le plus abondant y est la banane, et la viande la plus ordinaire, celle du bœuf. A l'est de leurs rivages se trouvent ζοḥār, Mascate, Socotora, Chiḥr, Moḥlib; c'est de chez cux que viennent l'encens et l'aloès; c'est un peuple dans une triste situation et qui mêne une vie misérable; ils ont peu de chevaux et peu de métiers; leur langue est incompréhensible à tout autre qu'à eux-mêmes. Après ce territoire vient el-Alisà, qui appartient au territoire des Arabes, mais où les Qarnates se sont installés aujourd'hui.

La Syrie se compose de quatre thèmes. Homs, Damas, la Palestine, le Jourdain; chaque thème correspond à une province qui a un certain nombre de villes et de bourgades, Ce pays contient des merveilles et de nombreux oratoires, parce que c'est la patrie des prophètes.

La partie orientale de la Syrie correspond à la région à l'ouest de l'Euphrate, et sa partie occidentale est formée par le rivage [de la mer] des Grees; au nord sont les montagnes de l'Asie-Mineure et au sud la Palestine, le Jourdain et une partie du désert. La ville principale de la région du Jourdain est Tibériade. On compte encore] Ramlé et Jérusalem, qui fait partie du territoire de cette dernière et qui fut la capitale de Salomon et de David.

L'Egypte embrasse un territoire d'un mois de marche dans tous les sens, qui s'êtend en longueur depuis Rafaḥ ¹ jusqu'à Oswan, sur la frontière de la Nubie, et en largeur

1. Petite ville à deux jours d'Ascalon sur la route d'Égypte, où commence le désert de sable; elle était ruinée au temps de Yâqoût. Mêra-çid, t. I, p. 476. Maqrîzi, Khitat, t. I, p. 15, l. 28, a رفح, et p. 189, l. 2, 6 et 9, أجى.

depuis Barca jusqu'à Aîla. C'est un des pays que les Grees appelaient Macédoine! Il est arrosé par le Nil; sa capitale etait autrefois Héliopolis, puis celle-ci a été remplacée par Fostât. Depuis celle-ci jusqu'à Alexandrie, il y a trente parasanges; tout ce qui est au-delà relève du Maghreb, de même que le pays au-delà d'Oswân rentre dans les limites de la Nubie, et que celui qui est au-dessus de Rafaḥ rentre dans celles de la Palestine. L'impôt de l'Egypte, au temps de Pharaon, était de vingt-huit mille dinars; les Oméyyades y levèrent deux millions huit cent mille dinars.

Le Maghreb. D'Alexandrie à Barca il y a deux cents parasanges; cette dernière ville est la première des villes du Maghreb [que l'on rencoutre sur sa route]; elle est toute rouge, à cause de la terre rouge de son sol; elle est placée dans un désert, entourée de montagnes; il y a cent cinquante parasanges de là à Afriqiya, qui n'est autre que Qarawán, la ville Alide, la ville du Mehdi; ce sont des constructions contigués, habitées par des Maghrèbins sédentaires et des Berberes nomades.

De Mehdiyya à Soàs la distance est de plusieurs journées de marche. Tous ces territoires sont placés sous l'autorité de l'Alide, qui est un descendant d'Idris ben'Abdallah ben ldris ben'Abdallah ben el-Hasan ben'Ali ben Abi-Tàlib que les bénédictions de Dieu soient sur celui-ci! !. Les contrées au-delà relévent du pouvoir du fils de Roustém l'Ibàdite,

Sur le nom de Macédoine donné à l'Egypte, voir Maqrizi, Khitat,
 22, 4, 7; Mas'oùdi, Prairies d'Or, 41, 257, 286, 296; Moqaddési,
 194; Ibn-el-Faqih, p. 57.

<sup>2.</sup> La généalogie des bhrisites est mal donnée, et leur autorité ne s'étendait pas sur la Tunisie actuelle. A cette époque, c'était le dernier prince de cette dynastie, l'émir Hasan ben Kennoha, qui régmait sur une partie du Maroc actuel; il avait reconnu la suzeraineté des Fâtimites après la reprise de Tâhert, de Sidjilmâssa et de Fez par Djauhar en 347-349, puis s'était replacé sous celle des Oméyyades à laquelle il renonga de nouveau à l'approche de Bologqin ben Ziri. Il fut renversé

qui est un Persan qui partage l'opinion des Khàridjites et que l'on salue du titre de Khalife'.

D'Afriqiya à Tähert il y a une distance d'un mois de marche. Les pays au-delà de Tähert appartiennent à l'Oméyvade 'Abd-er-Raḥman ben Mo'āwiya, un des descendants de Hichamben Abd-el-Mélik ben Merwan; ce sont les régions de Tanger, de Landja<sup>2</sup> (?) et l'Espagne. Le territoire de Tanger est comme celui de l'Egypte, d'un mois de marche en tous sens; il est contigu au nord du pays des Romains et au confluent des deux mers, celle qui est navigable et celle qui ne l'est pas. Au sud du Maghreb se trouvent le Soudan. les pays de Zaghal et de Zagháwa jusqu'à la Nubie et à l'Abyssinie : à l'ouest de Tanger se trouve la mer Verte ténébreuse, sur laquelle personne ne navigue et dont personne ne sait ce qu'il y a au-delà. En face de Tanger, de l'Espagne et d'Afriqiya3 se trouvent des iles dans la mer, remplies de constructions et de villes, et qui pour la plupart appartiennent à l'empire romain '.

L'Irâq est à l'orient du Hidjàz; il est long de cent vingt parasanges, depuis le seuil de Holwan jusqu'à el-'Odhèib'. Les Chosroès demeurérent à Médàin jusqu'à l'invasion musulmane. Sahl ben Honèit', du temps du khalife 'Omar

en 362 par Ghâlib, général du khalife de Cordone el-Mostançir (Roud el-Kartas trad. Beaumier, p. 120 et suiv.).

- C.I. Ya'qonbi, Biblioth, groge, arab., VII, 353; Chëikh Abou'l-Qasim ben Ibrahim el-Barradi, Kitah el-Djawahir, p. 174.
  - 2. Probablement doublon du précédent.
- 3, 'Azziza, Africa propria ou vera (Tunis et Tripoli). Cf. Fleischer, Beiträge zur arab., Sprachkunde, n° 4, 187), p. 255.
- 4. Les Baléares étaient gouvernées par une petite dynastie musulmane, mais la Corse, quoique fréquentment razziée par les Arabes, était de fait indépendante sons la suzeraineté du Pape; en Sardaigne, les Arabes avaient des établissements sur les côtes; la Sicile appartenait aux Fatimites, à la veille de conquérir l'Égypte.
- 5. Point d'eau au commencement du désert de Syrie (par rapport à l'Euphrate), a quatre milles de Qédisiyya.
- 6. Co personnage, qui avait été chargé de prononcer la prière publique pendant que le khalife 'Othman était assiégé dans sa maison, se vit con-

ben el-Khattab, perçut dans cette province la somme de cent vingt-huit millions de dirhems; el-Hadjdjâdj n'v leva qu'un impôt de dix-huit millions de dirhems; il n'y cut point, cette fois, cent millions de dirhems, somme qu'il faut quarante ans et plus pour économiser. Elle possède quatre grandes villes, Koûfa, Baçra, Wâsit et Baghdâdh. Il n'y a pas d'eau courante en Iráq, si ce n'est celle qui provient des ruisseaux d'irrigation et des roues hydrauliques, à l'exception pourtant de la source de Baçra; c'est l'inondation qui arrose ce pays. Les marais s'étendent à la distance de vingt parasanges au-dessous de Wâsit, et embrassent une contrée de trente parasanges en tous sens. Ces marais étaient autrefois des villages florissants et des champs ininterrompus; l'eau coulait du Tigre borgne, passait devant el-Madhar, 'Abdasi et Foum ec-Cilh, et atteignait Ctésiphon; les navires venant de l'Inde remontaient le fleuve jusqu'a cette dernière ville. Puis les caux du Tigre fendirent le sol et se mirent à couler devant [l'emplacement del Wasit, à une époque où cette ville n'existait pas encore; ce déplacement de son cours réduisit les villages à l'état de marais: devant lui était le Djoukha, entre el-Madhar et 'Abdasi, et cela devint des déserts. Cette branche du Tigre fut appelée la borgne, parce que l'eau l'abandonna'. Chosroès dépensa des sommes considérables pour ramener l'eau au Tigre borgne, mais ce travail dépassa ses forces. Plus tard. Khalid ben 'Abdallah' voulut recommencer cette entreprise, mais il ne put l'achever.

fier plus tard le gouvernement de Médine par 'Alf qui l'avait privé de celui du Fârs. Cf. Mas'oùdi, Prairies d'Or, t. IV, p. 283, 308, et t. V, p. 22. C'était un Ançàrien pauvre, l'un des deux seuls qui eurent part au butin fait sur les Banou'n-Nadir et distribué par le prophète aux molaidjirs, Béládhorf, p. 20; Ibn-el-Albir, t. II, p. 133.

<sup>1.</sup> Cf. Yâqoût, t. H. p. 553; Max. Streck. Alte Landschaft Babylonien, I. p. 41. Comparer ce passage avec Ibn-Rostéh, p. 94-95.

<sup>2.</sup> Khalid ben 'Abdallah ben Khalid ben Asid, gouverneur de Baçra pour le khalife oméyyade 'Abd-el Mélik, Mas'oùdi, Prairies d'Or, t. V,

La Mésopotamie est la contrée qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate et renferme des villes telles que Saroudj, Edesse, Aïn-Chems', Dàrà, Nisibe, Amid (Diarbékir), Barqa'īd, Mossoul, Bâlis, Raqqa, Hit, er-Raḥba; sa partie haute forme l'Arménie.

Le Sawâd est, en réalité, double; il y a le Sawâd de Koŭfa et celui de Baçra; on l'appelle aussi Assyrie (Soŭristân) Sa longueur, depuis la limite de Mossoul jusqu'à l'extrémité du territoire de Koûfa, contrée connue sous le nom de Bahman-Ardéchir, sur l'Euphrate de Bagra, est de cent vingt-einq parasanges, et sa largeur est de quatre-vingts parasanges depuis le seuil de Holwan jusqu'à El-'Odhéib, canton voisin du désert; ce qui élève la mesure de sa superficie à dix mille parasanges [carrées] de douze mille coudées chacune. Toute cette contrée est cultivée et habitée. Le montant de l'impôt foncier du Sawàd était de cent cinquante millions de dirhems; il ne cessa d'être payé en nature jusqu'à l'époque de Qobâdh, fils de Firouz, roi de Perse, qui fit mesurer la superficie du terrain et institua l'impôt [en espèces]. 'Omar ben el-Khaṭṭāb chargea 'Othmàn ben 11onaîf de la mission de mesurer à nouveau l'étendue de cette région; le résultat de cette opération donna trente-six millions d'arpents, et le khalife imposa à chaque arpent un impôt consistant en un dirhem et un qufiz² [en nature].

L'Adherbaïdján et l'Arménie sont la partie nord des Traqs arabe et persan; leurs bornes sont : le Djordján à

p. 240, 253. Sur les canaux qui portent son nom, voir Bélàdhori, p. 364 et 369.

<sup>1.</sup> Erreur du copiste pour Râs-el-Aïn, car le seul endroit du nom d'Aïn-Chems signalé, non- en Mésopotamie, mais en Syrie, est une localité entre el-Odhéib et Qâdisiyya (Yaqoût, III, 763; IV, 539).

<sup>2.</sup> Mesure de capacité, appelée chihorquin par les habitants et dont le poids parait être de trente ratt. Voir II. Sauvaire, Nimismatique et métrologie musulmanes, III° partie, dans le Journal Asiatique, VIII° sér., t. VII, 1886, p. 445 et suivantes. Le texte de notre auteur a été corrigé d'après le passage correspondant de Bétàdhori, p. 269.

Forient, les Grees d'Asie-Mineure à l'occident, et au nord diverses sortes de peuplades polythéistes ; on dit, en effet, qu'au-delà des portes Caspiennes se trouvent soixante-douze tribus infidèles. Parmi les grandes villes de cette région, il y a Ardébil, Méràgha, Mouqan, Berdha'a, Tiflis ; ses places frontières sont les mêmes que celles de la Syrie et de la Mésopotamie ; on les appelle el-'Aucàçim, et parmi elles on compte Qaliqalà, Samosate, Akhlàt, Qinnasrin, et de même Tarsoùs, 'Ain-Zarba, Adana, Mopsueste.

La province d'el-Aluràz s'étend en longueur depnis le pied des montagnes d'..., inàn' jusqu'an fleuve de Bagra, et en largeur, depuis la limite du territoire de Wâsit jusqu'à celle du Fàrs. Ses grandes villes forment six cantons: Chonstèr, Djondé-Châpour, Suse, 'Asker [Mokram], Râm-Hormuz, et la ville proprement appelée el-Aliwàz. Son impôt foncier, du temps des Sâsanides, s'élevait à cent cinquante millions de dirhems à poids juste. On raconte qu'à certaines époques, on y leva jusqu'à mille charges d'argent.

Le Fòrs a cent cinquante parasanges de long sur autant de large; il comprend des pays froids, des climats chauds, des montagnes, des plaines et des rivages marins. Les cantons qui le composent étaient primitivement au nombre de quatre, lgtaklır, Sábour, Dárábdjerd et Ardéchir-Khorré; le chef-lien de ce dernier est Chiráz, celui de Dárabdjerd est Fasá, celui de Sábour est Naubendidján, et celui d'lçtaklır est el-Béidá. L'impôt foncier y rapporte soivantequatre millions de dirhems non rognés. Il a pour limitrophe le Kirmán.

Le Kirmán, le Sidjistán, le Mekrán et les provinces qui sont au-dessus. Quand au Kirmán, il renferme des contrées froides et chaudes, des sources et des vallées; ses plus grandes villes sont au nombre de quatre, Per-

Peut être Ispahan, d'après Ibn-Rostéh, p. 90, I. 19 et 20.

màchir', Bèmm, Djiraft et la capitale [connue sous le nom del Sirdián. Le Mekrán et le Sidjistán hii sont limitrophes. Le premier s'étend jusqu'à Qiqàn 2, dans le Sind; il renferme de nombreuses villes et divers cantons : il s'étend aussi dans la direction de Moultan, surnommée la ville frontière au trésor\*, parce que Mohanimed ben Yousouf, quand il s'en empara, y trouva quarante bohar d'or, qui valent chacun trois cent trentetrois menn. Les limites de la province de Moultán sont configuës à celles de l'Inde. Le Sidjistàn est borné à l'est par le territoire de Káboul, à l'ouest par le Kirmán, au sud par le Mekrân et Qiqân, au nord par le Qohistân et le Khorásán; il est limitrophe des deux contrées d'er-Rour et d'er-Rokhkhedj', ainsi que du territoire de Bost, régions qui sont limitrophes à leur tour du territoire de Ghazna. [On a trouvé des mines d'or dans un canton appelé Khachbàdji; on y creuse des puits, et l'on extrait l'or de la terre qu'on en retire ; c'est en 390 de l'hégire que cette découverte a été faite. On a ajouté ce passage dans le présent livre, parce que c'est la une chose merveilleuse. L. Plus loin le pays s'élève jusqu'à Fandjahir, où sont les mines d'argent,

- 1. Berdasir et Berdachir dans Abou 'l-Féda, texte arabe, p. 33 i et 337; la première forme seule dans Yâqout, ap. Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, p. 90; Mérágid, t. 1, p. 141. Comparez la note de M. de Goeie sur Igtakhri, Brblioth, geogr, arab., t. 1, p. 161.
- 2. Sur cette contrée, voir Bélâdhori, p. 432; c'est le Ki-kiang-na de Hiuen-tsang, le Waziristan actuel. Cf. L. Finot, *Journ.* As. 1993, I, 332.
- 3. Cf. Béládhori, p. 110; ce n'est pas Mohammed ben Yousoni eth-Thaqafi, frére d'el-Hadjdjádj, mais bien Mohammed ben el-Qásim eth-Thaqafi, qui conquit Moultán, sous le règne du khalife oméyyade el-Wélid ben 'Abd-el-Mélik, l'année même de la mort d'el Hadjdjádj.
  - 4. L'Arachosie.
- 5. Le passage entre crochets est une interpolation avonée, ce qui est rare; mais on l'auxait reconnue tout de même, puisqu'on y cite une date postérieure à la composition de l'ouvrage. Sur la localité citée, sise à deux relais de Ghazna, voir letakhri, p. 251, et lbn-llauqal, p. 306.
  - 6. Cf. Ibn-Faqih, p. 255, l. 3.

puis jusqu'à Andéráb, Badakhchàn et Wakhan; il continue de s'élever jusqu'auThibet et au-delà, dans la direction de l'orient.

Au nord du Thibet et de l'Arachosie est le Ghoûr, qui se compose de montagnes escarpées, traversées par le fleuve de Zarandj; au sud est le Sind.

Le Djabal ('Irâq 'Adjémi) est un territoire situé à l'orient de l'Iràq et à l'occident du Khorásán; sa partie la plus rapprochée de la première province est Holwan, puis Qirmasin (Kirmancháhán), Dinawar, Hamadhán et Néháwend, qu'on appelle aussi la rivière de Bacra. Au nord de ces cantons est l'Adherbaïdian, au sud le Masébédhan, le Sirawân 'et la ville de Mihridjân-Qadhaq; ces villes sont situées entre l'Iràq, el-Ahwaz et le Djabal. Les parties de cette province qui sont contiguës au Fars, sont el-Karadi, Ispahân et la partie qui est située entre ces deux villes; l'extrémité de la province du Djabal, dans la direction du Khorásán, est Réi et Qazwin; puis au nord, en montant, on trouve le Djordjan, le Tabaristán, le Gilân, le Déïlem. Ce dernier peuple occupe les montagnes; il est moins nombreux que les Gêls qui habitent les rives de la mer Caspienne<sup>2</sup>. A l'orient de Réi se trouve Qoumés, puis le terrain s'élève progressivement jusqu'à ce qu'il traverse les limites du Khorásán. Entre les deux frontières est une colline sur laquelle monta 'Abdallah ben Tähir quand il vint remplir les fonctions de gouverneur du Khorâsân, et s'y tenant, il se mit à crier : « Gens du Khorasan, je ne percevrai l'impôt au'après vous avoir protégés 3. »

Cf. Yâqoût dans Barbier de Meynard, Dict. de la Perse, p. 334.

<sup>2.</sup> Ce peuple, qui a donné son nom au GHàn (prononciation moderne pour Gelân, pluriel persan de Gél), est mentionné dans Ammieu Marcellin, 17, 5, 1. Comparez Fr. Spiegel, Erânische Alterthumskunde, t. 1, p. 77, note 1; Yâqoût, dans Barbier de Meynard. Dictionnaire de la Perse, p. 187.

<sup>3. &#</sup>x27;Abdallah ben Tähir a été investi du gouvernement du Khorásán en 211 hég. (Tabari, Annales, III, p. 1102; Ibn-el-Athir, t. VI, p. 292). Sur ses belles qualités, voir Ibn-el-Athir, t. VII, p. 9.

Le Khorāsān s'ētend en longueur depuis la limite de Dāmēghān jusqu'aux rives de l'Oxus, et en largeur depuis la limite de Zarendj jusqu'à celle du Djordjān; ses grandes villes sont au nombre de quatre, Nisāboūr, Merw, Hērat et Balkh. Au-dessus de Balkh, sans traverser l'Oxus, on rencontre des pays tels que le Tokhāristan, Khottal, Chighmān et Badakhchān, qui vont jusqu'aux limites de l'Inde du côté de Bāmiyān et à celles du Thibet, du côté du Wakhān. Si, au contraire, vous traversez l'Oxus, le chemin vous mêne à Çaghāniyān, depuis Tirmidh jusqu'à Nakhcheb, Kēmidh. Rācht, pays limitrophes des Tures Kharloqs: c'est de ce côté-là que l'eau vient.

La Transoxiane comprend des provinces vastes, comme Samarqand, Ferghâna, Châch, Espidjâb, Bokhârâ, la capitale; les petites villes sont en grand nombre, telles que Kichch, Nésef, le canton de Soghd, Ilâq, Khodjand, Fârâb. Sur les deux rives de l'Oxus, quand il descend dans la direction d'Amol, s'étend le territoire du Khwârizm, qui est limitrophe à l'ouest des pays tures. Le chemin du Khwârizm à Bolghâr conduit aux pays des Khazars et des Grecs et au-delà des portes Caspiennes. A l'orient du Khwârizm se trouvent les Tures et la Transoxiane; au sud de la même province, Merw er-Roûdh, Abiwerd et Nasâ; à l'occident la mer Caspienne), au nord les Tures.

Gloire à celui qui a compté le nombre de tous les peuples, et leur a distribué les terres et les contrées pour être leur demeure et leur patrie; qui a mis des différences entre leurs divers désirs, volontés, pensées, langues, relations, manières de vivre! Ils sont tous dans son essence et sous ses yeux, sous sa main et son pouvoir; aucune pensée secréte ne peut lui être célée, aucune chose cachée ne lui reste invisible. Les uns ont reçu son approbation, les autres ont encouru sa colère: les uns ont été rapprochés de lui, les autres éloignés. Or, celui qui est l'objet de la satisfaction et du rapprochement, ne peut être garanti contre son châtiment

et sa colère, non plus que celui qui est éloigné et réprouvé ne doit désespérer de son pardon et de sa miséricorde. Que Dieu soit béni et exalté! Comment les intellects ne seraientils pas confondus en contemplant les merveilles de la création et les splendeurs de la prédestination, son œuvre forte et sa distribution excellente? Il garantit le pain quotidien de tous, le nombre de leurs respirations ne lui est pas caché. Il a fait les uns une cause de trouble pour les autres, afin de mettre à l'éprenve leur patience et leur reconnaissance; les uns sont en bonne santé, les autres éprouvés par la maladie; il v a des pauvres et des riches, des faibles et des forts, des sains et des pourris, des savants et des ignorants: sa création est une preuve de son unité et une invitation à connaître sa divinité. Louange à Lui, comme il le mérite seul! Qui est plus digne de le louer que celui qu'il a appelé et qui a répondu à son appel, qu'il a dirigé et qui s'est laissé diriger ? Grand Dieu! Révèle-nous la grâce qui nous permettra d'atteindre ton approbation et de te rendre ce qui t'est dù en publiant la reconnaissance que nous avons pour toi et le soin que nous mettrons à accomplir les devoirs que tu nous as prescrits! Fais-nous connaître ta bénédiction en nous donnant la force et l'activité nécessaires pour t'obéir et t'adorer, et ne nous réunis pas, par notre mauvais choix et nos excès, à ceux qui sont nos ennemis en toi et que nous combattons pour la religion, ò toi qui est le plus miséricordieux! Que d'exemples et d'avertissements pour celui qui jette les yeux sur ce chapitre, s'il est intelligent et religieux! Dieu a dit : « Il y a distribué des aliments dans quatre jours, également pour tous ceux qui demandent '. » — « Dis : Parcourez la terre et considérez comment Dieu a produit les êtres créés 2. » — « C'est lui qui a aplani la terre pour vous ; parcourez ses recoins et mangez de la portion réser-

<sup>1.</sup> Qor., ch. XLI, v. 9.

<sup>2.</sup> Qor., ch. XXIX, v. 19.

vée ', » — « N'ont-ils pas voyagé sur la terre? Leurs cœurs sont-ils incapables de le comprendre, leurs oreilles d'entendre : ? »

MOSQUÉES, LOCALITÉS REMARQUABLES, VILLES FRONTIÈRES

La Mecoue. Les traditions des Musulmans nous informent que la première chose créée par Dieu sur la terre fut l'emplacement de la Ka'ba; puis il étendit la terre au-dessous de ce temple. Cette ville est le nombril et le centre du monde, la mère des villes; la partie la plus ancienne est la Ka'ba, puis Bekka, et autour de Bekka, la Mecque; autour de celle-ci le Haram, qui est lui-même entouré par le monde entier. On dit que quand Adam descendit sur la terre, il fut affligé en pensant aux délices du paradis qu'il perdait, et Dieu le consola en lui donnant en échange une des tentes du paradis, qui était une perle creuse<sup>3</sup>; Adam la placa sur l'emplacement actuel de la Kaba, et se mit à tourner autour d'elle avec les anges. Lorsque vint le temps du déluge, cette tente fut élevée au ciel. Wahb a prétendu que le premier qui bâtit la Kaba avec de l'argile et des pierres fut Seth, tils d'Adam; à l'époque d'Abraham, Dieu-ordonna a celuici de construire le temple, et lui envova la Sakina (la gloire divine sous la forme d'un nuage qui avait un visage, une langue et deux veux, et qui parlait. Ce nuage se tint au-dessus de l'emplacement de la Kaba et prononça ces paroles : « O Abraham, mesure la quantité de monombre. » En conséquence, le prophète construisit le temple selon les dimensions de cette ombre. Dieu a dit : « Lorsque Abraham et Isma'il curent élevé les fondements de la maison, ils s'écrierent : Agrée-la, ó notre Seigneur, car tu entends et connais tout', » On dit qu'il n'y a pas de peuple sur la terre qui ne vénère ce temple, n'admette son antiquité et son excellence,

<sup>1.</sup> Qor., ch. LXVII, v. 15.

Qor., ch. XXII, v. 45.

<sup>3.</sup> Cf. Qazwini, II, p. 75.

<sup>4.</sup> Qor., ch. II, v. 121.

et ne croie qu'il a été bâti par Abraham, l'ami de Dieu; les Juifs, les Chrétiens et les Mazdéens eux-mêmes l'admettent. On a dit que le puits de Zemzem a reçu ce nom des patenôtres (zemzemé) que les Mazdéens prononçaient sur lui, et on récite à l'appui ce vers:

Les Perses ont marmotté leurs prières à Zemzem, dans les plus anciens temps de l'histoire :

Dieu a dit: « Annonce aux peuples le pélerinage, qu'ils y viennent à pied ou montés sur des chameaux prompts à la course\*. » Lorsque Abraham, dit-on, eut achevé la construction du temple, il s'écria: « O hommes! Dieu vous a prescrit le pélerinage vers sa maison, que vous devrez visiter. » Or Dieu fit parvenir sa voix jusqu'à ceux qui étaient dans le ventre de la mère et dans les reins du père; ceux qui répondirent affirmativement et se déclarèrent prêts à obeir, devront forcément faire le pélerinage, tandis que ceux qui n'ont pas répondu ne sauraient l'accomplir par aucun moyen.

Le premier qui, dit-on, revêtit la Ka'ba de son voile, fut Tobba', lorsque Mâlik ben 'Adjlân l'amena à Yathrib, où îl mit à mort les Juifs; il passa par la Mecque, car on lui avait parlé de sa supériorité et de ses qualités honorables; le premier voile qu'il fit installer était de nattes de feuilles de palmier'; mais il vit en songe quelqu'un qui lui dit: « Revêts-la de quelque chose de mieux. » Alors il lui fit faire un voile de pieces de cuir. Il revit alors un songe où il lui fut dit: « Fais quelque chose de mieux. » En conséquence il la recouvrit de ma'áfir' et d'étoffes rayées du Yémen.

<sup>1.</sup> Cf. Mas'oùdi, Liere de l'Avertissement, trad., p. 155.

Qor., ch. XXII, v. 28.

<sup>3.</sup> Abou-Karib, fils de Ḥassân. Cf. Mas'oûdī, Prairies d'or, HI, 154.

Cf. Yáqoút, IV, 282, qui explique le mot khaçaf, et l'interprétation d'El-Azhari dans le Lisán cl-'Arab, X, 420.

<sup>5.</sup> Etoffes du Yémen ainsi nommées d'après une fraction de la tribu de Hemdán, d'après Yáqoût, *ibid*.

Le premier qui orna la Maison sainte fut 'Abd el-Mottalib; lorsqu'il creusa le puits de Zemzem, il y trouva deux gazelles d'or qui provenaient des trésors enterrés par la tribu de Djorhom, et il les cloua à la porte de la Kaba. Lorsque l'islamisme fut proclamé, 'Omar ben el-Khattàb couvrit le temple d'étoffes égyptiennes'; puis el-Hadjdjàdj ben Yousouf remplaca les étoffes par du brocart : cependant, on dit aussi que ce fut Yézid ben Mo'âwiya qui employa le brocart royal de Perse<sup>2</sup> pour fabriquer le voile. 'Abdallalı ben ez-Zobéir fut le premier à imprégner l'intérieur de la Ka'ba avec le parfum à base de safran, dit khaloùq. La première reconstruction du temple après Abraham fut celle qu'opérèrent les païens, avant la mission du Prophète, lorsqu'un torrent vint des hauteurs de la Mecque, renversa le mur de la Ka'ba et emporta ses richesses. Les Ooréjchites se réunirent, tinrent conseil pour la reconstruire, et la rétablirent en avant soin de surélever la porte audessus du sol, par crainte du torrent et pour ne laisser y entrer que ceux qu'ils voudraient; mais ils ne furent pas d'accord au sujet de la pierre angulaire, et c'est le prophète de Dieu qui la mit à sa place de sa propre main, à une époque où les révélations n'avaient pas encore commencé.

De son temps, la mosquée n'était pas entourée de murs. Elle se trouva trop étroite pour contenir le peuple au temps d''Omar, qui acheta des maisons, les tit démolir et joignit leur emplacement à celui de la mosquée, qu'il fit entourer d'un mur qui n'atteignait pas la taille d'un homme; après lui, 'Othman agrandit encore l'enceinte. Plus tard 'Abdallah ben ez-Zobèir démolit la Ka'ba, en vertu d'un hadith rapporté par 'Aicha', lui donna deux portes de plain-pied avec le sol, et y tit transporter trois colonnes provenant du

<sup>1.</sup> Comparez Al. Gayet, l'Art arabe, p. 252.

<sup>2.</sup> Khosrawani, de Chosroès. Sur cette expression, voir Maqqari, Analectes, t. II, p. 430.

<sup>3.</sup> Cf. Yâqoût, IV, 283.

Qoléis de Can'à; lorsque el-Hadjdjàdj l'eut mis à mort, celui-ci tit démolir les constructions qu'il avait élevées et rétablit le temple dans son état primitif. La mosquée fut agrandie par Abou-Dja'far el-Mançoùr, et el-Mehdi y ajouta encore quelque peu en 160 de l'hégire!; elle est restée jusqu'à aujourd'hui telle qu'ils l'ont construite.

LA MOSQUÉE DE MÉDINE. Du temps du Prophète, il y avait neuf mosquées à Médine où les musulmans faisaient la prière: ils ne se rendaient à celle du prophète que le vendredi. La première mosquée qui y fut construite fut celle de Qobà; voici comment. Lorsque le prophète se mit en marche, il descendit dans le campement des Benou-'Amr ben 'Auf et y fonda la mosquée de Qobâ; puis il les quitta le vendredi et l'heure de la prière l'atteignit alors qu'il était au milieu des Benou-Sâlem ben 'Auf; il fit la prière du vendredi dans le fond de la vallée et y construisit une mosquée: puis il vint à Médine et y logea chez Abou-Ayyoub el-Ancàri. Le Mirbad etait alors rempli de tombeaux païens, d'arbrisseaux gharquil et de choses qu'il est licite d'enlever. Le prophète avant pris des informations au sujet de cet emplacement, Mo'adlı ben 'Afra et As'ad ben Zorara lui dirent : « Il appartient à Sahl et à Sohéil, tous deux fils d"Amr, et orphelins placés sous ma protection; je les satisferai à ce sujet. » Mais le prophète n'accepta pas et leur acheta ce terrain; les tombeaux, sur son ordre, furent exhumés, le gharquel fut coupé, les briques furent apprétées; on apporta des pierres pour établir les fondements de l'éditice. Le prophète lui-même transportait une pierre appuyée sur sa poitrine quand il fut rencontré par Asad ben Hogaïn qui lui dit : « Donne-la moi, ò prophète de Dieu! » —

Année commençant le 19 octobre 776 et où le khalife dirigea luimême le pêlerinage; cf. Țabari, III, p. 483; Ibn-el-Athir, t. VI, p. 32; Mas'oùdi, Prairies d'or, t. VIII, p. 293.

<sup>2.</sup> Le mirbad était proprement l'emplacement où l'on faisait sécher les dattes récoltées; cf. Samhoùdi, Kholûyat vl-Wafû, p. 106.

« Va, dit Mohammed, prends-en une autre, car tu n'es pas, aux yeux du Dieu très-haut, plus misérable que moi. » Puis il se mit à réciter ces mots, comme l'a rapporté ez-Zohri ; « La seule vie est celle du monde futur; pardonne à mes auxiliaires et aux émigrés. » Et les musulmans de dire, sur le mêtre radjaz ;

Si nous restons assis tandis que le prophète travaille, ce sera de notre part un acte bien erroné <sup>1</sup>.

On ajoute qu'il construisit la mosquée dans les dimensions de cent coudées en tous sens; les fondements étaient de pierre, les murs de briques séchées au soleil, le toit de branches de palmiers, les colonnes de troncs du même arbre; elle avait trois portes. On dit au prophète : « Ne construisezvous pas un toit au-dessus? » Il répondit : « Non, ce sera une tonnelle comme celle de Moise, et la totalité de l'affaire est plus pressante que cela. » Voilà ce qu'était la mosquée de Médine au temps du prophète, qui avait ordonné de couvrir le sol de gravier; mais il mourut avant que cela fût fait, et c'est 'Omar qui y fit jeter des cailloux et qui y ajouta la maison d'el-'Abbàs; ensuite 'Othman Tagrandit encore, y fit construire un toit en bois de teck et des murailles de pierres sculptées\*. Lorsque Wélid ben 'Abrl-cl-Mélik nomma 'Omar ben 'Abd-el-'Aziz gouverneur de Médine<sup>3</sup>, il lui écrivit d'agrandir la mosquée et d'y comprendre les maisons des épouses du prophète; il lui envoya des ouvriers grecs et coptes, ainsi que quarante mille mithquls d'or. Ce gouverneur la fit entourer d'un mur et orna les murailles de mosaïques et de diverses sortes de verre. El Mehdi et El-Ma'moun la firent encore agrandir; elle est aujourd'hui dans l'état où l'a mise le dernier de ces deux khalifes.

<sup>1.</sup> Comparer Hbn-Rostéh, p. 65, et Ibn-Hichâm, p. 337.

<sup>2.</sup> Comparer Samhoùdi, id. op. p. 131.

<sup>3.</sup> En 87 hég. Cf. Mas'oùdi,  $Prairies\ d'or,$ t. V. p. 361; Samhoùdi, p. 137.

JÉRUSALEM. Walib a prétendu que le prophète Jacob traversait ces environs pour certaine affaire lorsqu'il tomba de sommeil sur l'emplacement de la mosquée actuelle, et il vit en songe comme une échelle dressée vers le ciel, sur laquelle montaient et descendaient les anges; Dieu lui révéla ceci: « le t'ai donné en héritage ce territoire sacré, à toi et a ta descendance après toi; construis-y pour moi un oratoire. » Jacob le construisit sur ce terrain '; puis ce fut la compole d'Élie, qui est le même que Khidr; ensuite David reconstruisit le temple, qui fut achevé par Salomon et détruit par Nabuchodonosor. Dieu ayant envoyé une révélation à Kouchek<sup>†</sup>, roi de Perse, celui-ci le rebătit; mais il fut de nouveau détruit par l'empereur romain Titus, le maudit, et il resta en ruines jusqu'au moment de l'apparition de l'islamisme, lorsque 'Omar ben el-Khattab le fit réparer, et de même après lui Mo'àwiya, tils d'Abou-Sofyan; c'est là même que les musulmans prétèrent à celui-ci le serment d'allégeance.

Il n'y a point, à Jérusalem, d'eau courante; on y boit l'eau de pluie recueillie dans des citernes. On y trouve toutetois une petite source, la fontaine de Siloé, dont l'eau est
légèrement saumètre; on prétend que Dieu la tit sourdre
pour Marie lorsqu'elle voulut se baigner. Le toit de la mosquée est recouvert de plaques de plomb; le sol en est couvert de dalles de marbre, afin d'éviter que l'eau de la pluie
ne se perde. La mosquée a plusieurs portes; la porte de
David', celle de Salomon', des (douze) tribus', des bœufs'.
Un des côtés du temple aboutit à la vallée de Gé-hinnôm,
où il y a des tombeaux et des cultures. Au milieu de la

Comparez Gen., XXVIII, 12-19.

<sup>2.</sup> Lisez פירש בערש Cyrus, et cf. Yaq. IV, 593.

<sup>3.</sup> Cf. Schefer, Nassiri Khosrau, p. 73, n. 1.

Schefer, id. op., p. 76.

Schefer, id. op., p. 71.

<sup>6.</sup> Nâçir-i Khosrau (ap. Schefer, ibid.) l'appelle Bàb eç Çaqr.

mosquée se trouve la coupole du rocher. A la porte de la ville se voit la porte de David , à laquelle on monte par des degrés ; à l'intérieur des murs, on rencontre une mosquée bâtie par 'Omar ben-el-Khaţţâb, des synagogues pour les Juifs et des églises pour les chrétiens : parmi celles-ci est l'église appelée Golgothaf où se trouve le tombeau d'Àzen, père de Zacharie<sup>1</sup>, l'église de Sion, où David faisait ses dévotions, et l'église de la Résurrection sur l'emplacement même où les chrétiens prétendent que le Messie a été enseveli après sa mort, où il est ressucité et d'où il est monté au ciel. De Ramlé à Jérusalem il v a dix-huit milles de distance; à mi-chemin est la bourgade de Chenà, ou'on appelle aussi la bourgade du raisin (Qariyèt-cl-'inab)'. De Jérusalem a Bethléem il y a une parasange : cette bourgade renferme l'église de la Nativité du Messie, et à côté de celle-ci, l'église des Enfants; on prétend que le roi Hérode y tit massacrei des enfants avant le même nom que le Messie. Il y a deux parasanges de Bethleem au tombeau d'Abraham (à Hébron).

LE MONT SINAÏ. Quand un voyageur part d'Égypte, il arrive à Qolzoum en trois jours; là il trouve deux chemins pour le mener au Sinaï, un par la voie de mer et l'autre par celle de terre: ces deux chemins aboutissent également à Fàrân, capitale des Amalécites; deux jours suffisent pour atteindre la montagne en partant de cette ville. Quand il est arrivé au bout du chemin, il a à gravir six mille six cent

Appelée aussi porte de Lydda. Moudjir-ed-din, El-Ons el-djeld, t. II, p. -f07.

Cf. V. Guérin, Jérusalem, Paris, 1889. p. 320.

<sup>3.</sup> Cf. t. III, p. 120, note 3.

<sup>4.</sup> Comme on le sait, cette église est appelée el-Qomaimé a dépôt d'immondices o par les auteurs musulmans parce que son emplacement était, jusqu'à l'époque de Constantin, consacré aux décharges de la voirie. Cf. Schefer, id. op., p. 106, note; Mondjiræd-din, El-Cus el djétil, t. II, p. 401.

Aujourd'hui Abou-Ghôch, Cf. [A. Socin], Palástina und Syrien,
 coll. Baedeker, p. 111; V. Guérin, Description de la Palestine, Judée,
 f. 62.

soixante-six degrés. A mi-hauteur de la montagne s'élève une église consacrée au prophéte Élie; au sommet, il y en a une autre dédiée à Moise, qui a des colonnes de marbre et des portes de cuivre jaune; c'est l'endroit où Dieu a parlé à Moise et d'où il a tiré les tables de la loi; il n'y a qu'un seul moine pour le service [divin]. On prétend que personne ne peut passer la nuit dans cette église; aussi a-t-on disposé, pour ce religieux, une petite maison au dehors, où il dort la mit

La Mosquée de Koûfa a été bâtie par Sa'd ben Abi-Waqqaç sur l'ordre d''Omar ben el-Khatṭāb, en briques cuites ; el-Ma'moùn l'a fait agrandir. On dit que c'est sur son emplacement que le four d'où est sorti le déluge s'est mis à bouillonner '.

La Mosquée de Baçra a été construite en roseaux par 'Otba ben Ghazwán, puis en argile par 'Abdallah ben 'Àmir, et enfin en briques cuites par Ziyád, fils de son père \*; el-Ma'moùn l'a fait agrandir. C'est là que 'Ali ben Abi-Tàlib rendait la justice (que Dieu ennoblisse son visage!).

La Mosquée du vieux Caire a été bâtie par 'Amr ben el-'Âç pendant qu'il était gouverneur de la province.

La Mosquée de Damas doit sa construction à Wélidben 'Abd-el-Mélik; on dit que c'est une des merveilles du monde '.

La Mosquée de Ramlé contient, dit-on, les tombeaux d'un nombre indéterminé de prophètes. Mais Dieu sait mieux et plus sûrement la vérité!

1. Cf. Qazwini, II, p. 166.

3. Cf. Qazwini, II, p. 127.

<sup>2.</sup> Frère légitime du khalife Mo'awiya, fut nomme gouverneur de la ville et de la province de Baçra en 45 hég. Sur l'origine de son surnom, cf. Mas'ondi, *Prairies d'or*, t. V, p. 20 et suiv.

#### ROUTE DE L'IRAQ A LA MECQUE (DIEU LA GARDE!)

On affirme que de Koufa à la Mecque il y a deux cent cinquante-trois parasanges, chacune de trois milles. Le chemin sort de Koufa pour se diriger vers Qadisiyya et ensuite vers el-Odheïb, où se trouvait le poste frontière de l'empire perse, et qui est réunic à Qàdisiyya par deux murs rapprochés entre lesquels poussent des palmiers et qui ont une longueur de six milles; quand on en sort, on se trouve dans le désert. Puis viennent successivement les stations de el-Moghitha, el-Qar'à, Wàqiça, el-'Aqaba, el-Qà', Zobăla, où se trouvent une forteresse et une mosquée cathédrale; puis ech-Choqouq, le tombeau d'Obàda, eth-Tha'labiyya, au tiers du chemin, el-Khozaïmiyya, el-Adjfor, Féïd, à la moitié de la route, qui renferme une forteresse et une grande mosquée; son territoire relève de la tribu de Taï. Ensuite on rencontre Samirà, el-Hàdjir, en-Naqra, d'où se détache le chemin qui conduit à Médine. Quand on se dirige vers la Mecque, on prend par el-Moghitha, er-Rabadha, es-Salila, el 'Omaq, la mine des Banou-Soleim', Ofeï-'iya, el-Mislaḥ, el-Ghamra, où les pélerins revêtent l'iḥrâm, sauf les chameliers qui ne le prennent qu'à partir de Dhât-'Ira; puis on arrive au verger des Banou-'Àmir, qui est à huit parasanges ou vingt-quatre milles de la Mecque. Lorsqu'on veut se rendre à Médine à partir d'en-Nagra, on prend par el-'Oséïla, Baţn en-Nakhl, qui a été construite par Moç'ab, fils de Zobéir \*, et-Taraf, et entin Médine. Il v a trois chemins entre les deux villes saintes : la grande

Dans Moqaddési, p. 108, cette mine est placée, mais à tort, avant es-Salila et el-'Omaq; l'ordre des stations est le suivant : es-Salila, la mine des Benou-Soléum, el-'Omaq. Voyez les remarques de M. de Goeje, ibidem, note y, et Yâqoût, t. III, p. 128 et 728.

<sup>2.</sup> Frère d'Abdallah ben ez Zobeir, le khalife. Sur ce personnage, voir le Mémoire historique sur la rie d'Abdallah ben-Zobair, par E. Quatremère, dans le Journal Asiatique de 1832, p. 114 et suiv. du tirige à part.

route, le bord de la mer et la route des Makhâlif. Chaque peuple a sa route attifrée et ses stations comptées; il est iuntile de les énumérer pour ceux qui n'en font pas leur spécialité.

# LES PLACES FRONTIÈRES ET LES CHATEAUX-FORTS

Sachez que chaque peuple a un ennemi contre lequel il doit se tenir sur ses gardes. Les habitants de la Syrie, de l'Adherbaïdjan et de la Mésopotamie ont pour ennemis les Grecs et les Arméniens, et pour places frontières le rivage de la mer, Țarsoùs, Mopsueste, Anazarbe, Qâliqală, Samosate, Akhlat. Les Maghrébins ont également les Grecs pour adversaires. Les Turcs Ghouzz sont les ennemis des habitants de l'Iraq-ʿAdjémi, du Djordján, du Gilan et du Déilem. La ville de Qazwin était autrefois la place frontière de l'islamisme du côté du Déilem, et Dihistàn¹ celle du côté des Turcs; mais les Déilémites se sont convertis à la religion musulmane et les Turcs se sont écartés. Les ennemis des indigènes du Kirmán sont les Béloutches, ceux des gens de Balkh, des habitants du Bâmiyan et du Djouzdjan, les Indiens. Les naturels du Khorasan ont pour ennemis les Turcs, ceux du Mekran ont en face d'eux les Bàridj <sup>†</sup> et les Khàcht <sup>†</sup>;

- Petite ville du Mazandéran, sur laquelle on peut consulter Yâquût et le Nozhet vl-Médjahs dans M. Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, p. 246.
- 2. Pemple qui habitait antrefois les montagnes que Dimachqi et letakhri appellent Bariz, et que le premier de ces deux auteurs représente comme « d'innombrables hordes de Courdes, commes par leur lérocité et qui tunient tons ceux qui tombaient dans leurs mains » (Mehren, Monnel, p. 239). Quant au second, il nous apprend qu'ils restérent mazdé us pendant la duice de la dynastie des Oméyyades et ne se convertirent que sous les 'Abbàssides (Bibl. group, ar., 1, p. 164).
- 3. Peuple nomade et pasteur, sur lequel on peut voir letakhri, p. 168; Yaqout, t. H. p. 185 (de son temps, c'était le nom d'une ville du Siljistan : cf. Barbier de Meynard, Duct, de la Perse, p. 213; Mehren, Manuel, p. 239). Khacht (pour Khwácht) paralt une forme ancienne de Khwách.

leur place frontière est Tiz¹. Les habitants de Zarendj et de Bost ont pour adversaires les gens du Ghoùr. L'ennemi s'est éloigné de beaucoup de ces places frontières et s'est convertià l'islamisme, par exemple Qazwin, quand les Déïlémites se sont faits musulmans, et Wisgerd¹, quand le pays de Ràcht a fait la même chose; mais il est toujours préférable que les Musulmans se tiennent sur leurs gardes contre les non-Musulmans.

## MERVEILLES DE LA TERRE ET DE SES HABITANTS, SELON CE QU'ON EN RACONTE

Les livres mentionnent que les merveilles du monde sont au nombre de quatre, l'arbre de l'étourneau', le phare d'Alexandrie', l'église d'Édesse: et la mosquée de Damas. Il y a encore les deux [grandes] pyramides d'Égypte, qui s'élèvent dans les cieux à la hauteur de quatre cent cinquante coudées, en se rétrécissant de plus en plus vers le sommet; elles portent chacune cette inscription : « Que celui qui prétend être fort les démolisse, car il est plus facile de les détruire que de les bâtir. »

Parmi ces merveilles, il y a à Khotén un pont qui s'étend du sommet d'une montagne à une autre montagne, et que les Chinois ont construit autrefois. Dans le Thibet, il y a une montagne qu'on appelle la montagne du poison; quand les hommes passent près d'elle, elle leur coupe la respiration; les uns meurent, les autres ont la langue ulcérée. On peut

- 1. Cf. Barbier de Meynard, Diet, de la Perse, p. 116; Tiz appartient aujourd'hui à l'imamat de Mascate.
- 2. Localité du haut Oxus, dans la région de Tirmidh; nommée Wachgird par letakhri, Bibl. geogr. arab., t. 1, p. 298.
- Merveille d'orfévrerie conservée au palais des empereurs romains d'Orient, à Constantinople. Cf. Damiri, t. II, p. 6 et 45.
  - l, Voir sa description dans Qazwîni, H, p. 98; Ibn el-Wardî, p. 19-
  - 5. Cf. Ibn el Wardi, p. 27.
- 6. Ce renseignement provient d'El Djérháni, Cf. Qazwini, I. p. 461; Ibn-el-Wardf, p. 92.

encore citer ceci que quand Qotaïba ben Moslim s'empara de Wikend', il y trouva des marmites gigantesques où l'on montait au moyen d'échelles"; on dit que ce sont de celles que les démons avaient fabriquées pour Salomon, comme Dieu l'a dit: « Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait, des palais, des statues, des plateaux larges comme des bassins, des chaudrons solidement étayés².»

On raconte qu'à l'endroit où le soleil se lève, est une terre qui produit de l'or en fragments comme si elle faisait pousser des plantes; cet or parait comme des lampes au moment de l'aube; puis il plouge quand le lever du soleil s'approche. Dans ce même pays se trouve une bête qui a la forme d'une fourmi et qui mange les hommes.

Lorsque Gochtásp, fils de Lohrásp, envoya Isfendiyár en expédition, celui-ci traversa le territoire des Turcs et en sortit au-delá de celui des Grecs, dans les contrées les plus éloignées de l'Occident; il y dressa une idole et inscrivit sur le piédestal de la statue; « Il n'y a personne à combattre au-delá de ceci. »

Quand Tăriq ben Ziyâd conquit l'Espagne sous le règne de Wêlid ben 'Abd-el-Mêlik, il y trouva une table avec trois cercles concentriques, l'un de perles, l'autre de chrysolithe, le troisième de corindon, et les gens du Livre lui dirent que ces objets avaient été retirés de la mer par les démons pour Salomon, tils de David.

<sup>1.</sup> Appelée communément Bikénd, près de Bokhara. Cf. lçtakhrî, p. 311, et la même anecdote dans Ibn-Rostéh, p. 80. C'est en 87 hég. qu'ent lieu cet évènement (Bélàdhori, p. 420).

<sup>2.</sup> On cite des marmites du même genre aux Portes Caspiennes, si c'est bien là que Sellam l'interpréte, explorateur chargé d'une mission par le khalite Wathiq, les a vues, « Dans l'une des deux forteresses, on voit les restes des instruments de l'architecte; ce sont des marmites de fer et des cuillers également en fer, placées sur des estrades élevées, dont chacune en porte quatre; ces marmites sont plus grandes que celles qui servent à préparer le savon. » Ibn-el-Wardt, Kharidat-el-Adjàrb, éd. du Caire, p. 55.

<sup>3.</sup> Qoc. XXXIV, 12.

Quiconque pénètre au Thibet ne cesse d'être joyeux et souriant jusqu'à ce qu'il en sorte, à ce qu'on prétend, et cela sans cause déterminante!.

Parmi les merveilles du monde on cite encore les colonnes d'Ançinà<sup>2</sup>, merveilles de la Haute-Égypte, la porcelaine de kaolin<sup>2</sup>, la mer d'Occident où les navires ne peuvent naviguer à cause des montagnes en pierre d'aimant qui s'y trouvent; lorsque les navires s'approchent d'elles, celles-ci attirent tous les clous de la carène, qui se brise'.

Dans l'océan Indien, il y a des poissons qui avalent des chaloupes; on y voit aussi des poissons volants; dans l'océan Atlantique, on en trouve qui ont exactement la forme d'un homme. L'Inde possède des arbres qui conduisent leurs branches jusqu'au sol, de sorte qu'elles s'y enfonçent; puis les têtes de ces branches ressortent à un autre endroit, et quand elles sont à leur tour devenues des arbres, les extrémités retournent de nouveau au sol; et cela ne cesse pas de la même façon jusqu'à ce que ces arbres couvrent plusieurs parasanges de pays et occupent de nombreux territoires au moyen de leurs racines et de leurs branches. On prétend que la canne du bambon chemine sous terre jusqu'à la distance de cinq ou six parasanges. C'est dans l'Inde également que l'on trouve des arbres appelés

<sup>1.</sup> Cf. Ibn-Rosteh, p. 82.

Sur le mal'ab d'Angină et ses colonnes, voir Maqrizi, Khitat, 1, 204; Mehren, Cosmographic, 34. Les murs de cette ville ont été démolis et transportés pierre par pierre au Caire par ordre de Saladin (Khitat, Ibid.).

<sup>3.</sup> Ghadá'n es-saroùdj. Parmi les merveilles de la Chine, dit Ibn el-Faqih, p. 251, sont les ghadá'n et les sorodj. Le premier mot est le pluriel de ghadára (cf. Ibn-Faqih, p. 252, 1, 21, et ghadár dans Dozy, Suppl.); le second correspond à saroùdj, non vocalisé ni expliqué, et marqué d'un point d'interrogation dans Dozy, Suppl., qui renvoie à Edrisi. Pour le sens que nons lui avons donné, comparer le persan soùradj, sorte d'écume de mer. Le kaolin et l'écume de mer se ressemblent assez.

<sup>1.</sup> Sur les montagnes d'Aimant, voir Qazwîni, I, p. 172.

<sup>5.</sup> Cf. Qazwini, t. l, p. 113.

teaqueiq, dont les fruits, à ce qu'on prétend, ont l'apparence de figures humaines.

Quant aux sources d'eaux thermales, aux feux visibles, aux vents merveilleux qui ne se calment jamais, aux chutes de neige qui ne s'arrêtent pas tout le long de l'année, aux eaux stagnantes de goût et d'odeur différents, aux terres de diverses natures, on ne saurait les énumérer et les nombrer. Mohammed ben Zakariya en a rapporté une portion convenable dans son Kitàb el-Khawâçe (livre des particularités). Entre autres choses, on prétend qu'il y a, dans le pays des Tures, une montagne telle que, quand on y arrive, on attache aux sabots des montures du feutre et de la laine, pour ne pas soulever des tourbillons de poussière qui retomberaient en pluie. Les voyageurs, dit-on, emportent avec eux des pierres de cette montagne : quand ils ont soif, ils les agitent dans de l'eau, et la pluie se met immédiatement à tomber. Une histoire qui est racontée dans le livre des Routes et des Provinces parle d'un grand fleuve, dans les contrées des Turcs les plus éloignées, contigués à la région du nord, qui entre par une cavité sous une énorme montagne; personne ne sait d'où sort cette eau ni par où elle s'écoule ; un de ces Tures prépara un fagot de bois et s'introduisit dans une grande outre, en ordonnant qu'on la gonflât en soufflant et qu'on la fermat solidement au-dessus de sa tête; ensuite elle fut attachée au fagot et jetée dans l'eau. Cet homme, après avoir plongé deux ou trois jours, sortit sur un terrain plan; quand il sentit la lumière du jour, il fendit l'outre et se trouva dans un pays couvert d'arbres et peuplé d'animaux, si longs, si larges et si grands, qu'il n'en avait jamais vu de pareils ; il y avait aussi des hommes avec de hautes tailles et des corps d'une vaste envergure, montés sur des animaux gigantesques. Quand ces hommes l'apercurent, ils se mirent

<sup>1.</sup> Le Fihrist, I, 300, I, 29, cite le Kitáb Khawárç el-achyá du médecin Rhazès. Sur celui ci, on peut voir Cl. Huart, Littèrature arabe, p. 305.

à rire d'étonnement, en voyant sa contexture et son corps. Tel est le récit; mais j'ignore par quelle voie cet homme est retourné chez ses compatriotes pour les informer de ses aventures. Celui qui est curieux de connaître ces choses n'a qu'à lire [les livres intitulés] les natures des animaux, des minéraux et des plantes; cette lecture sera pour lui profitable, au triple point de vue de la science, des connaîssances et des exemples moraux.

### MERVEILLES DES DIVERSES SORTES D'HOMMES

Les traditions fournissent, au sujet de Gog et de Magog, des descriptions que nous avons données en leur lieu et place, et de même pour les Nasnàs dans le pays de Wabár. Une espèce de ceux-ci se rencontre dans la région du Pamir, désert qui s'étend entre le Qachmir, le Thibet, Wakhán et la Chine; ce sont des hommes sauvages entièrement converts de poils de la tête aux pieds, sauf le visage; ils bondissent comme des gazelles; plus d'un, parmi les naturels du Wakhán, m'a affirmé qu'ils les chassaient et les mangeaient.

Dans les fourrés marécageux de l'île de Ceylan habitent des hommes sauvages qui se parlent par sifflement et évitent le contact des autres hommes. Dans les régions les plus éloignées du pays des Zendjes, il y a un peuple qui n'a d'autre nourriture que les animaux marins brûlés par le soleil à son coucher; ils n'ont d'autres vêtements que des feuilles d'arbres, ni d'autres constructions que des tanières souterraines; ils sont anthropophages; aucun d'entre eux ne connaît son père, l'institution du mariage n'existant pas chez eux.

Dans la région des Turcs habite un peuple qui, lorsqu'il part en guerre contre ses ennemis, emporte du sel; il sale et mange les corps de ses adversaires tués. Dans celle des Khirghizes, on rencontre, dit-on, une nation sauvage qui ne fréquente pas les hommes et dont on ne comprend pas le langage; leurs vétements et leurs ustensiles sont faits de peaux de bêtes sauvages; ils se mettent à quatre pattes, comme les bêtes sauvages et les brutes, pour avoir commerce avec leurs femmes. Quand l'un d'entre eux meurt, ils le suspendent à un arbre jusqu'à ce qu'il tombe en décomposition. Dans les régions du nord, se trouve un peuple qui a la nature des bêtes carnassières et méchantes; ce sont des hommes carnassiers.

Plus d'un plongeur m'a raconté que ses camarades apercoivent, dans la mer, des animaux qui ont la forme d'hommes et parlent entre eux. Le Livre des Routes mentionne que dans une ile de la mer des Indes est un peuple d'une taille gigantesque; ces hommes ont des pieds d'une coudée de longueur; ils sont anthropophages. Dieu a dit: « Il crée des choses que vous ne connaissez pas 1. » On rapnorte d''Abdallah ben Omar ou'il a dit: «Le quart des nègres qui vont tout nus est plus considérable que la totalité des [autres] hommes, » Le prophète a dit : «Vous n'êtes parmi les hommes que comme la moitié du pied fendu d'un jeune chameau », ou, d'après une autre version, « que comme un poil blanc sur la peau d'un taureau noir»; on dit encore que le prophète a prononcé ces mots, lorsqu'on parlait des damnés: « N'étes-vous point satisfaits d'être un contre neuf cent quatre-vingt-dix-neuf de Gog et Magog?»

La plus tempérée, la plus exquise, la plus agréable des régions de la terre est, dit-on, Irán-Chehr (la Perse); c'est le territoire connu sous le nom de climat de Babylone, et qui comprend la région entre l'Oxus et l'Euphrate en long, la Caspienne, le golfe Persique et le Yémen, en large, puis en s'étendant vers le Mekrán, Káboul, le Tokharistan, et l'extrémité de l'Adherbaïdjan; c'est la quintessence de la terre et son nombril, à cause de l'équilibre des couleurs de ses habitants, des belles proportions de leurs corps, et de leur rai-

<sup>1.</sup> Qor., XVI, 8.

son saine; en effet, ils n'ont ni la rousseur des Grees, ni la cruauté des Turcs, ni l'apparence chétive des Chinois, ni la courte
taille de Gog et Magog, ni la peau noire des Abyssins, ni la
folie des Zendjes; c'est pour cela que le pays a été appelé
Irán-Chehr, c'est-à-dire le cœur des régions; Irón signifie
cœur dans la langue des anciens Babyloniens. C'est la terre
des sages et des savants; on y rencontre la libéralité, la
pitié, le discernement, l'intelligence, toutes les qualités
louables dont sont privés les autres habitants de la terre. Il
vous suffira, pour connaître ce pays, de songer que personne, de ceux qui y sont amenés d'ailleurs ou y viennent
de leur propre mouvement, ne désire retourner dans sa
patrie d'origine, ce qui n'est point le cas des autres contrées.
Mais Dieu sait mieux la vérité!

#### DES VILLES ET DES BOURGADES DONT NOUS AVONS ENTENDU PARLER, ET DE LEURS CONSTRUCTEURS

Les traditions rapportent que la première bourgade qui fut bâtie sur la surface de la terre après le déluge fut Bâqardha et Souq-Thémánin, car Noé, étant sorti de l'arche avec ses compagnons, au nombre de quatre-vingts (telle est la tradition), quarante hommes et quarante femmes, leur construisit cette bourgade, qu'on appela Souq-Thémánin (le marché des quatre-vingts). La première construction qui fut élevée sur la terre est la Ka'ba, la maison de Dieu, bâtie par Seth, tils d'Adam. Les livres des Perses prétendent que C'tésiphon fut construite par Hôchéng, qui la nomma Karda-Boundâdh, c'est-à-dire « faite, elle a été trouvée '»;

1. Cette traduction n'est pas entièrement exacle; ce nom ne saurait signifier que : « [dėjā] faite elle a été fondée », ou plutôt « il l'a fondée », le nom du roi étant sons-entendu. Peut-être pourait-on lire dans le texte arabe. Yaqoût (apud Barbier de Meynard, Dict, de la Perse, p. 519) cite, parmi les sept villes qui composaient El-Médàin (Ctésiphon), celle de Kerdâfadh, qui, dit il, a conservé son nom [jusqu'à son

autrement dit, il y aurait cu là antérieurement une construction; puis elle disparut, fut reconstruite par le roi Záb', le même qui creusa les deux Zábs, ensuite par Alexandre et cufin par Chàpoùr (II), le détraqueur d'omoplates. Tahmourath bâtit Babylone, la ville antique, Abriz dans la province d'Adherbaidjan, Awaq sur le sommet d'une haute montagne dans l'Inde, le Qohandiz de Merw<sup>2</sup> dans le Khorasán, Djem-Châdh bâtit, dit-on, Hamadan en Médie, Ictakhr en Perside, el-Madhar<sup>a</sup> en Babylonie, Toùs dans le Khorasán, Kaï-Lohrasp le tyran éleva Balkh la belle' dans l'Inde et Qohandiz dans le Mekran. Bahman, dit-on, fit élever tout autour d'Içtaklır une construction merveilleuse. Dárá éleva Dárábdjird dans le Fárs, et son fils Dárá la ville de Dárá en Mésopotamie. Hôchèng bátit Babylone ainsi que Suse en Susiane; le nom de cette dernière ville signifie: « elle est belle »; puis il construisit Touster, dont le nom signifie : « elle est plus belle ». Châpour, fils d'Ardéchir, éleva Gondè-Châpoùr en Susiane et el-Anbâr en Traq. Hormuz, le héros, éleva Deskéret-el-Mélik<sup>e</sup>; Yezde-

époque]. Hamza Içfahâni, éd. Gottwaldt, t. I, p. 29, rapproche Kerdâfâdh (qu'il transcrit Kerdâbâd) de Karda-Boundâdh, écrit كردينداد dans le texte imprimé à Saint-Pétersbourg.

 Antre lecture, déjà donnée par Tabari, I, p. 529, pour Zaww, fils de Tahmàsp, successeur de Minoutchihr; c'est lui qui fit creuser les deux Zâbs, Cf. Hamza, p. 34; Tabari, I, p. 532.

2. Cité par Yaqout (B. de Meynard, op. cit., p. 468). Qohandiz, forme arabisée du persan Kohon-diz (vieille forteresse), signifie une citadelle située au milieu d'une ville. Cf. Içtakhri, p. 258 = Ibn-Hauqal, p. 314; Moqaddési, p. 299.

 Chei-lieu de la Mésène, à quatre journées de Baçra; c'est là qu'est enterré 'Abdallah, fils d''Ali, dans un mausolée grandiose.

Tabari, I, p. 645.

5. Cf. Hamza lgfahânî, cité par Yaqoût, apud B. de Meynard, opland., p. 136; Tabarî, Ann., I, p. 171.

6. Ancienne Dastadjird (Yaqout, t. H. p. 573, 575), Δασταγέρδ (Théophane, 493 et suiv.), Discarta (Act. Sanct., 22 janv.), aujourd'hui Eski-Baghdad (Rawlinson, Journ. Geogr. Soc., X, 96). Cf. Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 295, note 1.

gird (I°r) le sévère, une construction aux portes de l'Arménie et une autre dans le Djordján; Chápour, le détraqueur d'épaules, bâtit Nisápour dans le Khorasán'. Alexandre construisit dix villes, Ceylan dans l'Inde, Alexandrie dans le pays des Grees, Djayy dans le territoire d'Ispahan, Hérat. Merw et Samarcande dans le Khorasán. Qui peut, si ce n'est Dieu, compter le nombre des bâtisseurs de villes et des fondateurs de bourgades, et qui sait les commencements de leur construction? Concédez-nous que nous avons parlé des villes de Perse de la façon que nous avons trouvée indiquée dans les livres. Quant aux villes qui ont été récemment et tout dernièrement fondées sur le territoire musulman, qui avons-nous, dans l'Inde, la Chine, la Grèce et le Turkestan [pour nous en informer]?

Toute ville ou bourgade n'est pas toujours nommée d'après le nom de son fondateur; parfois elle l'est en effet, mais elle peut être appelée du nom que portait son territoire avant sa construction, ou d'après le nom d'une rivière, d'un arbre ou de n'importe quoi. Il est admissible également qu'un peuple se réunisse dans un endroit quelconque, qui devient alors une ville. Cela vous explique que toute ville n'a pas nécessairement un fondateur qui ait eu l'intention expresse de la bâtir. On dit que Constantinople, capitale de l'empereur gree, a été bâtie par Constantin et appelée d'après lui; de même pour Nisapour, construite par Châpour, Afriqiya construite par Afriqis, Harrân, où s'établit Hârân, fils d'Azer et frère d'Abraham. Samarcande fut détruite par Chamir, roi du Yèmen, et appelée Chamir-kènd\*, nom ara-

<sup>1.</sup> M. Nöldeke, id. op., p. 59, note 3, pense que Nichāpour équivaut à Nèw-chahpulir a la bonne ville de Sapor » (nèw étant la forme primitive d'où dérivent nèwak, nèk, nèků). Schefer a donné l'histoire et la description de Nichāpour en appendice au Séfer-nòmé de Nâçîr-i Khosrau, p. 277 et suiv.

<sup>2. &</sup>quot;Chamir l'a détruite », en persan; étymologie populaire fournie aux Arabes par des Iraniens. Cf. Qazwini, II, p. 360. Dans le t. III, p. 179 du Liere de la Création, j'avais traduit « ville de Chamir »,

bisé depuis. Ghoumdan porte le nom du roi du Yémen Ghoumdán, qui la construisit ; Çan'à fut ainsi appelée à cause de l'excellence de sa construction; 'Aden à cause de sa situation (qui rappelait l'Eden). La Mecque porte ce nom à raison de la foule d'hommes oui s'y pressent: Médine, parce que les hommes s'y réunissent; elle s'appelait autrefois Yathrib, et le prophète lui donna le nom de Taïba. Djolifa fut ainsi appelée à propos d'un torrent qui se précipita sur elle et balaya (djahafa: tous ceux qui s'y trouvaient\*. Koùfa fut élevée au rang de ville par Sa'd ben Abi-Waqqáç; il y avait là du sable, et elle en prit le nom; on l'appelle, aussi, d'ailleurs, el-Koùfan. Bacra a été fondée par Otba ben Ghazwan, qui lui donna ce nom d'après des pierres blanches qui étaient sur son emplacement. Wäsit, construite par el-Hadjdjàdj, tire son nom de sa position au milieu des roseaux; il est vrai toutefois qu'une autre explication prétend que son nom provient de sa position intermédiaire entre Baçra et Koufa<sup>4</sup>; son territoire comprend des terrains de montagne et de plaine, de terre ferme et marins; on y trouve des dattes fraiches, de la neige, du blé et des poissons. Baglidâd a pris le nom d'une localité qui l'avait précédée sur le même emplacement; quant à elle, elle se nommait ez-Zaura (l'oblique); on dit que Bagh est le nom d'une idole; c'est cette ville que les khalifes [abbassides] ont surnommée la ville du Salut et qui fut fondée par fle khalife] Abou Dja far el-Mançoùr qui y fit construire le palais de Khould '.

d'après le sens de *hènd* en ture; mais il faut tenir compte de cette étymologie populaire et traduire comme dans le passage présent.

<sup>1.</sup> Ct. t. III, p. 178.

<sup>2.</sup> Djohfa, ville d'Arabie, entre Médine et la Mecque, à quatre journées de cette dernière, à six milles de la côte, s'appelait, avant cet événement, Mahya'a, Cf. Méráçid, t. 1, p. 242, et 111, p. 181.

<sup>3.</sup> Cf. Moqaddésî, p. 118, lignes 2 et suiv.

Cf. Aboul-Féda, Géogr., texte arabe, p. 307; lçtaklıri, p. 82; lbn-Haugal, p. 162; Moqaddési, p. 118.

<sup>5.</sup> Voir G. Salmon, l'Introduction topographique à l'histoire de

Sămarră a été construite par Mo'taçem, qui s'éloigna de Baghdad pour surveiller les auteurs d'incursions nocturnes qui s'étaient rassemblés dans les territoires de Rabi'a et de Modar; il en fit sa demeure alors qu'elle n'était qu'un emplacement exposé au soleil, du côté du camp où l'on logeait les chameaux; elle n'avait ni murailles, ni fossé, ni provisions de blé, ni eau; plus tard elle fut abandonnée. Abou' l-'Abbàs [es-Saffāḥ] s'établit à Anbàr et la reconstruisit; el-Motawakkil fit bàtir la ville nommée el-Motawakkiliyya, où il se transporta et où il fut tué. Tarsous fut reconstruite sous le règne de Hàroùn er-Rachid, Mopsueste sous celui d'el-Mançoùr, 'Asker-Mokram n'est que le camp de Mokram ben Motarrif el-Lakhmi, devenu une ville qui porte son nom '.

Sachez qu'en effet les villes sont bâties moyennant trois conditions, c'est d'avoir dans leur voisinage de l'eau, des pâturages et du bois de chauffage; si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la cité ne peut durer

#### CE OU'ON RACONTE SUR LA DESTRUCTION DES VILLES

Le livre d'Abou-Hodhaïfa rapporte, d'après Moqâtil, que celui-ci a dit: « J'ai lu dans les livres d'ed-Daḥḥāk, apres sa mort (je veux dire les livres qui composaient sa bibliothèque), au sujet de ce passage du Qor'ân: « Il n'ya point » de bourgade que nous ne ferons périr avant le jour de la » résurrection, ou que nous ne châtierons d'une manière » terrible: tout cela est inscrit dans le livre \* », que, d'entre ces villes, la Mecque sera détruite par les Abyssins, dont ce sera le châtiment; Médine périra par la famine, Baçra

Bagdådh, Paris, 1901 (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, sciences hist, et philol., tasc. 148), p. 23; sur le surnom d'ez-Zaurà, id. op., p. 94, note 2; et sur le palais de Khould, id. op., p. 62-63, 91.

Bălâdhori, p. 383; Yâqaut, dans B. de Meynard, Diction, de la Perse, p. 402.

<sup>2.</sup> Qor., ch. XVII, v. 60.

par l'inondation, Koûfa par la main des Tures; la Syrie sera détruite dans les malheurs qui accompagneront la prise de Constantinople, avant l'apparition des signes précurseurs du jugement dernier'; l'Espagne et Tanger disparaîtront avant l'arrivée du vent; l'Afrique s'abimera avant l'Espagne, L'Égypte périra par l'interruption du cours du Nil, le Yémen par l'invasion des sauterelles et des Abyssins, l'Armènie par la foudre et les commotions terrestres, l'Adherbaidján par les sabots des chevaux, l'Iraq-'Adjémi par la foudre, les villes de Réi, d'Ispahan et d'Hamadan par l'œuvre des Déilémites et des habitants du Tabaristan; la perte de Holwán sera causée par celle d'ez-Zaura\*, et il ajouta que celle-ci proviendrait d'un ventealme qui passerait sur elle; ses habitants se trouveraient le lendemain changés en singes et en pores.

» Quant à Koûfan', elle sera dévastée par un homme appartenant a la famille d''Anbasa ben Abi-Sofyán, c'est-à-dire le Sofyánide'; le Sidjistan périra sous les vents, les sables et le venin des serpents. Le Khorasan disparaitra dans divers châtiments; Balkh sera atteinte par une commotion et un grondement souterrain, l'eau l'envahira, et elle périra ainsi; le pays de Badakhehan sera conquis par des peuples portant des robes fendues, qui le laisseront comme le ventre de l'âne; les gens de Tirmidh mourront de l'épidémie des Caghániyya, ils périront sous le fouet, supplice qui leur sera infligé par un ennemi; ceux de Samarcande, de Châch, de Ferghána, d'Isbidjáb et de Khárezm seront vaineus par les fils de Quitourà ben Kerker's Bokhara, qui

Voir t. H. p. 159, 165, 180.

<sup>2.</sup> Bagdad.

<sup>3.</sup> Autre nom de Koûla

<sup>4.</sup> Personnage dont la venne sera un des signes précurseurs de la fin du monde; voir t. 41, p. 457 et suiv.

<sup>5.</sup> Habitants de Caghânivân, ville et contrée du haut Oxus.

Qatour ben Kerker est un fils d'Ifillag, d'après Ibn-Khaldoun, Tarakh, 41, 30, L. 8.

est la terre des géants, sera atteinte de la même façon que Khârezm, puis ses habitants mourront de faim à la suite d'une disette. Entre autres, la destruction de la Transoxiane aura lieu par la main des Turcs, et les habitants seront réduits à un tel état de misère que si un chien aboie sur le rivage d'Amol', ceux qui se trouveront sur la rive [droite] de l'Oxus désireront être à la place de ce chien.

» Les provinces de Kirman, du F\u00e4rs et d'Ispahan seront ruinées par un de leurs ennemis; Merw sera détruite par le sable, Nisapour par le vent, Hérat par des serpents; ceux-ci tomberont du ciel et en dévoreront les habitants. Mogàtil a dit que la destruction du Sind aurait lieu du fait des Indiens, celui du Khorasan du fait des Thibétains, et que ceux-ci seraient à leur tour détruits par les Chinois; telle est la tradition, mais Dieu sait mieux la vérité! Des traditions qui remontent aux compagnons du Prophète parlent de la destruction des pays, entre autres celle qu'a rapportée Abou-Horéira et d'apres laquelle le Prophète a dit : « Médine sera abandonnée par ses habitants pendant le temps où elle sera avilie par les oiseaux carnassiers », et celle que l'on attribue a 'Ali, qui aurait dit : « Baçra-sera détruite et ses habitants dispersés: la mosquée deviendra comme une carène de navire (naufragé). »

Åmol du Khorasan, sur la rive gauche de l'Oxus; voir letakhri, p. 281; Ibn-Hauqal, p. 329; Moqaddesi, p. 291.

<sup>2.</sup> Comparez t. II, p. 159.

## CHAPITRE XIV

GÉNÉALOGIES DES ARABES ET LEURS JOURNÉES CÉLÉBRES, RÉSUMÉES ET ABRÉGÉES SELON LA MÉTHODE ADOPTÉE DANS CET OUVRAGE.

On a différé d'opinion au sujet de l'origine des Arabes, car certains auteurs disent qu'ils descendent tous d'Ismaël, tils d'Abraham, tandis que d'autres affirment que les Namir ne sont point fils d'Ismaël, mais bien descendants de Qahtân, fils de 'Abir, fils de Châlekh, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noc, de sorte qu'ils ont une généalogie supérieure à celle des autres tribus; c'est pour cela également que les Arabes du Yémen se croient au-dessus de tous les autres Arabes, Ibn-Ishaq a dit : Je n'ai jamais rencontré de généalogiste du Yémen, avant quelque science, qui ne prétendit que les Yéménites ne sont pas descendants d'Ismaël; ils disent : Nous sommes les Arabes 'àriba (primitifs), nous existions avant Ismael, lequel a appris à parler notre langue quand la tribu de Djorhom alla habiter près de lui. Il n'y a d'exception que pour deux tribus, les Ançàr' et Khozà'a, qui se prétendent lils d'Ismaël.

Le frère de Qalitan, Yaqtor ben 'Amir ben 'Àbir, fut le père des deux tribus de Djorhom et de Djazil; il ne reste pas de traces de cette dernière; quant à Djorhom, elle alla habiter la Mecque et Ismael prit une femme d'entre les siennes. Un certain auteur ' dit aussi que les Arabes des-

<sup>1.</sup> Les Aus et les Khazradj.

<sup>2.</sup> Hicham, fils d'el-Kelbi, cité par Mas'oùdi, Prairies d'Or, t. III, p. 142.

cendent de Qaḥṭàu, fils de Hamaisa', fils de Nabit, fils d'Ismaël. Les généalogistes prétendent que Qaḥṭàn est fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé; mais Dieu sait mieux que nous si c'est vrai! Qaḥṭàn et Nizàr sont deux racines, car les enfants d'Ismaël se rattachent à Nizàr et les Yeménites à Qaḥṭàn; c'est là le principe de toute généalogie. Le poéte a dit:

La tribu de Badjila, quand elle est venue, ne savait pas si son père était Qalitàn ou Nizàr'.

Mais il y a deux Nizăr; celui dont il est question ici est fils de Ma'add, tils d''Adnân, tandis que le second est fils d'Anmar.

On est partagé au sujet de la descendance d'éAdnán, car les uns le disent fils d'Odad, fils de Yakhnoukh, fils de Moqawwam, fils de Náhor, fils de Tirakh, fils de Ya'rob, fils de Yachdjob, fils d'Ismael (c'est la filiation adoptée par Mohammed ben Ishaq), fandis que les autres en font un fils de Mobda', fils de Yasa', fils d'El-Odad, fils de Ka'b, fils de Yachdjob, fils de Ya'rob, fils d'El-Hamaísa', fils de Ilamil, fils de Soléimán, fils de Thábif, fils de Qaidar, fils d'Ismael.

Ibn-'Abbàs rapporte que le prophete, un jour, se mit à supputer les généalogies; quaud il fut arrivé au nom d''Adnàn, il s'arrêta et dit : « Les généalogistes en ont menti. » Ibn-Isḥaq raconte, d'apres Yézid ben Rouman, qui citait l'autorité d''Àicha, que le prophete a dit : « La descendance du genre humain remonte fout droit à 'Adnàn. » C'est ce qu'indique ce vers de Lébid :

Si nous ne trouvons pas de père en deltors d''Adnán et de Ma'add, que les critiques aient au moins des égards pour toi!

'Adnán fut le père d''Akk et de Ma'add; c'est 'Akk qui fut le premier à vivre en nomade dans le désert; mais la population la plus nombreuse était formée par la posté-

Variante dans Mas'oùdi, Prairies d'or, t. VI, p. 113.

rité de Ma'add, qui fut le pere de huit enfants, dont on cite quatre, Qodá'a, Ivád, Nizár [et Qonoç']. Ce fut Nizár qui eut pour lui le nombre et fut père de trois enfants, Rabi'a, Modar et Anmar : ce dernier fut l'ancêtre des tribus de Khath'am et de Badjila, qui émigrèrent an Yèmen : quant à Modar, il fut le père d'el-Yàs, mais la postérité de celui-ci porte le nom de tribu de Khindif, d'après le nom de leur mère, El-Yàs eut trois enfants, Modrika, Tàbikha et Qama'a: certaines gens pretendent que la descendance de celui-ci est dans le Yémen, et que la tribu de Khindif ne remonte gu'à Modrika et Tâbikha seulement, El-Yàs, fils de Modar, est le même que Qaïs, fils de Aïlân. Tous les Arabes de Modar remontent à ces deux tribus de Khindif et de Qaïs. Modrika, fils d'El-Yàs, fut le père de Hodhéil; Sa'd fut l'ancêtre de la tribu de Témim, fils de Mo'awiya, fils de Témim, Ces hommes curent bien d'autres enfants, mais nous ne mentionnerons que ceux qui ont eu une postérité considérable.

Khozéma, fils de Modrika, eut pour fils Asad (d'où proviennent les diverses branches dites botoûn des Arabes, qui sont les Banou-Asad) et El-Haun qui fut pere d' El-Qára dont on dit en proverbe : « La tribu d'El-Qára a été traitée équitablement par ceux qui lui ont lancé des fléches!, » D'El-Qára proviennent 'Adal et Dich, Khozéima fut aussi le père de Kinána, qui engendra En-Nadr, Málik, Milkân, et 'Abd-Manát. En-Nadr fut le père de la tribu de Qoréich; ses fils furent Málik et eç-Çalt, dont les descendants se rendirent dans le Yèmen, de sorte que Qoréich remonte entièrement à Málik, qui engendra Filur et El-Hárith; de ce dernier descendent les Moţayyaboûn' et les Kholodj, tandis que de Filur proviennent les tribus de Qoréich; il eut pour fils Ghálib et Moḥārib; le premier fut le père de Lo'ayy et de Tèim ; de ce dernier descendent les Banou 'l-Adram

<sup>1.</sup> Ibn-Hichám, p. 7.

<sup>2</sup> Méidání, éd. de Boulaq, t. H. p. 39, C'étaient d'habiles archers,

<sup>3.</sup> Sur l'origine de ce nom, voir Ibn-Hichâm, p. 85.

qui sont les Bédouins de la tribu de Qoréïch ; pas un seul d'entre eux n'habite la Mecque ; c'est d'eux que le poete a dit :

Les Banou 'l-Adram ne se rattachent à personne; les Qoréichites ne les acceptent pas parmi leur nombre.

C'est a Lo'avy ben Ghálib one remontent la généalogie et la noblesse de la tribu de Qoréich. Il ent sept enfants, parmi lesquels Kab qui fut le père de ['Adiyy] et de Morra; du premier descend [le khalife] 'Omar ben el-Khattáb, et du second [le khalife] Abou-Bekr le Véridique. Morra eut pour tils Kiláb, qui engendra Oocayy et Zohra. Le premier avait pour nom propre Zéïd; on lui a donné le surnom de Qoçayy parce qu'il s'éloigna avec son père ; les Qorétchites l'appellent Modjammi', parce qu'il rassembla les divers groupes entre lesquels ils se divisaient, les installa a la Mecque où il èleva la maison dite Dàr-en-Nadwa, et prit à Khozá'a la clef de la maison sainte; auparayant les Qoréichites étaient nomades ; il y avait les Abàtih, ainsi appelés parce qu'ils habitaient El-Abtah, et les Zhawähir, qui demeuraient au-dehors de la Mecque'; Qoçayy rassembla toutes ces fractions de tribu, et c'est à ce propos qu'un poete a dit :

Votre père Qoçayy s'appelait Modjammi'; c'est par son moyen que Dien rassembla les tribus de Fihr.

Vous étes les fils de Zéid, votre père, par qui El-Bațhă a accumulé gloire sur gloire (...

Qoçayy épousa la fille de Holeil ben Houbelt el-Khozáči, dont il eut quatre enfants, 'Abd-Manáf, 'Abd-ed-Dár, 'Abd-el-'Ozza, et 'Abd-Les descendants de ce dernier disparurent totalement; ceux d''Abd-ed-Dár furent tués à la bataille d'Ohod, à l'exception d''Othman ben Tallja qui se convertit à l'islumisme et à qui le prophète remit la clef de la Kaba le jour de la prise de la Mecque, clef qu'il remit

Ct. Mas'oùdi, Prairies d'or, t. III, p. 119, et t. IV, p. 122.

<sup>2.</sup> Le premier vers seul dans Ibn-Hichâm, p. 80.

ensuite à Chéiba; elle se trouve encore aujourd'hui entre les mains de sa postérité. Les descendants d''Abd-el-'Ozza se perpétnérent; parmi eux se trouvait Khadidja, tille de Khowéilid, tils d'Asad, tils d''Abd-el-'Ozza. Quant à 'Abd-Manaf, il eut dix enfants, parmi lesquels Hachem, el-Harith, 'Abbad, Makhrama, 'Abd-Chems, el-Moţţalib, et Naufal; il s'appelait en réalité El-Moghira, et on l'avait surnommé el-Ghamr (le noble) à cause de sa générosité et de sa supériorité; c'est à lui que passa la qualité de chef après Qocayy.

'Abd-Chems, fils d''Abd-Manaf, eut des enfants qu'on appela 'Abalát à cause du nom de leur mère 'Abla, et aussi, dit-on, un fils nommé le petit Omévya, parce qu'Abd-Manáf avait un fils qui était désigné par l'appellation de grand Oméyya, ainsi qu'un autre, 'Abd-el-'Ozza. Er-Rébi était surnommé Diarw el-Bathà : il fut le père d'Abou'l-Ic. époux de la fille du Prophète, fils de la sœur de Khadidja. Quant à ce grand Omévya, il engendra Harb, Abou-Harb, Sofván, 'Amr et Abou 'Amr, qu'on appelait les 'Anábis, par aflusion au lion, ainsi que El-Âç, Abon 'l-'Âç et Abou 'l-'le, qui furent surnommés les A'vác. Harb, fils d'Omévya, fut le pere d'Abou-Sofvan; Abou'l-'Àc engendra le père du khalife 'Othman ben 'Affan; quant a Abou 'l-le, on dit qu'il fut le pere d'Asid, qui lui-même fut pêre d'Attàb, êmir de la Mecque, Hachem, fils d'Abd-Manaf, s'appelait proprement 'Amr: Hächem est un surnom qui lui fut donné parce qu'il brisait le pain : l'on dit en effet que le pain était devenu abondant par les deux voyages qu'il faisait, l'un en été jusqu'en Syrie, et l'autre en hiver jusqu'au Yémen. C'est a ce sujet que le poète a dit :

'Amr est celui qui a brisé, pour sa tribu, le pain en miettes sur lequel on verse le bouillon, alors que les Mecquois étaient amaigris par la disette'.

<sup>1.</sup> Cf. Ibn-Hicham, p. 87.

C'est à lui que passa le principat après 'Abd-Manâf, Hàchem eut plusieurs enfants qui ne laissèrent pas de postérité, à l'exception d'Asad et d''Abd-el-Mottalib; il mourut à Gaza en Syrie, où il était parvenu pour affaires de commerce.

El-Moțțalib mourut à Redmân dans le Yémen, Naufal à Selmân dans l'Trâq, 'Abd-Chemsà la Mecque ; c'est potrquoi Mațroud ben Ka'b a dit :

Un mort à Redman, un mort à Selman, un autre au milieu de Gaza :

Un quatrième demeure dans le tombeau près de Maḥdjoùb, à Forient des Bonayyát'.

Cette famille est celle des Banou-'Abd-Manáf. Puis l'autorité passa à 'Abd el-Mottalib, fils de Hâchem, après son oncle El-Mottalib.

# HISTOIRE D'ABD-EL-MOTTALIB

Son nom était Chéibat el-Hamd, Voici pourquoi, Hachem s'était rendu en Syrie pour motifs de commerce; à Médine, il épousa Selma, tille d''Amr,en-Nedjdjáriyya, qui devint mere de Chéiba; puis Hachem continua son voyage et mourut en Syrie. Selma mit au monde Chéiba, qui grandit et devint un esclave". Thábit ben el-Moundhir, le père de Hassán ben Thábit le poète, étant arrivé a la Mecque, dit à El-Mottafib; « Si tu voyais ton neveu, tu verrais la beauté et l'honneur, car je l'ai vu entre les forteresses des Banou-Qainoqà' se livrer au tir de l'arc avec des jeunes gens appartenant au clan de ses oneles maternels; or il atteigmait de ses deux mirmeit (projectiles un but qui n'était pas plus grand que la paume de ma main » (mirmeit veut dire flèche); les Arabes de cette époque lançaient deux flèches. El-Mottalib se rendit a Médine et s'y arrêta pour observer Chéiba; quand

Cl. Bekri, p. 695; Ibn-Hichan, p. 89

Cf. Ibn-Hicham, p. 88.

il l'eut apercu, il le reconnut a ses cheveux blancs, et ses larmes se mirent à couler : puis il l'appela, le revêtit d'un manteau, le rendit a sa mere et composa ces vers :

Jai reconnu Chérba, tandis que les gens de Nadjdjár mettaient un empéchement autour de lui par les flèches qui servaient à la joite

A son aspect, à son caractère, je l'ai reconnu comme l'un des nôtres, et une pluie de larmes m'a coulé sur le visage.

Puis il alla trouver sa mère, qui voulut absolument le garder; mais il ne cessa d'embrasser [le chameau] sur le garrot et la bosse jusqu'à ce qu'elle le remit à El-Moțțalib, qui l'emmena en le prenant en croupe sur sa monture, en revenant à la Mecque. Il n'avait pas d'autre enfant; mais on prétendit que c'était son esclave, et le surnom lui en resta attaché. Ensuite, à la mort d'El-Moțțalib, fils d''Abd-Manaf, 'Abd-el-Moțțalib ben Hachem fut chargé des fonctions de chef; il cut de nombreux troupeaux, son cheptel s'accrut, et îl décida de creuser un puits.

## LE PUITS DE ZEMZEM CREUSÉ PAR 'ABD-EL-MOTTALIB

Nous avons déja exposé, à propos d'Ismaël et d'Agar, les diverses opinions que l'on rapporte au sujet du puits de Zemzem; car les uns disent que l'eau s'est montrée à la suite d'un coup de pied de Gabriel, tandis que d'autres y voient un coup de talon d'Ismaël!. Plus tard les torrents le comblèrent et les pluies l'eflacérent. Ibn-Ishaq rapporte, d'après 'Ali ben Abi-Tálib, qu' 'Abd el-Mottalib était endormi dans l'enceinte sacrée lorsqu'il lui survint [une apparition] qui lui ordonna de creuser Zemzem. « Qu'est-ce que Zemzem? » demanda-t-il. « C'est, répondit l'ange, un puits qui ne s'èpuisera pas et qui ne sera pas blàmé, pour abrenver le grand pélerinage; il est entre les excréments et le sang, auprès du

creux où niche le corbeau dont l'aile a le bout blanc. » Abdel-Mottalib, accompagné de son fils El-Hárith (car il n'avait point d'autre enfant a cette époque), partit le matin et trouva le corbeau occupe à creuser son nid entre Isaf et Năila : c'est là qu'il fouilla. Dès que parut la maçonnerie qui revétait le puits à l'intérieur, il chanta les louanges de Dieu. La tribu de Qorétch demanda à être associée à son œuvre, et prétendit avoir part à la découverte, parce que c'était le puits de leur ancêtre Ismaël ; mais 'Abd-el-Mottalib leur dénia tout droit et il fut décidé de s'en remettre au jugement de la devineresse des Banou-Sa'd, dans les parties hautes de la Syrie. On monta donc à chameau et l'on partit. A un certain endroit du chemin, la provision d'eau de la caravane s'évapora, les voyageurs souffrirent de la soif et furent certains d'une mort prompte. C'est alors qu'une source se montra sous les pieds de la monture d'Abd-el-Mottalib et fournit une ean dont on but et qui leur rendit la vie. « Par Dieu! s'écrièrent-ils, ceci décide en la faveur; nous ne te ferons jamais de procès à propos du puits que tu as découvert, car celui qui t'abreuve dans ce désert est le même Dieu qui t'a donné Zemzem, » Ils s'en retournérent. et 'Abd-el-Mottalib creusa le puits de Zemzem, dans lequel il trouva deux gazelles d'or que la tribu de Djorhom avait enfouies lorsqu'elle quitta le territoire de la Mecque; il y trouva également des sabres fabriqués à Qala'a et des cottes de mailles et clona les deux gazelles sur la porte de la Kaba.

'Abd-el-Mottalib établit la *siquiqu* ou droit d'abreuver les pèlerins avec l'eau de Zemzem. C'est de lui que Hodhétfa ben Ghanem a dit :

Celni qui donna à boire au pélerin, puis le briseur de miche, et 'Abd Manáf, celui la est le seigneur de la tribu de Fihr.

H a maçonné Zemzem prés du maqám', et son office de saqàηa est devenu la gloire de tout homme proéminent.

La station d'Abraham, dans Lenceinte du Haram de la Mecque. Ces deux vers sont dans Ibn Hichâm, p. 96 et 112.

'ABD-EL-MOTTALIB VEUT SACRIFIER SON FILS 'ABDALLAH,
PÈRE DU PROPHÈTE

On dit qu''Abd-el-Mottalib avait fait à Dieu le vœu, au moment où il eut avec les Qoréichites les difficultés qui accompagnérent le creusement du puits de Zemzem, que s'il lui naissait dix enfants capables de le défendre contre ceux qui l'attaqueraient, il sacrificrait à Dieu l'un d'entre eux auprès de la Kaba, à titre d'action de grâces. Lorsque le nombre de dix fut atteint, il réunit ses fils et leur fit connaître son vœu : « C'est votre affaire, répondirent-ils. » Il continua en ces termes : « Que chacun d'entre vous prenne une flèche servant a tirer au sort, et inscrive son nom, puis qu'il me l'apporte, » Après qu'ils l'eurent fait, il se leva et les fit entrer en présence du dieu Hobal, dans la cella de la Kaba, et tira les flèches au sort : et ce fut celle d'Abdallah, qui fut plus tard le père de Mahomet, qui sortit; c'était le plus jeune des frères. Son père le prit par la main, aiguisa le conteau et entraina 'Abdallah sur le lieu du sacrifice. Mais les Qoréichites se souleverent de différents côtés et lui dirent : « N'égorge jamais ton fils, mais excuse-le plutôt, car si tu accomplissais le sacrifice, tous les hommes amèneraient leur fils et l'égorgeraient; comment le peuple pourrait- il durer? Va-t-en plutôt au Iledjáz, où tu trouveras une sorcière qui a un démon familier : interroge-la. » 'Abd-el-Mottalib partit et alla raconter l'histoire à la sorcière qui lui dit : « Votre compagnon, et dix chameaux ; tirez au sort au moven de flèches; s'il est contraire à votre compagnon, augmentez le nombre des chameaux jusqu'à ce que votre dieu soit satisfait!" » Etant revenus' à la Mecque, ils présentérent les chameaux a Hobal, et ne cessèrent de tirer au sort en sommettant au hasard les chameaux et 'Abdallah; toujours la

<sup>1.</sup> Ibu-Hicham, p. 99.

<sup>2. &#</sup>x27;Abd-el-Mottalib et ses fils.

flèche désignait celui-ci, jusqu'au moment où le nombre des chameaux atteignit cent; alors la flèche sortit sur ceux-ci qui, par l'ordre d''Abd-el-Moțțalib, furent égorgés à El-Bațha, dans les ravins et les passages qui silloument les montagnes de la Mecque, ainsi que sur les sommets, de sorte que les hommes et les oiseaux en dévorèrent la chair. C'est à cela qu'a fait allusion Abou-Tălib dans ce vers;

Tu les nourris, de sorte que les oiseaux abandonnent les creux de murs où ils gitent, lorsque les mains des fuyards se mettent à trembler!.

Ensuite 'Abd-el-Moțțalib prit 'Abdallah par la main et le conduisit à Walib, fils d''Abd-Manâf (ben Zohra, ben Kilâb, ben Morra, ben Ka'b, ben Lo'ayy) et le maria à la fille de celui-ci, Âmina, dont la mère était Berra, fille d''Abdel-'Ozza ben Qoçayy ben Kilâb; c'est elle qui fut mère du prophète, 'Abdallah mourut à Médine alors que Molammed n'était pas encore né; Âmina le pleura, à ce qu'on rapporte, par une élégie dont voici deux vers, entre autres;

La région d'el Baṇḥā a vu disparaître les traces de la famille de Hāchem; il a été habiter un tombeau environné de plaintes.

La mort l'a appelé, et il a répondu; le destin n'a laissé, parmi les hommes, personne qui ressemble au fils de Håchem<sup>±</sup>.

Wahb mourut plus tard, et sa fille Âmina, mère du prophète, consacra également une élégic à déplorer sa mort :

Je pleure Wahb, fils d''Abd-Manàf, le seigneur des hommes, et je gémis de sa perte.

Je suis privée d'un homme noble qui n'était pas d'une origine louche, d'une générosité sans bornes, brave devant les braves,

Il avait une ferme résolution, et ne craignait pas les malheurs ; il était d'une belle origine, de ces gens de Qoréich qui sont loin d'être faibles.

- -1. Vers d'une que ida donnée par Ibn-Hichâm, p. 250, avec des variantes
  - 2. Cf. Mehémet Zihni. Mechahir un Nisa, t. l. p. 13.

Cette poésie comprend encore d'autres vers. 'Abd-el-Mottalib mourut alors que le prophete n'avait encore que huit ans ou même moins.

### GÉNÉALOGIE DES YÉMÉNITES

On est d'accord sur le point qu'ils sont descendants de Qahtàn; mais on n'est pas d'une opinion unanime sur ce Qahtan. Celui-ci est pere de Ya'rob, qui eut pour fils Yachdiob, qui fut le père de Saba; le nom de ce dernier est proprement 'Abd-Chems, il ne fut surnommé Saba que par ce que ce fut lui qui le premier, parmi les Arabes, alla razzier les tribus voisines (saba , Saba eut sept enfants : El-Ach'ar (de qui descendait la famille d'Abou-Moùsa el-Ach'ari), Himvar, Anmar, 'Amila, Morra, qui fut le père de Chabán. El-Ach'ar fut l'ancêtre de la famille des Ach'arites. 'Amr fautrel fils de Saba, ent pour fils 'Adi ben 'Amr, qui fut l'ancêtre des tribus de Laklum et de Diodhâm avec toutes les fractions de tribus qui relévent de celles-ci, telles que Diadis, Ghanm, Diocham, Ghafafan, Nofafha, Madala, Ed-dar (à qui se rattache la famille des Dàrites!). Anmàr eut des enfants dont la descendance fut Khath'am et Badjila. Cependant les généalogistes de Modar disent que ces deux tribus descendent d'Anmar, fils de Nizar. Anmar, fils de Sabá, aurait pris pour lui leur généalogie du nom de leur père, quand il s'est dirigé vers le Yémen.

Djérir ben 'Abdallah el-Badjali a dit, en luttant pour la gloire avec el-Forátiça el-Kelbi et en s'adressant à el-Aqra' ben Hàbis':

- O Aqra' ben Illàbis, ò Aqra', si Ion frère a la tête cassée, tu l'auras aussi.
  - 1. Dont le plus célèbre est Témini ed-Dârî.
- 2. Ce passage, ainsi que les vers qui suivent, a été rétabli d'après 1bn-Hichâm, p. 49.

Et il a dit encore:

O deux fils de Nizâr, aidez votre frère, car mon père est selon moi le même que le vôtre; un frère qui vous a défendus ne sera pas vaineu aujourd'hui.

Badjila est une femme dont la tribu porte le nom. Parmi les fractions de Badjila est Qasr, qui est le nom de la famille à laquelle appartenait Khâled ben 'Abdallah el-Qasri.

'Amila, fils de Saba, enfanta des tribus que les généalogistes de Modar rattachent au contraire à Qàsiț. El-A'chà a dit:

O tribu de 'Amila! jusques à quand vous rattachera t-on à un autre qu'à votre [véritable] père noble?

Votre père est Qàsit; revenez à la lignée gigantesque, la plus ancienne.

Himyar, tils de Saba, engendra six tils, Málik, 'Amir, 'Auf, Sa'd, Wáthila, et 'Amr. Le premier fut le pere de Qo-dà'a, auquel se rattachent les tribus de Kelb ben Wabara, Maçâd, Banou'l Qain, Tanoùkh, Djarm ben Ziyâd, Râsib, Behrà, Bali, Mahra, 'Odhra, Sa'd Hodhèim (du nom d'un esclave abyssin), ech-Chài'a, d'où proviennent Dhou'l-Kalà', Dhou-Nowàs, Dhou-Açbalı, Dhou-Djadan, Dhou-Yazan, et de nombreuses tribus; c'est de lui que el-Fàkihi a dit:

La valeur reconnue et non niée, c'est Qodá'a, tils de Málik, fils d'Himyar.

Kehlân, tils de Saba, fut le père de Zéïd, qui eut pour tils Mālik ben Zéïd et Odad ben Zéïd; celui-ci-fut-le-père de Taï et d'el-Ghauth; de Taï sortirent les Banon-Nebhân qu'Abou-Temmâm le Taïyite a cité dans ses vers :

La main du temps s'est éveillée pour les Banou-Nebhán, lorsqu'ils ont fait halte, et elle a frappé parmi eux. Qu'eu résulte-t il?

<sup>1.</sup> L'orthographe de ce mot est défectueuse: il faudrait

Il a diffencore, en se glorifiant d'en faire partie :

Nous avons une origine remontant à Zéïd et à Odad: forsqu'elle brille, les étoiles éclatantes trébuchent sur elle.

De Taï également sortent les Banou-Thoʻal mentionnés par Imrou'oul-Qaís :

Que d'archers des Banou-Thofal — sortent leurs mains de feurs cachettes  $\mathbb T$ 

 $\Lambda$  Taï appartienment les Banou-Sinbis que mentionne el-A cha :

Le chasseur de la tribu de Sinbis les surprit au matin, et il excita des chiens en les làchant contre la proje.

Málik ben Zéid ben Kehlán ben Sabá eut pour tils Youhábir\*, Qarr, Marba'; Youhábir fut père de Madhhidj, et celui-ci de Morád, de Djald, d'Ans et de Sa'd el-'Achira qui dut son surnom à ceci, qu'étant présent à la fête du mausim, accompagné de ses dix tils, on lui demanda: « Qui sont ceux-ci? » et il répondit: « C'est la tribu ('achira', » Ce dernier eut pour tils Djo'fi, Habib, Ça'b et 'Âyidhallah ben Sa'd.

C'est de lui que le poète Mohalhil a dit :

L'absence des Arâqim l'a obligée à se marier dans la tribu de Djenb, où la tente était de cuir. Si c'était aux deux monts Abân qu'ils étaient venus la demander en mariage, le nez du négociateur aurait été coloré en rouge avec du sang<sup>3</sup>.

En résumé, la plupart des tribus Arabes viennent du Yémen; parmi elles se trouvent celles d'es-Sakoûn, Khau-

Cl. Ahlwardt, Six ancient poets, p. 133; leçons différentes dans M. G. de Slane, le Dia an d'Amro Thais, p. 37 du texte.

Sur ce nom, voir Ibn-Doréid, p. 138; Mas'oùdi, Prairies d'Or, t. VI, p. 496.

<sup>3.</sup> Cf. Wustenfeld, Register, p. 390.

<sup>4.</sup> L'histoire à laquelle se rapportent ces vers est donnée par Ibn-'Abd-Rabbihi, cli Iqul el-Férid, t. 4H, p. 97. Sur les deux monts Abân, voir Bekri, Geogr. Worterb., p. 63. où ces mêmes vers sont reproduits p. 64.

lân, el-Azd (et ses fils Māzin, Mēīda'ān, El-Hinw), Rimād ben Selāmān; on y fait rentrer également la famille d'el-'Anqā, el-Férāhid, Qasāmil, Bēlādhis, Thahlān, Ḥatḥana, ainsi que de nombreux groupes qui ont été inscrits dans les livres des généalogies, sans en laisser échapper ni une tribu, ni aucune de ses subdivisions (falhidh, raht ou batn).

### GÉNÉALOGIE DES TRIBUS D'AUS ET DE KHAZRADI

Ce sont les Ançàrs'; ils viennent du pays de Kehlân, fils de Saba. Aus et Khazradj sout tous deux fils de Hàritha ben Tha'laba (ben 'Amr ben 'Amir ben Hàritha ben Tha'laba ben Imrif'l-Qaïs ben Tha'laba ben Màzin ben 'Abdallah ben el-Azd ben Ghauth ben Nabt ben Màlik ben Zéïd ben Kehlân ben Saba ben Yachdjob ben Ya'rob ben Qaḥṭān'; leur mère était Qaïla; c'est pourquoi on appelle les Ançàrs fils de Qaïla.

Khazradj, fils de llåritha, ent cinq enfants, Djocham et 'Auf (que l'on appelle les deux hhortoûm; on dit, å propos du premier; Si l'honneur te cause de la joie, fais le péderinage au milieu de Djocham), el-Hārith, Kā'b et 'Amr, que l'on surnomme les qaurâqil parce que, quand un homme se réfugiait à Yathrib, on lui disait; « Marche (qauqil) où tu youdras, car tu es en sécurité!, »

Parmi les enfants d'Amr, tils de Khazradj, est en-Nadjdjår; on appelle cette tribu Banou 'n-Nadjdjår; son nom était proprement Teïm-oullât ben Tha laba, et il regut ce nom parce qu'il rabota la face d'un homme à coups d'herminette, ou d'après une autre version, parce qu'il se circoncit lui-même avec une herminette.

Aus fut le père de Mâlik, à partir duquel se séparérent les tribus et les fractions de tribus des Aus ; parmi celles-ci

- 1. Habitants de Médine qui prirent parti pour Mahomet.
- 2. Cf. 1bn-Hicham, p. 288.
- Ct. Wustenfeld, Register, p. 333.

oncompte 'Amrben' Auf, les habitants de Qobà', Djahdjabå ben Kolfa, section à laquelle appartenait Ohanha ben el-Djoláh qui épousa Sehuá avant Hachem; les Dja 'adira, que l'on appelait Aus-alláh, El-Yust, Djordos, les Banou 'Abdel-Achhal, les Banou 'I Ilobla, fraction à laquelle appartenait 'Abdallah ben Obayy Ibn-Saloùl; Djafna ben' Amr, la famille de Qa'qá'et celle de Moharriq, qui donna la dynastie des rois ghassànides de Syrie, Moharriq s'appelait proprement el-Harith ben 'Amr; il reçut ce surnom parce qu'il employait le feu comme moyen de supplice. C'est de cette famille que Hassân [ben Thàbil, a dit;

Les fils de Djafna, auprès du tombeau de leur père, tombeau du fils de Màriya, le généreux, le noble,

Se versent à boire de ce vin frais et décante, mélangé d'eau froide;

On vient à eux sans que grognent leurs chiens, et ils ne demandent pas qui est la personne qui s'avance.

Ils sont d'un visage éclatant de blancheur, leurs qualités sont nobles, leurs nez longs et minces, et de l'ancienne école.

Cette coupe que tu m'as tendue et que j'ai bue, elle a été mélangée d'eau; maraud! approche la, pour qu'elle ne soit plus mèlée.

On prétend que lorsque Dieu envoya le torrent d''Arim aux gens de Saba et quand 'Amr ben 'Amir (Mozaî-qiyâ) énonca, au cours de son discours prophétique, le passage suivant : « Que cenx d'entre vous qui désirent des plantes enfoncées solidement dans la boue et qui nourrissent en cas de famine, se rendent à Yathrib, la ville des palmiers '», ce furent Aus et Khazradj qui prirent ce parti. Sowéid ben Çamit a dit:

<sup>1.</sup> Village à deux milles de Médine, à gauche de la route de la Mecque.

<sup>2,</sup> Cf. t. III, p. 197.

<sup>3.</sup> Soweid était un de ces prédicateurs qui parcouraient les tribus de l'Arabie en préchant, comme Oméyya ben Abi'ç-Çalt, et que Mahomet aurait bien youlu se rattacher. Il avait pour livre le Madjallat Loquian,

Je suis 'Amr, le fils de Mozaïqiyà, et mon grand-père avait pour père Àmir, surnomme l'eau du ciel.

El-Moundhir ben Haram, grand-père du poète Bassan ben Thabit ben el-Moundhir, rattachait, en plein paganisme aveugle, leur généalogie à Ghassan, puis à Nabt ben Malik, et enfin à Nabt tils d'Ismaël, fils d'Abraham;

Nous avons hérité, du prince 'Amr ben Âmir et d'IJàritha, le seigneur illustre, une gloire stable,

Héritage qui nous vient des fits de Nabt ben Málik et de Nabt fils d'Ismael, et qui ne saurait être changé.

On dit que Wathila, lils de Ḥimyar, enfanta Chakachik, lils de Wathila, et que le plus grand nombre de Ḥimyarites se trouve dans Wathila.

# MENTION DE QAÏS BEN AÏLÂN (BEN MOĐAR, BEN NIZÂR, BEN MAA 'DD)

De Qaïs sortirent Fahm, 'Adwan, A'çor, Ghani fils d'A'çor et Sa'd fils d'A'çor, lequel est le père de la tribu de Bahila, tandis que Bahila est une femme de Hemdan; puis Monabbih, autre fils d'A'çor, qui sont les Ța'awa; les Banou-Açma', fraction d'où est sorti [le grammairien] el-Açma'i. Qotéiba ben Moslim était des Banou-Bahila. Les Banou-Waïl sont sortis de Qaïs, et d'eux sont venus Saḥban Waïl' et Thaqif. Toutes ces tribus appartiennent à la race de Modar.

### MENTION DE LA RACE DE RABI<sup>°</sup>A

Quant à Rabi'a ben Nizàr ben Ma'add, il fut le père d'Asad, d'Aklob, et de Doběi'a, qui se sont divisés et ramifiés en

non pas «la sagesse de Loqman», comme l'indique Ibn-Hicham, p. 285, mais bien, semble-t-il, un rouleau contenant les apophtegmes moraux placés sous ce nom. Cf. Sprenger, Das Loben, 1, 95; 41, 522.

Sur ce célèbre orateur, voir Defrémery, Gulistan, p. 209, note 1;
 Freytag, Proceebrs ar. I, 450; Meidani, I, 219; Ibn-Qotéiba, 102, 409.

fractions nombreuses, parmi lesquelles Djadila, Do'mi, Chann, Lokéiz, et Nokra, qui sont les habitants du Baḥreïn; el-Ghadaq, Ilinb ben Afça, les Araqim', Fadaukas'', la fraction du poète el-Akhtal; Bekr ben Wäll, 'ldjl, Hanifa, Sadous, et tant d'autres tribus nombreuses et célèbres, mentionnées dans les livres.

Parmi les tribus de Modar, il faut citer les Banon'l-Akhyal, à laquelle appartenaient da poétesse] Lêïla el-Akhyaliyya et le poète Medjnoùn; 'Àmir, la tribu de Lébid ben Rabi'a el-'Àmiri; les Qourță, savoir Qourț, Qariț et Maqrața. Qui peut compter les fractions entre lesquelles cette race se divise, si ce n'est les généalogistes de profession? Ce que nous avons mentionné suffit. La science des généalogies a été créée par les Arabes du désert. Tous les Arabes provienment de Qaḥtān et d''Adnān; le premier est le père des Yèménites et de ccux que nous avons rangés parmi eux; 'Adnān est le père des autres Arabes, qui se rattachent aux deux tils de Nizār, Modar et Rabi'a. Nous en avons mentionné quelques-uns; jil faut y ajouter' Thaqif, tils de Modar, qui se divise en deux branches, les Banou-Mālik et les Aḥlāf.

#### DES CHEFS DE LA MECQUE

Les traditions nous informent que quand Abraham eut transporté Ismaël et sa mère à la Mecque, Djorhom et Qatourà vinrent du Yèmen; c'étaient deux cousins, ils virent une localité avec de l'eau et des arbres; il s'y installèrent, Ismael prit une épouse dans la tribu de Djorhom. Après sa mort, son tils Nàbit, l'ainé de ses enfants, fut chargé de l'administration de la Maison sainte; après lui, ce

<sup>1.</sup> Nom donné aux six fils de Bekr ben Hobëib (Wüstenfeld, Genealog, Tabellen, tab. C. 1. 17).

<sup>2.</sup> Sur ce nom, qu'il faut peut-être rapprocher du latin *ferox*, voir *Journ. As.*, 1904., X' sér., t. IV, p. 332, note.

fut Midåd ben 'Amr el-Djorhomi, oncle maternel des enfants d'Ismaël, pendant une durée que Dieu lixa. Ensuite Diorhom et Qatourà se disputérent le pouvoir; la première de ces tribus, sous les ordres de Midad, se rendit à Qo'aigi'an, qui est la partie haute de la Mecque; Qațoură occupa Adjvâd, la partie basse; ils étaient commandés par es-Soméida'. Les deux parties se rencontrérent à Fàdilp et se livrérent un violent combat au cours duquel es-Soméida fut tué. Cette localité fut appelée Fâdih parce que la tribu de Qațoură v lut couverte de honte, celle d'Adivâd recut ce nom à cause des beaux chevaux que possédaient ceux qui l'occupaient. et celle de Qo'aïqi'an a cause du fracas des armes. Puis ils s'invitérent réciproquement à faire la paix, se réunirent dans le sentier creux (chi<sup>c</sup>b), et y firent cuire leurs marmites, d'où le nom de Matabikh donné à cet endroit.

On dit que Dieu dispersa ensuite les enfants d'Ismaél. qui se multiplièrent et pullulèrent pour se répandre dans les diverses contrées. Ils ne foulaient pas de territoire sans en vaincre les habitants, grace à leur religion. Plus tard, la tribu de Djorhom devint oppresseur à la Mecque, se permit des actes considérés comme illicites, molesta ceux qui entraient dans la ville, accapara les biens de la Kaba. Or la Mecque s'appelait en-Nassa, elle ne laissait subsister ni injustice ni tyrannie, et personne n'y molestait autrui sansétre expulsé. Les Banou-Bekrben ['Abd-] Manát et Gliobchân ben Khozá'a habitaient autour de la Mecque; ils s'approchèrent d'eux pour les combattre; et ils inttèrent avec 'Amr ben el-Harith (fils de Mida) le petit, qui est différent de Midad le grand), et qui disait : « Grand Dien! Djorhom est ton serviteur, les hommes sont des richesses récemment acquises tandis qu'eux sont ta propriété par héritage, » Mais la tribu de Khozá'a les vainquit et les exila de la Mecque; c'est a ce sujet qu''Ann ben el-Harith a dit :

On dirait qu'il n'y a plus de compagnon depuis Hadjoun jusqu'à

Cafá, et qu'à la Mecque on n'entend plus le conteur des veillées nocturnes.

Pourtant nous étions ses habitants, et voici que nous ont éloignés les vicissitudes des nuits et les fortunes boiteuses.

Nous étions les administrateurs de la Maison sainte depuis Nâbit, nous faisions les tournées devant sa porte, et le bien était évident.

Le roi suprême nous en a fait sortir par sa puissance; c'est ainsi que courent les destins pour les survivants.

Nous devinmes des fables, tandis que nous étions dans la joie; c'est ainsi que les années passagères suivent de près celles qui les ont précédées.

Ce poème comprend encore d'autres vers'. — Khozá'a resta chargé, pendant trois cents ans, de l'administration de la maison sainte qu'on se léguait de père en fils : le dernier de cette lignée fut Holéil ben Houbelt el-Khozá'i; à cette époque, la famille de Qoréich était pure de tout mélange au milieu des enfants d'Ismaël; elle était sédentaire, vivait dans des hameaux et des maisons isolées. Cela dura jusqu'à l'époque de Qoçayy, qui épousa Hobba, tille de Holéil ben Houbeli, qui fut mère d'Abd-Manáf, d'Abd-el-Ozza, et d"Abd: ses enfants furent nombreux, et l'honneur qu'il en reçut fut immense. A la mort de Holéil ben Houbelt. Occavy trouva ou'il était plus digne d'être chargé de la Kaba que Khozá'a: il s'empara de ce qu'ils avaient concentré entre leurs mains. Qoçayy fut le premier de la famille de Qoréich qui eut un pouvoir temporel sur les Arabes, après les enfants d'Ismaël; cela se passait du temps d'El-Moundhir ben en-No'man à Ilira, sous le règne de Behrâm Goûr, roi de Perse, Qoçayy partagea la Mecque en quartiers, et y construisit le Dâr en-Nadwa (maison de l'assemblée où se mariaient les femmes, où se donnait l'investiture par la remise du drapeau, où l'on pratiquait la

<sup>1.</sup> Ibn-Hichâm en cite quatorze, p. 73, et l'Agh., XIII, 110, quinze; cf. Ibn-Khaldoûn, II, 333 Tab., I, 1133 cite les deux premiers. Sur la lecture 'Amre ou 'Amir, voir Tab., I, 1132, note c.

circoncision des garçons et la remise de la chemise aux tilles, et nulle part ailleurs. Cet édifice fut appelé ainsi parce qu'on s'y assemblait, pour le bien comme pour le mal.

La famille de Qoréich remettait à Qoçayy le *rifida*; on appelait ainsi une dépense à laquelle ils contribuaient sur leurs biens et par le moyen duquel ils s'entr'aidaient; Qoçayy préparait des mets et des boissons, au moyen de ces ressources, pour les pélerins, au moment de la fête.

Coufa était une tribu de Djorhomites qui était restée à la Mecque : elle était chargée de faire passer la foule qui revenait d'Arafa, tandis que celle de Khozá'a gardait les portes du temple. Lorsque la foule descendait d'Arafa, la tribu de Coufa occupait les deux côtés de la montée et eriait : « Permets, Coufa! », et quand Coufa disparut et passa, on laissa libre le chemin de la foule'. Entin, lorsque vint l'année choisie par Dieu pour y montrer la supériorité de Qocayy, la famille de Coufa remplit son office comme de coutume; Qoçayy, accompagne de Qoréïchites, l'attaqua, la mit en déroute, et resta seul chargé de l'administration de la Maison sainte, de la ritada, de la sigina, de l'assemblée et du drapeau. Devenu vieux et sentant ses os s'amincir, il délégua ses fonctions à 'Abd-ed-Dâr, l'ainé de ses enfants, et mourut. La situation resta la même pendant quelque temps. Puis les Banou 'Abd-Manaf s'entendirent pour s'emparer des pouvoirs concentrés entre les mains d''Abd-ed-Dàr, et songèrent à le combattre; mais ils s'entendirent pour maintenir la paix à la condition que les droits de siquiga et de rifiada seraient concédés aux Banou-'Abd-Manáf, tandis que les tils d''Abd-ed-Dàr conserveraient la garde des portes, le drapeau et l'assemblée; ils conclurent un pacte sur ces bases, et formèrent une confédération solide qu'ils se promirent de ne pas rompre tant que seraient

<sup>1.</sup> Cf. Ibn Hicham, p. 77. Sur أفاض أجاز, voir le Lisain el-Arab. XI, 102, 103.

humides les algues de la mer '. Les Banou-'Abd Manàf montrèrent une écuelle pleine de parfums, y plongérent leurs mains et en frottèrent la Ka'ba, pour confirmer leur résolution ; et on les appela les parfumés. Quant aux fils d''Abd-ed-Dàr, ils apportèrent une écuelle pleine de sang ', y plongérent la main et en frottèrent le temple ; on les appela les confédérés. Cet état de choses dura jusqu'à la manifestation de l'islamisme, et le prophète dit : « Les confé-dérations du paganisme, l'islam ne fait que les rendre plus fortes. »

Le premier Qoréïchite qui jouit du pouvoir fut Qoçayy ben Kilâb, puis son fils 'Abd-ed-Dâr et les descendants de celui-ci jusqu'au jour où les tils d'Abd-Manaf terminèrent le différend par un serment réciproque. Ensuite ce fut le tour de Hächem, fils d'Abd-Manáf, qui s'appelait proprement 'Amr et fut surnommé Hàchem parce qu'il brisa de la galette dans le potage servi aux pelerins. C'est lui qui prononca le discours suivant : « O famille de Qoréïch! Vous étes les voisins de Dieu et les gens de sa maison. Les pêlerins de Dieu vous arrivent à la fête, les cheveux épars, couverts de poussière, venant de tout chemin encaissé et profond sur des chamelles efflanquées; aussi maigres que des flèches, ils ont mis de l'eau dans leur vin, ils sont exténués. tombent de fatigue et se sont appauyris. Donc sovez généreux Four les hôtes de Dieu. » Alors les Qoréïchites donnérent par cotisation chaque année des sommes considérables, tellement que ceux d'entre eux qui étaient a l'aise dépensaient cent dinàrs d'Héraclius. Il ordonnait que les bassins fussent installés et alimentés par les puits, et il fournissait aux gens de la viande, du potage et des dattes jusqu'à leur départ. C'est de lui que le poête a dit :

O homme qui porte les pieds d'un lieu à un autre, n'as tu point interrogé au sujet de la famille d''Abd Manàf?

Ct. Lisan, XI, 102.

<sup>2.</sup> Ce détail, qui provient probablement d'Ibn Ishaq, ne figure pas dans la rédaction d'Ibn-Hichâm, p. 85.

Qorèïch était un œuf qui s'est brisé, et la partie la plus pure du jaune est revenue à 'Abd-Manáf

'Amr est celui qui a brisé le gâteau pour son peuple alors que les hommes de la Mecque étaient dévorés par la disette et amaigris.

C'est à lui qu'on attribue les deux voyages, celui de l'hiver et celui de l'été!.

Hachem mouruf sur le territoire de Gaza; son successeur fut son fils 'Abd-el-Mottalib, le restaurateur du puits de Zemzem, celui qui abreuve les pèlerins, le nourrisseur de bètes sauvages. Après sa mort, ce fut Abou-Talib qui occupa cette charge, puis El-'Abbàs, et entin le prophète de Dieu accorda la garde de la clef à 'Othmàn ben Tallpa et la siqùya à El-'Abbàs; leurs descendants ont conservé ces emplois jusqu'à nos jours.

DES CHEFS DE MÉDINF, ET DE L'ÉTABLISSEMENT DANS CETTE VILLE DES TRIBUS DE QORAÏZHA ET DE NADIR

Les traditions rapportent qu'après que Titus, fils de Vespasien, le Romain mécréant, eut dévasté Jérusalem dans l'une des deux destructions dont elle avait été menacée, et que les Israélites se furent dispersés, les tribus de Qoraîzha et de Nadir, descendant en droite ligne d'Aaron, fils d'Imrân et frère de Moïse, se rendirent en Arabie et s'installèrent à Yathrib; cela se passait dans l'intervalle entre Mohammed et Jésus, tandis que les tribus d'Aus et de Khazradj s'y étaient transportées à une autre époque, celle du torrent d'Arim; il n'y a point de doute là-dessus. On dit même que c'est du temps de Moise que des Juifs vinrent s'y installer, car il y avait envoyé une armée a laquelle il avait donné l'ordre de tuer tous ceux qu'ils renconfreraient et qui seraient de la longueur de leurs fouets; ils tuérent tout le monde, sauf un

Ibn-Hichâm n'a conservé que les deux derniers vers, p. 87; le second est dans Tab., 1, 1092.

jeune garçon tellement beau qu'ils n'en avaient jamais vu de pareil, et qu'ils laissèrent vivre; puis ils repartirent dans la direction de la Syrie; mais, sur ces entrefaites, Moïse était mort, et les Israèlites ne voulurent pas reconnaître ces gens qui avaient désobéi aux ordres du prophète et avaient laissé vivre ce garçon. Devant cette attitude, ces gens retournèrent à Yathrib et l'adoptérent pour leur patrie'. Si cela est vrai, ceux-ci auraient précèdé dans cette ville Aus et Khazradj; mais Dieu sait mieux la vérité!

On dit que le pouvoir appartenait aux Juifs, dont le roi Qaïţoun usait du droit du seigneur à l'égard des jeunes mariées, usage qui dura jusqu'à ce qu'il fut tué par Mâlik ben 'Adjlân (ben Zêïd, ben Sâlem, ben 'Auf, ben 'Amr, ben 'Auf, ben el-Khazradj), comme nous l'avons déjà dit dans l'histoire des rois du Yêmen'. Mâlik devint alors roi; la pré-éminence et les honneurs lui furent attribués, et les tribus d'Aus et de Khazradj se les transmirent par héritage jusqu'au moment où le prophète émigra vers eux, moment où la primauté passa à l'islamisme et à ses adeptes, et ce fut fini.

<sup>1.</sup> Comparez Agháni, XIX, 94.

<sup>2</sup> T. III, p. 182.

# CHAPITRE XV

NAISSANCE DU PROPHÈTE, SON ÉDUCATION ET SA MISSION JUSQU'A SON ÉMIGRATION A MÉDINE

Voici la filiation du prophète telle qu'elle est rapportée par Mohammed ben Ishaq el-Mottalibi (nous avons exposé les différentes versions de sa généalogie, [à partir d'] Adnan et an-dessus, dans le chapitre des généalogies)': Mohammed, fils d''Abd-Allah, fils d''Abd-el-Mottalib, fils de Håchem, fils d''Abd-Manáf, fils de Qocayy, fils de Kiláb, fils de Morra, fils de Ka'b, fils de Lo'avy, fils de Ghâlib, fils de Fihr, fils de Málik, fils d'en-Nadr, fils de Kinána, fils de Khozeima, fils de Modrika, fils d'el-Yas, fils de Modar, fils de Nizar, fils de Ma'add, fils d'Adnan, fils d'Odad, fils de Mogawwam, fils de Náhor, fils de Tirah, fils de Ya'rob, fils de Yachdjob, fils de Nábit, fils d'Ismaël, fils d'Abraham, fils de Tàrch, fils de Nahor, fils de Sarouh, fils de Rà'où, fils de Châlekh, fils de 'Abir, fils de Fâledj, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lâmek, fils de Matouchalah, fils d'Enoch, fils de Yared, fils de Mehlaïl, fils de Qaïnan, fils de Seth, fils d'Adam (que le salut soit sur lui!).

## NAISSANCE DU PROPHÈTE

Il naquit à la Mecque l'année de l'Éléphant, cinquante nuits après l'arrivée d'Abraha; le premier jour de Moharrem de cette année était un vendredi, tandis que l'éléphant était arrivé le dimanche, dix-sept nuits étant passées de Mo-

Ci dessus, p. 101.

harrem, l'année 882 de l'ère d'Alexandre!, 216 de l'ère des Arabes, commençant à l'année de la trahison!, 44 du règne d'Anôchè-Réwán!, tils de Qobâdh, roi de Perse, d'après ce que l'on rapporte. La naissancee de Mohammed ent lien le hundi, huit nuits étant passées de Rébi! el-Awwal, ou bien, selon Ibn-Ishaq, donze nuits étant passées de ce même mois!.

On dit que l'ascendant du prophète était la constellation du Lion, où la lune se trouvait à 18° et quelques minutes, tandis que le soleil était dans le Taureau, à 1°; c'était le 17 du mois de Déi, et le 20 (nisân), dans le territoire appelé Ibn-Yoûsouf, à la Mecque, terrain qui fut transformé en mosquée par Khaizorán, fille d'Aţà et femme du khalife el-Mehdi. La tradition rapportée par 'Abd-Allah ben Kéisán, d'après 'Ikrima, d'après Ibn-'Abbàs, indique que ce fut de nuit, car ce traditionniste nous apprend que les Arabes païens, quand il leur naissait un enfant au milieu de la nuit, le jetaient sous un vase et ne le regardaient pas avant qu'il fit jour.

A la naissance de Mahomet, on le jeta sous un chaudron; mais au matin, il se trouva que ce chaudron s'était feudu en deux et que les deux yeux de l'enfant étaient dirigés vers le ciel. On s'en étonna beaucoup et l'on envoya prévenir 'Abdel-Mottalib, qui vint, le considéra et dit; « Relevez ce mien enfant, car il est de notre race. » Alors il fut remis à une femme des Banou-Sa'd ben Bekr. Quand elle l'ent allaité, la prospérité lui vint de tous côtés; elle possédait de petites

Ére des Sélencides: ct. Mas'oudi, Prairies d'or, III, 162.

<sup>2.</sup> Al-Birúni, Chronology, p. 39; Mas'oùdi, Lieve de l'accetissement, p. 273; Prairies d'or, ibid. (d'où le présent passage semble tiré).

L'an 42 d'après Ibn-el-Athir, I, 333, Țabari, I, 967, ou 40, selon Mas\*oudi, Prairies d'or., t. IV, p. 129, reproduit par Ibn-Khaldoun, II, 2, p. 4.

Ibn-Hicham, p. 102; Tabari, I, 968.

Cf. Mas'oùdi, Lieve de l'accetissement, p. 303; Mirkhond, Randat ec-catà, II, 19, et sur l'horoscope de Mohammed, comparer le même ouvrage, II, 23.

brebis qui crurent et s'augmentèrent de la plus belle facon. Voilà ce qu'il y a de sur touchant l'histoire d'Halima, Ibnlshaq a dit : On chercha des nourrices pour le prophète, et il fut placé chez les Banou-Sa'd ben Bekr, on il fut nourri par Halima, tille d'Abou-Dho'aïb, mariée à El-Hàrith, ben 'Abd-el-Ozza; les frère et sœurs de lait du prophète furent 'Abdallah ben-el-Hàrith, Onéïsa et Chéïmà, toutes deux filles d'el-Hàrith. Mohammed resta auprès de sa nourrice deux ans. iuson'à ce qu'elle le sevra et le rendit à sa mère. Puis elle revint dans son pays [en l'emmenant de nouveau]; quand il ent cinq ans, elle le conduisit à sa mère, auprès de laquelle il resta un an; ensuite celle-ci l'emmena chez les Banon 'Adi ben en-Nadidjàr à cause d'une parenté, du côté des oncles maternels, qu'elle avait avec eux; elle y séjourna un mois. Amina, fille de Wahb, mère du prophète, mourut à El-Abwà, qui est un relais entre la Mecque et Médine, à son retour vers la première de ces villes, alors que Mohammed était ágé de six ans; elle le fit remettre à Omm-Aiman. qui l'éleva et qui était affranchie de son père, à la Mecque; il vécut dans le giron d'Abd-el-Mottalib, qui mourut alors qu'il avait huit ans, l'année même où mourut Anôchè-Réwân, comme l'indique l'histoire. Alors Abou-Tâlib le prit chez lui; il v resta quatre ans. A l'age de douze ans, il proposa à Abou-Tàlib de Faccompagner en Syrie pour des opérations de commerce ; son oncle le prit avec lui par tendresse et amour. On dit que quand ils arrivèrent à Bostra. un moine appelé Bahirà s'avanca vers eux et apercut un des signes du prophétisme; il prépara un repas et invita la caravane à s'y rendre. Les voyageurs s'y présentérent et laissèrent en arrière le prophète au milieu de leurs bagages, parce qu'il leur parut trop jeune ; mais Bahirà leur dit : Que personne ne soit absent de mon repas. Ils l'appelèrent donc. En le voyant, le moine discerna en lui les indices du prophétisme et en reconnut les preuves ; il le prit et le pressa sur son sein : « Qui est ce jeune homme? dit-il à Abou-Tâlib. »

— « Mon fils. » — « Son père ne doit plus être vivant. » — « C'est le fils de mon frère, dit Abou-Tàlib. » — « Emmène ton neveu, dit le moine, et prends garde aux Juifs; car sa destinée sera grande. » Abou-Tàlib, après avoir terminé ses opérations de commerce, se hâta de retourner à la Mecque, en disant :

N'est-ce point un signe merveilleux pour Qoréïch, ce qu'ont dit Bahirà et 'Addàs ' ?

Mohammed devint un très beau jeune homme, que Dieu protégeait et gardait contre les infamies du paganisme, à cause de la grâce qu'il lui réservait; il acquit parmi ses compatriotes le surnom de véridique et de sûr.

Quand il eut vingt ans, la guerre de Fidjar éclata, au rapport d'Ibn-Ishaq et d'El-Waqidi; mais Abou-Obaïda, d'après Abou 'Amr ben el-'Alà, dit que cette guerre éclata alors que le prophète avait quatorze ou quinze ans; lui-même a dit : « Je passais des flèches à mes oncles dans la guerre d'El-Fidjár. » Cette guerre, qui se composa de plusieurs événements, reçut ce nom à cause des exactions qu'on y commit pendant le mois sacré. En effet, No man ben el-Moundhir, gouverneur de Hira pour Khosrau Parwiz, envoyait chaque année une caravane chargée de parfumeries à la foire d''Okazh, sous la protection d'un Bédouin. Quand ce fut cette année-là, No'man dit : « Qui protégera cette carayane? » 'Orwa ben 'Otba ben Dja'far ben Kilâb le caravanier répondit : « O roi, c'est moi. » Mais en même temps el-Barràd ben Qais, qui était khali (on appelle ainsi celui qui est renié par ses confédérés; quand on le tue, son sang reste impuni), s'écria: « C'est moi, ò roi. » — « Comment pourrais-tu protéger la caravane contre les gens de l'armoise et de l'aurone, toi qui es un chien renié? Tu n'en es pas capable, » dit 'Orwa. — « Est-ce

 <sup>&#</sup>x27;Addâs est le jeune chrétien, originaire de Ninive, esclave à Țaif, qui reconnut dans Mohammed les qualités du prophète; voir Ibn-Hichâm, p. 280; Tabari, I, 1201.

que tu la défendrais contre Kinàna? dit el-Barràd. » — « Oui, et même contre tous les hommes. » Alors No'mân confia la caravane à 'Orwa: mais El-Barràd le suivit, et quand il fut arrivé à Téiman Dhou-Tilâl', il trouva une occasion, se précipita sur 'Orwa et le tua, en plein mois sacré. A propos de cet événement, il a dit ces vers:

Quel événement que celui où les hommes avaient prémédité ma perte, et où j'ai serré, ò Banou-Bekr, la ceinture de mes côtes!

J'y ai démoli les maisons des Banou-Kilâb, et j'ai allaité les clients avec mes seins.

Je l'ai tué à Téiman Dhou-Tilàl, et il est tombé à terre agonisant comme un homme mutilé et renyersé?.

Les hommes entendirent parler de cet événement, et les tribus de Kinana et de Qoréïch se mirent en campagne pour réclamer la vengeance d''Orwa; de l'autre côté celle de Qaïs ben 'Aîlân prit parti pour El-Barrad, et il s'en suivit un combat terrible à 'Okàzh, toujours pendant le mois sacré.

Ensuite, ils se mirent d'accord et s'entendirent's pour la paix; Harb ben Omayya remit en otage son fils Abou-Sofyan ben Harb pour garantir cette paix; c'est alors que le poète a dit:

Nous avons envoyé des pierres de chaque campement et nous avons renversé les impies à la bataille d'El-Fidjär.

On dit qu'un négociant vint à la Mecque et vendit ses marchandises a El-'Âç ben Wâil es-Sehmi ' qui prolongea le délai de payement à tel point qu'il lui tit du tort; cet homme monta sur la montagne d'Abou-Qobaïs et se mit à crier :

- O hommes! une victime, mal payée de sa marchandise, est dans la vallée de la Mecque, éloignée de sa famille et des siens.
  - 1. Localité en face de Djorach, Bekri, 209, 471.
- Leçons différentes dans Ibn-Hicham, p. 118, 'Iqd. III, 110, Agh., XIX, 75.
  - 3. Sur ce sens de اِتَدَاءُهُو , voir Lisan, VIII, 191.
  - Ibn-Hichâm, p. 234.

L'interdiction est pour celui dont la considération est parfaite; il n'y en a point pour la demeure de qui est revêtu de traitrise.

Les membres de la famille de Qoréich s'assemblérent dans la maison d'Abdallah ben Djod'án et s'engagérent par serment à ne former qu'une seule troupe en faveur de l'opprimé, jusqu'à ce qu'ils lui aient fait rendre justice, et ils donnérent à ce pacte le nom de lailt elfodoùl. Le prophète de Dien a dit : « J'ai été témoin, dans la maison d'Abdallah ben Djod'ân, d'une conjuration où je ne voudrais pas avoir les meilleures chamelles rouges', et si on m'y invitait dans l'islamisme, je m'y rendrais. Les conjurations qui existaient du temps du paganisme, l'islamisme n'a fait que les rendre plus fortes', »

# VOYAGE DU PROPHÈTE EN SYRIE POUR LE COMPTE DE KHADÎDIA

Khadidja, tille de Khoweilid tils d'Asad, tils d''Abd-el'Ozza, tils de Qoçayy), était, dit-on, une riche négociante
de la famille de Qoréich; elle prenait à gages des gens
qu'elle envoyait s'occuper de ses affaires de commerce. ElWâqidi rapporte qu'Abou-Tâlib dit à Mohammed : « O
mon neveu, je ne possède pas de bien; des années mauvaises
se sont accumulées sur nous; si tu vas trouver Khadidja et
si tu te présentes toi-même, je m'empresserai de lui fournir
des preuves de ta sincérité et de la confiance qu'on doit
avoir en toi. » — « Peut-ètre, répondit Mohammed,
enverra-t-elle me chercher pour cela. » En effet, Khadidja
entendit parler d'Abou-Tâlib et de la conversation qu'il
avait que avec son neveu; elle envoya chercher celui-ci et
lui demanda de partir en caravane en emmenant Maïsara,
un de ses esclaves. C'est ce qui arriva; Mohammed vendit

Cette expression est expliquée par Damiri, Hayat-el-haiwan,
 424. Sur ce hadith, voir Ibn-Hicham, p. 86; Ibn el-Athir, II. p. 29;
 Sur ce hadith, voir Lisan, X, 399.

les marchaudises de Khadidja, acheta ce qu'il voulut, et retourna à la Mecque. La négociante vendit les marchandises apportées par la caravane, réalisa un bénétice du double, vit sa fortune s'accroître et désira contracter mariage avec l'Envoyé de Dieu.

## MARIAGE DE KHADÎDIA

Lorsque Khadidja, dit-on, eut été témoin des bénédictions qui s'attachaient au prophète, de la sûreté qu'on trouvait chez lui et de sa fidélité parfaite, elle désira l'avoir pour mari. D'après el-Wâqidi, elle envoya Nafisa, une de ses affranchies, comme messagère secrète ; celle-ci vint lui dire : «O Mohammed, qu'est-ce qui t'empèche de te marier? » — «Je ne possède rien pour pouvoir le faire », répondit-il. — « Si on te garantissait un avoir suffisant, n'accepterais-tu pas ? » reprit Nafisa. — « Qui est cette personne [qui le ferait]? » reprit le prophète. — « Khadidja », répondit-elle.

Mohammed entretint ses oncles de cette communication: l'un d'eux, Hamza, fils d''Abd el-Mottalib, l'accompagna et alla demander en mariage Khadidja à son père Khowèdid ben Asad, qui était en état d'ivresse. Celui-ci, en revenant à lui au matin, s'écria : « Qu'est-ce que ce parfum couleur de safran et ces vètements de fête ? » — « C'est Mohammed, le fils d''Abdallah, lui répondit-on, qui t'en a oint et revêtu, car tu lui as donné Khadidja en mariage, et celui-ci vient d'être consommé. » Alors, il chassa les assistants par ses cris '. L'auteur ajoute que Mohammed avait constitué en douaire à sa femme vingt jeunes chamelles.

El-Wâqidî rapporte encore que ce fut son oncle paternel 'Amr ben Asad, qui la donna en mariage à Mohammed, qui avait alors vingt-cinq ans, tandis que sa femme en avait

<sup>1.</sup> Voir l'opinion d'el-Wâqidi sur ce récit dans l'abari, 1, 1129, 1, 15 et suivantes, et les remarques de Sprenger. Leben und Lebre, 1, 191 et suiv.

quarante, et qui n'eut pas d'autre épouse qu'elle jusqu'à ce qu'elle mourut. Elle avait été mariée auparavant à 'Atiq ben 'Abdallah, on suivant une autre version ['Atiq] ben 'Abid, de qui elle ent une fille; puis à celui-ci succéda Abou-Hâla Hind ben Zorâra', dont elle eut Hind ben Hind; elle fut la mère de tous les enfants du prophète, à l'exception d'Ibrahim, qu'il cut de Marie la Copte; l'ainé de ces enfants fut el-Qásim, d'où le surnom de Mohammed, Abou'l-Qásim; puis et-Tayvib, et-Tāhir, Roqayya, Zaínab, Omm-Kolthoùm. Fătima, El-Wâgidi fait cependant remarquer que les gens de son parti n'admettent pas l'existence d'Et-Tayvib, et disent qu'il est le même qu'Et-Tâhir. Suivant les traditions dont Sa'id ben 'Abi-'Aroùba, d'après Qatàda, s'est fait l'écho, Khadidia eut de Mohammed 'Abd-Manâf, pendant le paganisme, puis pendant l'islamisme, deux garcons et quatre filles, les deux premiers étant El-Qásim et 'Abdallah, qui moururent en bas âge. Le livre d'Ibn-Ishaq dit au contraire que ses deux fils moururent pendant le paganisme, et que ses filles seules atteignirent l'époque de l'islamisme et émigrérent [avec lui à Médine]; mais Dieu sait mieux la vérité!

## RECONSTRUCTION DE LA KA<sup>'</sup>BA

Lorsque, dif-on, le prophéte de Dieu ent atteint l'âge de trente-cinq ans, les membres de la famille de Qoréich se réunirent pour reconstruire la Ka'ba, en vue de la surélever et de la couvrir d'une terrasse; car elle n'était alors composée que de pierres posées les unes sur les autres, dépassant la hauteur d'un homme; le débordement d'un torrent les avait renversées. Au milieu de la Ka'ba était un puits où l'on conservait le trésor et les cadeaux qui étaient faits au temple;

<sup>1.</sup> Hind ben en-Nabbach ben Zorara est dans Ibn-Sa'd, VIII, 8, 1, 12, Ct. Sprenger, vd. op., 1, 197.

un homme, appelé Dowéik, y avait commis un vol. et les Qoréichites lui avaient coupé la main.

Ceux-ci se disposèrent à rebâtir le temple : à ce moment. la mer avait jeté un navire sur la côte de Djedda et il s'y était échoué; ils prirent les planches dont il était construit. Il y avait à la Mecque un Copte, exercant le métier de charpentier, qui leur fit le travail nécessaire'. Ils élevérent la construction du temple à dix-huit coudées de hauteur. Arrivés a l'endroit de la pierre angulaire, ils se disputérent et chaque branche de la famille voulut être celle uni serait chargée de l'élever jusqu'à sa place; la dispute devint sérieuse et ils prirent rendez-vous pour se battre. Cependant ils firent la paix et s'entendirent pour prendre comme juge la première personne qui entrerait par la porte de la mosquée. Cette personne fut le prophète, qui dit : « Apportez-moi un vêtement »; ce que l'on tit, et il placa la pierre angulaire dans ce vétement, en ordonnant a chaque section de prendre un coin du vêtement et de l'élever tous à la fois. Quand la pierre arriva à la hauteur voulue, il la prit dans sa main et la déposa dans l'angle. Les Qoréichites approuvérent sa conduite et renoncérent au mal.

### MISSION DU PROPHÈTE ET DESCENTE DE LA RÉVÉLATION

Lorsque Moḥammed eut atteint l'âge de quarante ans, Dieu lui donna la mission d'être une miséricorde pour les mondes', une direction pour toutes les créatures. Au début de la révélation, il avait des songes, entendait des voix, et voyait des apparitions, ce qui le remplit de terreur et de crainte. On nous rapporte, d'après 'Ikrima, que celui-ci disait : « La prophètie a été révélée à Moḥammed à l'âge de quarante ans ; Isràfil y fut joint pendant trois ans ; il se mon-

 $<sup>1.~{\</sup>rm Sur}$ l'influence de l'art copte aux débuts de l'art arabe, voir Al. Gayet,  $l'Art~arabe,~{\rm prét.}~{\rm p.}.9~{\rm et}~{\rm IS}$ 

<sup>2.</sup> Qor., ch, XXI, v. 107.

trait à lui et lui adressait la parole, mais le Qor'àn ne fut pas révélé par sa langue. Puis Gabriel prit sa place, et le Qor'àn fut révélé pendant une durée consécutive de vingt ans, dix ans à la Mecque et dix à Médine. »

lbn-lshaq rapporte, d'après Zohri qui tenait ses renseiguements d'Aicha, que la qualité de prophète octroyée à Mohammed commença à se manifester par des songes véridiques, qui lui venaient comme l'apparition de l'aurore; ensuite Dieu lui tit aimer la solitude, de sorte qu'il ne chérissait rien tant que de se trouver seul; puis l'archange se montra. On dit que les Qoréïchites se retiraient sur le mont Hirà pendant le mois de ramadán, et que Mohammed faisait de même, considérant cette coutume comme un acte de piété. Pendant qu'il était ainsi en retraite sur le mont Hirà. n'avant avec lui que des dattes et du lait pour en nourrir et abreuver les hommes, Gabriel s'attacha à lui les deux nuits qui précédérent le samedi et le dimanche; et le lundi, il lui apporta la révélation, le dix-sept ramadàn, suivant cette parole de Dieu : « Le mois de ramadan où fut révélé le Qor'ân ' » ; c'était le 25 du mois d'Abân, le 9 février, en l'année 20 du régne de Khosrau Parwiz.

Les traditionnistes sont d'accord que ce qui fut révélé tout d'abord du Qor'ân, ce sont cinq versets du chapitre commençant par ces mots : « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé, etc. » jusqu'à ces mots : « Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas ². » Certains d'entre cux rapportent que Mohammed lui-même a dit : « Un homme est venu me trouver pendant mon sommeil ; il tenait à la main un vêtement de brocart ; il me poussa du pied et me dit : « Lis ». Il répéta cet acte une on deux fois, puis ajouta : « Au nom de ton Seigneur, qui a créé, — Qui a créé l'homme d'un caillot de sang ; — Lis ! par ton Seigneur auguste, — Qui a enseigné par le moyen de la plume, — Qui a enseigné à l'homme ce

<sup>1.</sup> Qur., 11, 181.

<sup>2.</sup> Qor., XCVI, 1-5.

qu'il ne savait pas. » Puis il ajouta : « Réjouis-toi, car je suis Gabriel, et tu es le prophète de ce peuple » ; enfin il fit une prière de deux génuflexions.

Dans la tradition dont 'Obaïd ben 'Omaïr el-Leïthi s'est fait l'interprète, il est dit que Gabriel est venu trouver le prophète endormi, mais on ne mentionne pas qu'il l'ait poussé du pied.

Le prophète continua en disant : « J'allai trouver Khadidja, tout effrayé de celui que j'avais vu; on aurait dit qu'un livre avait été écrit dans mon cœur ; je lui dis : J'ai peur d'être devenu poète ou fou. Elle me répondit : Qu'est-ce que cela veut dire, ò mon neveu'! Je lui racontai toute l'histoire, Réjouis-toi, me dit-elle, car tu nourris le peuple, tu es bienfaisant pour tes parents, tu as un discours véridique, tu rends les objets confiés: Dieu ne te fera que du bien. Puis elle rassembla ses vétements pour s'en couvrir et se rendit chez son cousin Waraqa ben Naufal (ben Asad, ben 'Abd el-'Ozza, ben Qoçayy) qui était chrétien et avait lu les livres; elle lui raconta l'événement, et quand elle arriva à la mention de Gabriel, Waraqa s'ecria : « Saint! Saint! Qu'as-tu à parler de l'Esprit Fidèle dans cette vallée habitée par des idolàtres? Si tu me crois, c'est le grand Confident <sup>a</sup> qui est yenu le trouver, le même qui fréquentait Moïse, tils d'Imran : dis à Mohammed qu'il persévère, et quand l'archange viendra, découvre ta tête devant lui : si c'est un démon, il restera ferme, et si c'est un ange, tu ne le verras plus alors. »

Après avoir entendu cette réponse, Khadidja retourna auprès du prophète de Dieu et lui dit: « Quand ton compagnon viendra, appelle-moi. » Pendant qu'il se trouvait encore auprès d'elle, Gabriel vint: « Le voici qui me prend », dit le prophète. — « Léve-toi, dit Khadidja, et viens t'asseoir sur ma jambe. » En même temps, elle se découvrit la tête et dit au prophète: « Le vois-tu? » — « Non », répondit

<sup>1.</sup> Elle appelait son mari nereu, à cause de la différence d'âge,

<sup>2.</sup> Surnom de l'archange Gabriel.

Mahomet. — « Réjouis-toi, reprit elle; oui, par Dien, c'est un auge et non un démon; car dans ce dernier cas, il n'aurait pas eu honte de rester. » Elle crut en lui et en ses paroles; en effet, beaucoup de personnes disent qu'elle fut la première à croire au prophète. On nous rapporte d'Abou-Răfi qu'il a dit; Le prophète de Dieu fit la prière le matin du lundi, et Khadidja a la fin de ce même jour. On dit que le passage suivant du Qor'an fut révélé à cette occasion; « N. Par la plume et ce qu'ils écrivent, — par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas fou'. »

Waraqa ben Naufal a dit, d'après ce que rapporte de lui lbn-lshaq :

J'ai persévéré — et j'étais opiniatre dans le souvenir — dans une préoccupation qui me causait de longues suffocations,

Et dans la description, coup après coup, de Khadidja; ó Khadidja, que mon attente a été longue!

En ce que tu nous as rapporté des paroles de ce prêtre d'entre les moines — je ne voudrais pas qu'il y renonce.

A savoir que Mohammed serait le chef un jour et vaincrait ceux qui disputeraient avec lui.

Plût à Dieu, quand cela arrivera pour vons, que j'en sois témoin pour entrer le premier au nombre des fidéles!

Pour entrer dans ce que déteste Qoréich, quand même ils pousscraient des cris tumultueux dans leur Mecque!

Si vous vivez et si je vis, il se passera des choses qui feront crier terriblement les infidèles.

Et si je meurs, [sache que] tout homme rencontre sa perte au sortir [de la vie]?.

Zohri dit que Waraqa ben Naufal mourut avant la révélation et avant que Mohammed rendit publique sa mission: mais Dieu sait mieux que nous s'il est véridique!

Debut du ch. I XVIII.

<sup>2.</sup> Ct. Hui Hicham, p. 121.

## CHUTE DES ÉTOILES

Jai lu dans un certain livre d'histoire qu'il s'était écoulé vingt jours entre la mission du prophète et le moment où les Ooréichites virent les étoiles lancées en tous sens à travers le ciel. Dieu a dit : « Nous avons orné d'étoiles le ciel le plus proche, comme une protection contre tout démon rebelle, — afin qu'ils ne viennent pas écouter ce qui se passe dans l'assemblée sublime (car ils sont assaillis de tous côtés), - repoussés et livrés à un supplice permanent. - Celui qui se serait approché jusqu'à saisir à la dérobée quelques paroles est atteint d'un dard flambovant'. » Ce passage, où il est dit que ces étoiles sont une protection contre tout démon rebelle, prouve que le ciel n'a pas cessé d'être protégé par elles depuis qu'elles ont été créées pour lui servir d'ornement. On interrogea Zohri au sujet des chutes d'étoiles au temps du paganisme, et il répondit : « Il y en avait, en effet; mais lorsque le prophète fut envoyé en mission, elles ont été rectifiées et rendues plus denses. » Ne vovez-vous pas une allusion à ce qu'a dit le poète :

Il s'écroula comme l'étoile britlante que suit une poussière élevée; on s'imaginerait une corde pendue à l'un de ses flancs.

On rapporte beaucoup de légendes sur ce sujet; ce qui est le plus vraisemblable, c'est que la chute des étoiles filantes existait déja avant cette époque, et qu'au moment de la révélation il s'y joignit une sorte de châtiment destiné aux démons qui viennent écouter aux portes du ciel pour en surprendre les secrets; mais Dieu sait mieux la vérité!

### INTERRUPTION DE LA RÉVÉLATION

On dit qu'ensuite la révélation s'interrompit pour le prophète de Dieu, et que cela le plongea dans une angoisse pénible. Une tradition qui remonte à Ibn-'Abbàs dit qu'il se

Qor., XXXVII, 6-10.

mettait à conrir, tantôt du côté de Thabir, tantôt vers le mont Hirà, d'où il voulait se jeter en bas. Pendant qu'il se trouvait dans cet état, il entendit une voix; il releva la tête, et aperçut, entre le ciel et la terre, l'ange qui était venu le trouver sur le mont Hirà. « Je fus rempli de terreur, dit le prophète, et retournai dans ma famille. Couvrez-moi d'un manteau, dis-je. Alors on jeta sur moi un manteau noir et l'on versa sur moi de l'eau froide. » C'est alors que fut révélè ce passage du Qor'àn : « O toi qui es couvert d'un manteau, — lève-toi et prêche; — glorifie ton Seigneur, — purifie tes vêtements, — fuis l'abomination . »

# DIFFÉRENTES OPINIONS TOUCHANT LE PREMIER CONVERTI A L'ISLAMISME

On dit que c'est Khadidja : « Le prophète de Dieu fit la prière le matin du lundi, et Khadidja à la fin de ce même jour » ; mais on dit aussi que c'est 'Ali, fils d'Abou-Tàlib ; « Le prophète de Dieu fit la prière le lundi, et 'Ali le mardi, » D'autres versions nomment encore Zeïd ben Jlàritha et Abou-Bekr le Véridique. Quant à Ibn-Ishaq, voici ce qu'il dit : Le premier des hommes que l'on rapporte avoir etu en Moḥammed est 'Ali, fils d'Abou-Tàlib ; puis ce fut le tour de Zeïd ben Jlàritha et d'Abou-Bekr le Véridique, à l'invitation duquel 'Othman ben 'Affan se convertit ; puis vintent Sa'd ben Abi-Waqqaç, 'Abd-er-Baḥman ben 'Auf et Tallja ben 'Obeïd-allah; ce sont là les luit personnes qui furent les premiers musulmans.

El-Wàqidi rapporte que Sa'd ben Abi-Waqqàç a dit : « Il est venu pour moi un jour où je me trouvais le troisieme a être musulman. » On rapporte d''Amr ben 'Anbasa qu'il a dit : « J'étais le troisième ou le quatrième à être musulman », et de Khâlid ben Sa'id ben el-'Âç : « J'étais le cinquième à être musulman. »

Qor. LXXIV, 1-5.

Parmi les premiers convertis à l'islamisme, on cite Abou-'Obéida ben el-Dierráh, ez-Zobéir ben el-'Awwam, 'Othman ben Mazh'oùn, Qodàma ben Mazh'oùn, 'Obéida ben el-Hàrith, Diafar ben Abi-Tàlib, 'Abdallah ben Mas'oùd, 'Abdallah ben Djahch et son frère Abou-Ahmed, Abou-Salama ben 'Abd-el-Asad, Waqid ben 'Abdallah, Khoneïs ben Hodhafa, No'aim ben 'Abdallah en-Nalılı'am, Khabbab ben el-Aratt, 'Amir ben Foherra (que Dieu soit satisfait d'eux tous!); et parmi les femmes, Asma bint 'Omaïs el-Khath-'amiyya, femme de Dia'far ben Abi-Tàlib, Fàtima bint el-Khattâb, femme de Sa'id ben Zéid ben 'Amr; Asma bint Abi-Bekr, et 'Àicha, qui était alors très jeune. Leur conversion eut lieu dans le courant des trois premières années de la prédication, qui avait lieu en cachette, avant que Mohammed entrât dans la maison d'El-Argam ben Abi 'l-Argam. Ensuite Cohéib ben Sinan et 'Ammar ben Yasir se convertirent, après que plus de trente hommes étaient déjà entrés dans la nouvelle communauté. L'islamisme se répandit a la Mecque et fut l'objet des conversations. Dieu ordonna alors à son prophète de le précher publiquement par ces mots: « Fais connaître ce que l'on t'a ordonné, et détourne-toi des idolatres!. » C'était dans le cours de la quatrième année de sa mission.

## PRÉDICATION PUBLIQUE DE L'ISLAMISME

En conséquence de l'ordre reçu, le prophéte de Dieu, dit-on, rendit publique la nouvelle religion, invita le peuple à s'y convertir, et se mit à sa disposition. La tribu à laquelle il appartenait ne s'éloigna pas de lui et ne blama pas ses projets, parce qu'elle le savait véridique dans ses paroles, fidele dans sa protection, recherchant le bien, modeste à l'égard du peuple, plein de raison et d'honneur, d'une naissance illustre et d'une généalogie pure. Il en fut

Qor., XV, 94.

ainsi jusqu'à ce qu'il injuria leurs divinités, traita de stupides leurs sages, déclara que leur opinion était égarée et chercha à détruire leur religion. A ce point de la prédication les Qoréïchites trouvérent qu'il dépassait les bornes et se mirent à le combattre. Son oncle, Abou-Talib, plein de bienveillance pour lui, lutta pour le défendre et le protéger. Les Qoréichites, poussés par la haine, se consultérent et allèrent trouver Abou-Tälib; dans la députation se rencontraient les plus nobles d'entre eux, tels que 'Otba ben Rabi'a (ben 'Abd-Chems ben 'Abd-Manaf), son frère Chéiba, et son tils El-Walid ben 'Otba, Abou-Sofyán ben Harb (ben Omayya ben 'Abd-Chems), Abou-Djehl ben Hichâm ben el-Moghira el-Makhzoùmi, surnommé Abou'l-Hakam, Abou'l-Bakhtari ben Hichâm, El-Walid ben el-Moghira ben 'Abdallah el-Makhzoùmi, el-'Àe ben Wà'īl es-Sehmi; ils lui dirent : « O Abou-Talib, tu es un vieillard plein d'honneur; voici que ton neveu a injurié nos divinités, a blàmé notre religion, a traité nos sages de stupides et déclaré que nos ancêtres étaient des égarés ; de deux choses l'une : ou tu l'en empècheras, ou bien nous le combattrons, ainsi que toi. » Abou-Tâlib dit alors à son neveu : « Prends garde à toi et à moi-même, et ne me charge pas d'une mission que je ne pourrais pas remplir. » A la suite de ces paroles, le prophète pensa qu'Abou-Talib l'abandonnait et se déclarait impuissant à l'aider, le laissant seul aux prises avec ses adversaires; il en fut attristé, puis s'écria : « O mon oncle, par Dieu, si on plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, à la condition d'abandonner cette entreprise jusqu'à ce que Dieu la rende manifeste et que je meure sans l'avoir fait, je ne l'abandonnerais pas. » — « Ne la laisse donc pas », dit Abou-Tâlib.

Les Qoréïchites lui amenerent alors 'Omara ben el-Walid et lui dirent : « Celui-ci est le meilleur et le plus beau des jeunes gens de Qoréïch : prends-le pour ton fils et livrenous ton neveu, ce Çabien qui est l'adversaire de notre religion et cause du trouble parmi nous, pour que nous le mettions à mort. » — « Vous voulez, répondit Abou-Tálib, me donner votre fils pour que je le nourrisse à votre place, et que je vous livre le mien pour que vous le tuïez? Cela ne sera pas. Alors ces gens s'excitèrent les uns les autres, se convoquèrent mutuellement, s'en prirent aux musulmans qui se trouvaient dans les tribus arabes pour les soumettre à des vexations et les éprouver pour leur religion. Dieu protégea son prophète par le moyen de son oncle, Abou-Tálib, qui les empécha d'atteindre ses cheveux et sa chair; ils ne purent que l'accuser d'être un magicien, un poète, un devin et un fou. Cependant le Qor'àn continuait d'étre révélé, les traitant de menteurs et les réfutant. Le prophète, se maintenant dans les limites de la justice, ne se laissait pas détourner par cela du soin de prier Dieu en secret et en public, jusqu'au moment où Abou-Țălib fut rappelé à lui par le Seigneur. Alors les Qoréïchites accuserent Mohammed de maléfices et atteignirent ainsi le but qu'ils visaient en l'accusant de folie.

Lorsque Hamza, tils d''Abd-el-Moţţalib, se fit musulman, cette conversion renforça le parti du prophète et de ses adhérents et causa une impression pénible aux polythéistes qui remplacérent la guerre ouverte par le blâme, et vinrent lui proposer des richesses et des troupeaux, en lui offrant également des épouses; c'est alors que fut révélé ce passage du Qor'ân : « Dis-leur : Je ne vous demande pour récompense de mes prédications, que l'amour envers mes parents', » Fatigués de son obstination, et désespérant de le faire renoncer à sa religion par quelqu'une des vanités de ce monde, ils se mirent a lui demander des signes de sa mission et à réclamer des miracles, ainsi que Dieu l'a raconté dans le Qor'ân : « Ils dirent : Nous ne te croirons pas, à moins que tu ne fasses jaillir de la terre une source, etc.\* »

<sup>1.</sup> Qor., XLII, 22.

<sup>2.</sup> Qor., XVII, 92.

Ils se concerférent pour maltraiter publiquement et combattre en secret ceux qui étaient devenus musulmans, et le prophète donna à ses partisans l'ordre d'émigrer en Abyssinie, fuite destinée à sauver leur religion; c'est la première émigration, qui cut lieu la cinquième année de la mission.

#### PREMIÈRE ÉMIGRATION EN ABYSSINIE

On dit que onze hommes et quatre femmes quittèrent la Mecque sous la conduite d'Othman, fils d'Affan, accompagné de Rogayya, fille du prophète. Les Qoréïchites les poursuivirent, mais ne purent les atteindre, et les fugitifs passèrent en Abyssinie, où ils purent conserver leur foi en toute tranquillité. Le prophète récita le chapitre intitulé En-Nedjm', et Satan jeta sur sa langue suivant son désir<sup>2</sup> ces mots : « Ces hautes divinités dont on espère l'intercession 3. » Les polythéistes se prosternérent et s'en réjouirent : « Qu'a donc le fils d'Abou-Kabcha pour parler en bien de nos divinités? » La nouvelle en parvint aux oreilles d'Othman, fils d'Affan, et de ses compagnons, sous la forme de la conversion des Qoréïchites; ils se mirent en devoir de retourner dans leur pays, mais quand ils s'approchérent de la Mecque, on leur apprit que c'était faux, et aucun d'entre eux ne pénétra dans la ville à moins de se cacher ou pour y passer sans y séjourner. La situation devint critique et le malheur s'attacha aux Musulmans, qui reçurent l'ordre du prophète de partir une seconde fois pour l'Abyssinie.

#### SECONDE ÉMIGRATION EN ABYSSINIE

Les Musulmans partirent sous la direction de Dja'far, tils d'Abou-Tàlib; ils s'en allèrent par petits groupes et se ras-

<sup>1.</sup> Ch. L1II.

<sup>2.</sup> Allusion a Qov., XXII, 51.

<sup>3.</sup> Ct. Tabari, I, 1192, d'après Ibn-Isḥaq; Ibn-Sa'd, I, 137; Bérjáwi, I, 637.

Sobriquet donne à Mohammed par ses ennemis, Cl. Sprenger, Das Leben der Mahammud, III, 179.

semblérent en Abyssinie au nombre de quatre-vingt-trois hommes. 'Abdallah ben el-Llárith ben Qaïs, en leur rappelant la sécurité et le repos qu'ils avaient trouvés dans ce pays, a dit:

O cavalier, fais parvenir de ma part une missive à celui qui espère le message de Dieu et la religion.

Tout homme, serviteur de Dieu, est opprimé, contraint et tyrannisé dans la vallée de la Mecque.

Nous avons trouvé le vaste pays de Dieu qui nous sauve de l'avilissement, de l'ignominie et du déshonneur.

Ne restez pas dans une vie honteuse, dans l'opprobre de la mort et soumis à un blâme sans sécurité!.

Abou-Bekr le Véridique sortit de la Mecque et arriva à l'endroit appelé Berk el-Ghomàd où il rencontra lbn ed-Doghonna, qui était le seigneur de Qàra, qui lui dit: « Où vastu, Abou-Bekr ? » — « Ma tribu m'a obligé de partir; je vais voyager sur la terre et servir mon Seigneur. » — « Une personne telle que toi, dit lbn ed-Doghonna, ne part pas; tu es riche, tu es généreux pour tes parents, tu traites libéralement tes hôtes, tu te charges des orphelins, tu protèges contre les vicissitudes de la justice. » Abou-Bekr, sûr de sa protection, s'en revint et lbn ed-Doghonna s'écria : « Assemblée des Qoréichites, je protège Abou-Bekr. » — « En ce cas, répondirent-ils, ordonne-lui d'adorer son Seigneur dans sa maison, et de ne pas détourner de nous nos propres enfants². »

Les Qoréichites envoyérent 'Amr ben el-'Aç et 'Abdallah ben Abi-Rabi'a porter des présents au Négus, roi d'Abyssinie, pour obtenir de lui qu'il leur livrât les Musulmans réfugiés auprès de lui. Ces deux envoyés arrivèrent et lui remirent les présents en les accompagnant de cette déclaration : « De jeunes garçons de chez nous se sont réfugiés dans ton pays ; ce sont des sots qui ont abandonné leur reli-

<sup>1.</sup> Ibn-Hichâm, p. 215, qui cite encore deux autres vers.

<sup>2.</sup> Cf. Ibn-Hicham, p. 245; Sprenger, id. op., II, 131,

gion sans entrer dans la tienne; en conséquence, nous f'avons envoyé nos nobles pour que tu les leur remettes. » — « Attendons, répliqua le Négus, que je les interroge sur ce qu'ils disent. » Ensuite il fit venir les compagnons du prophète, qui trouvèrent le roi entouré de ses évêques et de ses patrices; tous étaient étendus sur des lits qu'on leur avait disposés, « Qu'est-ce que c'est que cette religion, demanda le Négus, pour laquelle vous avez quitté votre tribu ? » — « Nous étions, répondit Dia far, tils d'Abou-Tâlib, des païens adorant les idoles, mangeant des chairs mortes, versant le sang et commettant les abominations, jusqu'à ce que le Dicu très haut nous a envoyé un prophète d'entre nous, de qui nous connaissons la généalogie, la sincérité et l'honnéteté; il nous a invités à croire en un seul Dieu et à l'adorer, et à arracher les idoles de pierre ; il nous a ordonné d'être sincères dans nos paroles, de défendre nos parents, d'être fidèles à la protection accordée ; il nous a interdit les abominations et les actes défendus. Mais notre tribu nous a attaqués pour nous ramener à l'adoration des idoles et des images; nous nous sommes enfuis dans ton pays, de préférence à tout autre. » — « Vous pouvez vous retirer, dit le Négus; par Dieu, je ne vous enverrai jamais à ces gens-là. » Les deux envoyés sortirent de l'audience couverts de confusion.

'Amr dit : « Je vais lui apporter quelque chose qui les démontera de leur assurance. » Le lendemain matin, il retourna auprès du roi et lui dit : « Ces gens prétendent quelque chose d'extraordinaire à l'égard de Jésus; fais-les venir et demande-leur ce qu'ils disent de Jésus. » Dja'far, convoqué, répondit : « Nous professons à son égard la doctrine que nous a enseignée notre prophète, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son envoyé, son esprit, son Verbe, qu'il a fait descendre jusqu'à Marie. » Le Négus étendit sa main à terre, y prit un morceau de bois et dit : « Ce que vous venez de dire de Jésus ne le dépasse pas de la grandeur de ce morceau de bois. » Alors Dja'far, tils d'Abou-Tâlib,

lui récita le début du chapitre K.H.Y'Ç'; le Négus crut au prophète, rendit à 'Amr et à 'Abdallah leurs cadeaux et les renvoya à la Mecque. Quand le prophète eut émigré à Médine et que les musulmans quittaient la Mecque pour aller le rejoindre, le dernier d'entre eux fut Dja'far qui l'atteignit à Khéibar. Lorsqu'ils quittèrent l'Abyssinie, 'Amr et 'Abdallah revinrent à la Mecque et apprirent qu''Omar, fils d'El-Khaṭṭāb, s'était converti à l'islamisme; c'était un homme qui se faisait craindre; on n'attaquait pas volontiers ce qu'il couvrait de sa protection. Le prophète se servit comme défenseur de lui et de Hamza, fils d''Abd-el-Moṭṭalib, qui manifestèrent de l'hostilité à l'endroit des Qoréichites et luttèrent contre eux. Ensuite eut lieu le blocus en l'année 6 de la prophètie; il dura trois ans.

#### MENTION DU BLOCUS

Les Qoréichites s'unirent contre les fils de Hachim et ceux d''Abd-el-Moțțalib, et conclurent un pacte pour ne pas avoir de relations commerciales avec eux, ne pas les fréquenter, et ne pas contracter d'alliance avec eux jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur compagnon et le leur fivrent pour être mis à mort. Ils écrivirent cet engagement sur une feuille de parchemin dont les caractères furent tracés par Mançoùr ben 'Ikrima ben 'Âmir et qu'ils suspendirent à la Kaba. Les fils de Hâchim et ceux d''Abd-el-Moțțalib quittérent leurs demeures et allierent se réfugier dans une gorge de montagne, à la seule exception d'Abou-Lahab 'Abd-el-'Ozza ben 'Abd-el-Moțțalib, des Banou-Hâchim, qui les quitta; ils y furent très génés; aucune nourriture ne leur parvenait plus, si ce n'est en cachette; ils y restêrent trois ans.

La neuvième année de sa mission, le prophète dit à Abou-Tâlib : « Sais-tu que mon Seigneur a déchainé un termite

<sup>1.</sup> Le chapitre XIX du Qor'ân, appele communément Sourate de Marie, qui debute par l'histoire du grand-prêtre Zacharie.

sur l'affiche de la Ka'ba, lequel a respecté le nom de Dieu toutes les fois qu'il le rencontrait, en détruisant tout ce qui indique la rupture et la tyrannie. » A ces mots, Abou-Tâlib se rendit au temple et s'écria : « Assemblée des Qoréïchites! mon neveu m'apprend telle et telle chose. Allons à votre affiche: si c'est comme il l'a dit, abstenez-vous de nous tyranniser et de nous bloquer; s'il a été un simple menteur. je vous le livrerai. » — « Nous acceptons », répondirent les Qoreïchites. On regarda, et l'événement fut comme l'avait dit le prophète; mais cela ne fit qu'augmenter leur perversité. Quelques-uns d'entre eux se réunirent et dirent : « O notre peuple, vous mangez, vous buvez, vous revêtez vos vêtements, tandis que les Banou-Hâchim sont en train de périr, sans qu'on ait commerce ni alliance avec eux. Par Dieu, nous n'aurons pas de cesse que nous n'ayons déchiré cette affiche tyrannique qui nous sépare d'eux. » Ce fut Mot'im ben 'Adi qui monta jusqu'à l'affiche et la déchira. Abou-Tâlib a dit à cette occasion :

Or çà! Est-ce que le bienfait de notre Seigneur est parvenu à notre marin malgré son éloignement? Dieu agit doucement à l'égard des hommes.

Ne leur est-il pas parvenu que la page a été déchirée et que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est anéanti?

Que Dieu récompense une tribu qui, au mont Iladjoûn, a fait un pacte pour une assemblée qui dirige et mène droit à une ferme résolution!

Ils firent ce que vous savez pendant la nuit; puis ils arrivèrent tranquillement au matin, tandis que le reste des hommes était encore endormi!.

Alors ils quittérent la gorge de la montagne.

# LES BANOU-HACHIM SORTENT DE LA GORGE DE LA MONTAGNE

D'après el-Wâqidi, Abou-Tâlib et Khadidja moururent la dixième année de la prédication, très peu de temps après

1. Vers 1, 2, 12 et 21 de la qaçida donnée par Ibn-Hichám, p. 219.

que les Banou-Hâchim sortirent de la gorge : il s'écoula un mois et cinq jours entre le décès de Khadidja et celui d'Abou-Talib, ou, suivant une autre version, trois jours seulement. Les malheurs s'accumulèrent à satiété sur le prophète, la pointe des polythéistes sévit contre lui, et ceux-ci se portèrent à la persécution la plus violente. Parmi eux, les plus acharnés étaient son oncle Abou-Lahab que la malédiction soit avec lui!), Abou-Djehl, 'Ogba, et Obayy ben Khalaf; les uns déposaient des détritus à sa porte, les autres jetaient des immondices dans sa marmite, quand il la mettait sur le feu, ou lancaient des intestins de brebis sur son dos quand il se prosternait, ou foulaient sa nuque avec leurs pieds, ou saupoudraient de terre sa tête, ou lui crachaient à la face. Ils le tournaient en dérision et riaient de lui. Cependant le prophète était patient, supportant les persécutions pour l'amour de Dieu; enfin il se rendit à Täff pour v chercher du secours.

### DÉPART DU PROPHÈTE POUR LA VILLE DE TÂIF

Le prophète partit de la Mecque, accompagné de Zéïd ben Hàritha et monté sur un âne, pour sortir de cet état d'opprobre et pour demander à Tâif secours et protection; il y séjourna dix jours, allant visiter tous les principaux de la tribu de Thaqif sans exception pour les entretenir. Les chefs de cette tribu étaient trois frères, 'Abd-Yâlil, Habîb et Mas'oûd, fîls d''Amr. Le prophète alla les trouver et leur demanda de le défendre jusqu'à ce que Dieu ait fait réussir sa mission. Le premier répondit : « J'arracherai les voiles de la Ka'ba, si Dieu t'a envoyé comme prophète. » Le second dit : « Est-ce que Dieu n'aurait pas pu trouver un autre que toi pour le charger de la mission prophétique? » Le troisième lui dit : « Par Dieu, je ne te parlerai jamais. » Le prophète, désespérant de les voir lui accorder leur protection, se leva et dit : « Au moins cachez cette démarche »,

car il ne voulait pas que sa tentative parvint aux oreilles de sa tribu, et la fâchât contre lui; mais ils n'en tirent rien et excitérent contre lui les sots, les enfants et les esclaves, qui l'injurièrent, murmurérent derrière lui, et lui jetèrent des pierres, de sorte qu'il dut se rétugier derrière un cep de vigne à côté d'un mur; il s'y assit, tit de nombreuses invocations, demanda à son Seigneur de lui accorder le secours et la patience, et il s'en alla, après être resté dix jours à Tâtt. En s'en retournant, il passa par la vallée de Nakhl où une petite troupe de djinus l'écouta [réciter] le toor'an.

### PREMIÈRE HISTOIRE DES DJINNS

Le prophète s'étant levé, par crainte de la nuit, pour prier, sept individus, appartenant aux djinns de Naçibin, passèrent auprès de lui; on dit qu'ils s'appelaient Ḥassā, Massā, Chāriça, Nāḥir, Lāwerd, Sāristān (?) et El-Ahṇab¹; ils crurent en lui et retournèrent auprès de leur peuple pour le prècher, ainsi que le dit le Qor'ân: « [Souviens-toi] lorsque nous t'avons amené une troupe de génies, etc.² »

Ensuite le prophète partit de Nakhla dans la direction de la Mecque et arriva au mont Ilirà, d'où il envoya un message à Sohèil ben 'Amr et El-Akhnas ben Chariq pour leur faire savoir qu'il désirait entrer sous leur protection; mais ils déclinèrent cette offre, et il se tourna alors du côté de Mout'im ben 'Adi qui lui accorda sa protection, ordonna à ses fils de se revétir de leurs armes et de s'arrêter quand il sortirait [pour aller à] la maison sainte. Alors le prophète rentra à la Mecque après en avoir été absent vingt-cinq jours, ou un mois, suivant une autre version. C'est à ce propos que Hassán ben Thàbit a dit:

Si la gloire suffisait à rendre éternel un homme quelque jour, ce serait certes aujourd'hui Mout'im qui deviendrait immortel.

<sup>1.</sup> Leçons tégèrement diftérentes dans Țabari, 1, 1202.

<sup>2.</sup> Qor., XLVI, 28.

Tu as protégé le prophète au milieu des Qoréïchites, qui sont devenus tes esclaves [et les resteront] tant que le pèlerin s'apprétera à accomplir les rites et revêtira l'ihrâm'.

#### SECONDE HISTOIRE DES DJINNS

Lorsque les génies de Naçibin furent partis pour aller précher leur peuple, une bande de ceux-ci, comptant environ trois cents hommes, vint trouver le prophète qui se rendit à Hadjoun, leur lut le Qor'an et les invita à croire en Dieu; ils eurent confiance en lui et en sa parole; puis il fit la prière avec eux et récita les chapitres LXVII (el-Molk) et LXXII (el-Djinn); cette nuit-là fut appelée la nuit des Djinns.

Ensuite se produisit la calamité, c'est-à-dire la famine; le Prophète lança des imprécations contre les Qoréichites, de sorte qu'ils furent réduits à manger le 'ilhiz', le cuir, les os brûlés, les charognes de chiens; l'homme voyait comme une apparence de fumée interposée entre lui et le ciel. Abou-Sofyàn ben Ḥarb alla trouver Mahomet et lui dit : « Tu viens nous apporter l'affection dans les familles, et voici que ton peuple est en train de périr; invoque donc Dieu en leur faveur. » Quand arriva l'année onze de sa mission prophétique, Mahomet invoqua Dieu et le mal disparut, ainsi qu'il est dit dans le Qor'àn : « Que nous ôtions seulement quelque peu du flèau, vous retournerez [à vos erreurs]. »

C'est ensuite que se produisit le phénomène de la lune fendue en deux, auquel il est fait allusion dans ce passage du Qor'àn : « L'heure s'est approchée, et la lune s'est fendue'. » Plus tard encore cut lieu la défaite des Romains [par les Perses], comme le dit le Qor'àn : « Les Romains ont été

<sup>1.</sup> Cf. Ibn-Hicham, p. 251.

<sup>2.</sup> Mets fait de sang et de poil de chameau.

<sup>3.</sup> Qor., XLIV, 14.

<sup>4.</sup> Qor., LIV, 1.

vaincus dans un territoire proche, mais après leur défaite ils vaincront dans un petit nombre d'années!, »

# HISTOIRE [DE LA DÉFAITE] DES ROMAINS

Lorsque Khosrau Parwiz s'enfuit devant Behrâm Tchoùbine, il se rendit sur le territoire des Romains et implora le secours de leur roi Maurice, qui lui fournit des hommes et de l'argent, et lui donna en mariage sa fille Marie. Parwiz se mit en campagne, combattit Behram, et l'exila dans les régions les plus lointaines du Khorasán. Or les Romains se soulevérent contre l'empereur et le mirent à mort; alors Parwiz lança contre eux Chehrábaráz, originaire du Fárs, à la tête d'une armée perse qui entra dans Constantinople, pilla ses trésors et ses richesses, tua les combattants, emmena les enfants en captivité, et emporta le bois sur lequel les chrétiens prétendent que le Messie a été crucifié; ces événements eurent lieu en l'année onze de la prophétie, deux ans avant l'hégire. Dieu en informa son prophète par ces mots : « Les Romains ont été vaincus dans un territoire proche, mais après leur défaite ils vaincront dans un petit nombre d'années. » Les polythéistes se réjouirent de cette défaite et en disputérent avec les musulmans par ces mots : « Vous prétendez nous vaincre, parce que vous avez un livre [sacré]; mais voyez ces Mazdéens qui l'ont emporté sur les Romains, bien que ceux-ci aient un livre! » C'est alors que fut révélé ce passage : « Mais après leur défaite ils vaincront dans un petit nombre d'années. » Toutefois les polythéistes refusèrent d'y croire et nièrent absolument que cela pût être, et même Abou-Bekr paria avec Obayy ben Khalaf un troupeau de chameaux que les Romains vaincraient les Perses avant cinq ans. « Augmente l'enjeu, dit le prophète, et allonge le terme. » Alors il paria deux troupeaux pour un

<sup>1</sup> Qor., XXX, 1-2. C'est l'interprétation historique; il y er, a une autre eschatologique, sur laquelle on peut voir Beïdàwt, t. H. p. 245.

délai de sept ans. Quand ce fut l'époque du jour de Hodhaibiya, Chehràbaràz disparut devant les Romains, Héraclius atteignit l'Tràq et pilla cette province, et la promesse de Dieu fut ainsi tenue. Après la défaite des Romains se produisit le voyage nocturne.

#### LE VOYAGE NOCTURNE ET L'ASCENSION

Sachez qu'il n'y a pas d'opinions plus divergentes que celles qui se sont produites à l'occasion de cette histoire; car l'ascension est niée par quelques personnes, tandis que d'autres prétendent qu'elle est la même chose que le voyage nocturne. On diffère d'avis sur la manière dont celui-ci s'est produit. 'Aïcha et Mo'awiya disaient tous deux que le corps du prophète n'a pas quitté la terre, et que Dieu avait seulement fait voyager son esprit. El-Hasan [el-Baçri] disait que c'était un rève, en s'appuyant sur ces mots du Qor'an : « Ce songe que nous t'avons fait voir n'était qu'une épreuve pour les hommes' », et sur ces paroles d'Abraham : « Je vois en songe que je dois te sacrifier<sup>2</sup>. » Puis on a brodé sur ce thème et l'on a reconnu que la révélation parvenait aux prophètes, soit à l'état de veille, soit pendant le sommeil. Mahomet disait: « Mes yeux dorment, mais mon cœur veille, » Ibn-Ishaq a dit (mais Dieu sait mieux si c'est vrai!) que cela avait en lieu effectivement. Nous rapporterons à ce sujet ce que l'on trouve dans la tradition.

El-Waqidi raconte ceci: Le prophète fut enlevé, pour le voyage nocturne, une année avant l'hégire, et l'ascension avait eu lieu dix-huit mois auparavant. Mohammed a dit lui-même: [Les deux anges] vir.rent me trouver derrière mon dos, fendirent mon ventre et enlevérent les viscères; ils avaient apporté avec eux un bassin d'or qui sert à laver les ventres des prophètes. Gabriel allait et venait pour

Qor., XVII, 62.

<sup>2.</sup> Qor., XXXVII, 101

apporter de l'eau de Zemzem, tandis que Michel lavait l'intérieur de mon corps. Gabriel dit à Michel : Fends-lui le eœur: ce qu'il fit, et il en sortit un grumeau noir qu'il ieta: puis il y introduisit l'entendement et le saupoudra d'une pondre qu'il avait avec lui, en prononcant ces mots : Un cœur ferme est celui qui a deux yeux qui voient et deux oreilles qui entendent; vous êtes l'écorce de celui qui rend négligent et qui ressuscite. Le prophète continua son récit: Mon ventre, étant en cet état, se referma et les deux anges dirent : Il a été rempli de sagesse et de foi. Puis je me dressai debout, et l'on m'amena l'échelle', qui était tout ce que j'ai vu de plus beau. Ne vovez-vous pas, lorsque l'un d'entre vous est près de rendre l'âme, comme il la regarde fixement? C'est qu'il contemple sa beauté, et rien d'autre. Les deux anges me firent monter jusqu'au ciel le plus proche; arrivés à la porte où se tiennent les gardiens, et dont le chef est un ange appelé Isma'il qui commande à soixante-dix mille anges dont chaeun commande à cent mille autres, cet ange dit : Qui est celui-ci? On lui répondit : C'est Mohammed. — A-t-il reçu sa mission? demanda l'ange. — Oui, lui répondit l'interlocuteur. Alors on s'empressa, on se rassembla, on ouvrit la porte, on souhaita la bienvenue et l'on fit des vœux de bénédiction. Je vis, dans le ciel le plus proche, un homme gigantesque; je demandai qui il était, et Gabriel me répondit : C'est ton père, Adam. Et voici que les esprits de sa postérité étaient passés en revue par lui; quand on lui présentait l'esprit d'un vrai croyant, il disait : Bon parfum, âme bonne; son écriteau est dans l'Illiyoun; et quand c'était l'esprit d'un mécréant, il s'écriait : Mauvaise odeur, mauvais esprit; son écriteau est dans le Sidjdjin. Ensuite le prophète fit la description des cicux et de leurs habitants, puis celle du paradis et de l'enfer, ainsi que de leurs habitants; puis il continua : J'arrivai au septième ciel, où je n'entendis que le

<sup>1</sup> Mi'radj; c'est le sens primitif de ce mot.

grincement des plumes sur le papier; je m'aperçus que Gabriel diminuait à vue d'œil de manière à n'être plus que de la grandeur d'un poussin; j'étais sur le point de ne plus le distinguer, mais j'entendais ses révélations; il me dit: Prosterne-toi, ce que je fis, et je m'approchai de Dieu « à la distance de deux portées d'arc ou même plus près " »; alors Dieu tit à son serviteur les révélations qu'il voulut. Puis Gabriel me dit : Lève la tête, ò Mohammed; Dieu vient de t'ordonner cinquante prières [par jour]. Je revins alors auprès de Moïse (et il ne cessa d'aller le trouver jusqu'à ce qu'il abaissat ce nombre à celui de cinq prières), puis il me dit : « Retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui d'allèger cette prescription pour ton peuple, car celui-ci est faible.» — « J'ai honte, repris-je, d'aller solliciter mon Seigneur, et je supporterai ce fardeau des cinq prières journalières. » Alors j'entendis une voix qui criait : « J'ai établi ma preseription et je l'ai allègée pour mes serviteurs; je récompenserai au décuple toute bonne action. »

Telle est la tradition rapportée par El-Wâqidi; quant à Ibn-Ishaq, il rapporte que le prophète, quand il parlait du voyage nocturne et de ce qui se trouvait au temple lointain\*, disait : « Lorsque j'eus terminé avec Jérusalem, l'échelle vint, et je n'ai rien vu de plus beau : mon compagnon me fit monter jusqu'à ce qu'il arrivàt à une des portes du ciel. » Le reste du récit est pareil à celui d'El-Wâqidi. Nous parlerons, à la fin du présent chapitre, des versions différentes de cette légende et de la manière d'y discerner la vérité.

#### HISTOIRE DU VOYAGE NOCTURNE

Ibn-Ishaq raconte ceci: Puis on tit faire au prophéte de Dieu le voyage nocturne, dans lequel était une épreuve et une purification ainsi qu'un ordre émané du Dieu très

<sup>1.</sup> Qor., LIII, 9.

<sup>2.</sup> Celui de Jérusalem.

haut dans lequel se trouvent un exemple, une direction et une miséricorde; enfin comme il le voulut, afin de lui faire voir quelques-uns de ses signes.

Ibn-Mas'oùd disait: On amena au prophète le Borâq, qui est la bête sur laquelle les prophètes qui l'avaient précédé étaient portés; elle plaçait son sabot à l'extrémité de son côté; il fut done porté par elle. Ensuite son compagnon se mit en route pour lui faire voir les signes qui existent entre le ciel et la terre; il s'arrêta à Jérusalem, où il trouva Abraham, Moïse et Jésus, entourés de quelques prophètes; il pria avec eux. Puis on apporta trois vases, contenant l'un du lait, l'autre du vin, et le troisième de l'eau. Moḥammed a dit: « Lorsque ces trois vases me furent présentés, j'entendis une voix prononcer les mots suivants: S'il prend l'eau, il se noiera, lui et son peuple; s'il prend le vin, il s'égarera, lui et son peuple; s'il choisit le lait, il sera bien dirigé, lui et son peuple. Je pris, en conséquence, le lait, et je le bus'. »

El-Hasan [el-Baçri] disait que le prophète avait raconté ce qui suit : « Pendant que j'étais endormi dans l'enceinte sacrée, Gabriel vint me trouver et me frappa du pied; je me mis sur mon séant, mais ne vis rien, et je retournai sur ma couche. Il revint une seconde fois et me poussa de son pied; je me mis sur mon séant; il me prit alors par l'avant-bras et me conduisit à la porte de la mosquée où je vis une bête blanche, intermédiaire entre le mulet et l'âne, ayant deux ailes à ses deux cuisses »; le reste de son récit est comme celui d'Ibn-Mas'oùd; puis il ajouta ceci : « Lorsque j'eus bu le lait, dit le prophète, le vin vous fut interdit\*. »

Le lendemain, Mohammed courut vers les Qoréïchites [pour leur raconter sa vision], mais ceux-ci dirent : « Par Dieu, il est clair que les caravanes mettent un mois pour aller de la Mecque en Syrie et autant pour en revenir ; voici maintenant ce Mohammed qui y va et qui en revient en

<sup>1.</sup> Ct 16n-Hicham, p. 263.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 261.

une seule nuit! » A la suite de cette remarque, beaucoup de ceux qui avaient cru apostasièrent; des gens se rendirent auprès d'Abou-Bekr et lui dirent: « Votre ami prétend telle et telle chose. » — « S'il l'a dit, c'est que c'est vrai, répondit Abou-Bekr. Ce qui vous paraît étonnant dans ce cas, c'est qu'il donne en une heure des nouvelles du ciel à la terre; mais moi je le crois véridique. » Le narrateur ajoute: Le prophète dit encore: « Il m'enleva jusqu'à ce que je le le regardai », et il se mit à le décrire tandis qu'Abou-Bekr déclarait qu'il était véridique.

El-Wāqidi, d'après Djābir ben 'Abd-Allah, rapporte que le prophète a dit : « Lorsque les Qoréïchites m'eurent traité de menteur, je me levai dans l'enceinte sacrée : alors Jérusalem me fut représentée en imagination, et je commençai à leur annoncer les signes que j'y voyais, tandis que j'avais les yeux fixés sur cette image. »

On rapporte, d'après Omm-Háni, fille d'Abou-Tálib, qu'elle dit: « Le prophète de Dieu s'était endormi chez moi et dans ma maison cette nuit là. Un peu avant le matin, il nous réveilla et dit: « L'ai fait la dernière prière du soir et celle de l'aurore dans cette vallée: entre ces deux prières, j'ai prié à Jérusalem; les prophètes avaient été ressuscités pour moi, et j'ai prié avec eux. » Ensuite il raconta l'aventure.

La conduite à tenir dans ce cas et dans les cas analogues, dans la discussion avec le contradicteur qui nie ces faits ou les trouve trop extraordinaires, à cause de ce qui sort de la coutume habituelle et de la vieille nature, c'est de ne pas dépasser le texte du Livre et les hadith vulgarisés de la Sonna. Dieu a dit : « Louange à celui qui a transporté son serviteur, pendant la nuit, du temple sacré au temple éloigné, dont nous avons béni l'enceinte pour lui faire voir nos merveilles. Dieu entend et voit'. » Un voyage nocturne de ce genre peut parfois avoir lieu en esprit et corporellement.

Dieu a dit encore : « Le songe que nous t'avons fait voir n'était an'une épreuve pour le peuple 1. » Il n'y a pas de désaccordentre les lexicographes sur ce point que le mot rou'yà « songe » désigne ce qui a lieu exclusivement pendant le sommeil, bien que les commentateurs le prennent parfois dans le sens de « vision de l'œil ». L'homme raisonnable jugera qu'il devra parler à chacun dans la mesure de son intelligence. Quelle supériorité cela donnera-t-il au prophète, que ce soit son corps matériel qui ait été enlevé? N'a-t-il pas raconté qu'il avait vu dans les cieux Abraham, Moïse, Jésus, Adam? Or on est d'accord qu'ils n'y ont pas été élevés corporellement. Cependant nous ne nions pas que Dieu ne puisse élever aux cieux ce qu'il veut, pierre ou montagne, el à plus forte raison ses prophètes et ses envoyès; mais nous avons mentionné ce qui précède afin que les allégations des adversaires vous paraissent aisées à réfuter et pour que yous brisiez ce qui est douteux au moven de ce qui est généralement reconnu et su: mais Dieu sait mieux la vérité!

## PRÉMISSES DE L'HÉGIRE ET NOMS DES PREMIERS ÉMIGRANTS

Le prophète, dit-on, se rendait chaque saison à la foire d''Okàzh, à celle de Dhou'l-Madjàz et à celle de Medjenné; il suivait les tribus dans leurs déplacements, il allait les trouver dans leurs pâturages, et leur demandait leur protection pour qu'il pût accomplir la mission dont l'avait chargé son Seigneur; mais il ne trouva personne qui voulût s'en charger jusqu'à l'année onze de la mission prophétique, où il rencontra six personnes de la tribu d'Aus, à 'Aqaba, et les invita à embrasser l'islamisme, et à protèger le prophète. Ils le reconnurent et dirent : « C'est là le prophète dont nos luifs nous menaçaient, et à propos duquel ils voulaient nous massacrer comme on fit jadis à 'Âd et à 'Irem. » Ils crurent en lui et admirent sa véracité; ils se nommaient As'ad ben

Qor., XVII, 62.

Zorára, Qotba ben 'Ámir ben Hadida, Mo'ádh ben 'Afrá, Djábir ben 'Abdallah ben Ri'áb, 'Auf ben 'Afrá et 'Oqba ben 'Amir. Les premiers qui se convertirent à l'islamisme furent As'ad ben Zorára et Qotba ben 'Ámir, lequel déjá au temps du paganisme prononçait la formule : « Il n'y a de dieu que Dieu. » Cependant d'autres disent que le premier qui se convertit fut Abou 'I-Heïtham ben et-Tayyihán, qui déjá à cette époque ne sacrifiait plus aux idoles. Ces personnages se rendirent à Médine et y parlèrent de ce qui était arrivé au prophète de Dieu; plusieurs individus leur répondirent affirmativement, et l'islamisme se répandit parmi eux.

Lorsque ce fut la douzième année de la mission de Mahomet, douze de ces personnages furent présents à la fête : c'étaient les six précèdents et six autres nommés Abou'l-Héitham ben et-Tayvihàn, 'Obàda ben eç-Càmit, 'Owaïm ben Sà'ida. Ràti' ben Màlik, Dhakwan ben 'Abd-el-Qaïs, et Abou 'Abd-er-Rahman ben Tha'laba. Ils crurent, se convertirent, prirent rendez-vous avec le prophète pour l'année prochaine, et lui demandèrent de leur envoyer quelqu'un qui présiderait à la prière et leur enseignerait le Qor'an, Mahomet envoya avec eux Moc'ab ben 'Omair (ben Hâchim ben 'Abd-Manâf), le brave de toute la tribu de Qoréïch, pour appeler les hommes à l'islamisme; on le nommait, du temps du prophète, el-Mohdi (directeur). De nombreuses personnes se convertirent a son appel, et parmi elles Sa'd ben Mo'adh et Osèid ben Hodair, les seigneurs des Aus et des Khazradi.

L'année treize de la mission de Mahomet, soixante-dix hommes et deux femmes des Ançàrs celles-ci étaient Omm 'Àmir et Omm-Mani') s'avancérent sous la direction d'El-Barå ben Ma'roùr; le prophète alla les retrouver auprès d'Aqaba, et ils prétèrent serment entre ses mains de le défendre et de l'aider. On n'est pas d'accord, dit el-Waqidi sur le nom de celui qui frappa le premier de sa main celle du prophète : car on cite les noms d'el-Barå ben Ma'roùr,

d'As'ad ben Zorara, d'Oseïd ben Hodaïr, et d'Abou'l Heïtham ben et-Tayyihan. « Amenez-moi, dit le prophète, douze inspecteurs » chargés de garder leur tribu; il leur demanda un engagement de fidélité, comme l'on fit aux inspecteurs des Israélites. Ces gens produisirent neuf personnes de la tribu de Khazradj et trois de celle de Aus; parmi les premiers étaient As'ad ben Zorara, Sa'd ben er-Rébi', Sa'd ben 'Obâda, el-Barâ ben Ma'roûr, 'Obâda ben eç-Çâmit, 'Abdallah ben Rawâha, Râfi' ben Mâlik ben 'Adjlân, el-Moundhir ben 'Anır ben Khonaïs, et, parmi les Aus, Oseïd ben Hodaïr, Sa'd ben Khaïthama et Abou'l-Heïtham ben et-Tayyihân. Le poète Ka'b ben Mâlik, qui a célébré cette prestation de serment dans une longue qaçida, a dit:

Annonce à Obayy qu'il a donné son avis, qu'il périra au matin où nous étions dans la fente de la montagne et que le temps arrivait.

Fais savoir à Abou-Sofyan qu'en la personne d'Ahmed il nous est apparu une lumière éclatante provenant de ce que Dieu nous dirige.

Ne t'abstiens pas de les rassembler pour une affaire que tu désires : rassemble et réunis tout ce que tu dois rassembler.

En avant! Sache que la rupture de nos engagements, la tribu n'en veut pas jusqu'à ce qu'elle prête serment.

Ensuite les Ançars retournérent à Médine, et le prophète donna l'ordre d'y émigrer. Déjà, un an avant le serment d'Aqaba. Abou Salama ben 'Abd-el-Asad y avait émigré, et il fut le premier à le faire; ensuite 'Obaïda ben el-Harith, 'Othman ben Mazh'onn, et Mistali ben Othatha s'y rendirent, et après eux 'Omar ben el-Khattab (que Dieu soit satisfait de lui!) et 'Ayyach ben Abi-Rabi'a, frère d'Abou-Djehl ben Hicham, dont la mère avait fait vœu de ne pas s'abriter sous le toit d'une maison jusqu'à son apostasie. [Ses frères], Abou-Djehl et el-Harith partirent sur ses traces, le

Ibn-Hicham, p. 198; variante au dernier vers.

ramenérent, et ne cessérent de le tourmenter jusqu'à ce qu'ils le séduisirent et le firent renoncer à sa religion; c'est à propos de lui que fut révélé ce passage du Qor'àn: « Il en est parmi les hommes qui disent: Nous croyons; et quand ils éprouvent quelques souffrances pour la cause de Dieu, ils mettent la persécution des hommes à l'égal du châtiment de Dieu ', » Après cela, il quitta de nouveau la Mecque et redevint croyaut. Ensuite le reste des Musulmans partit; il ne resta que le prophète, 'Ali ben Abi-Tâlib, Abou-Bekr, et ceux qui n'avaient pas la force de partir, soit qu'ils fussent trop faibles, ou trop pauvres.

Lorsque les Qoréïchites virent que les partisans du prophète avaient tous quitté la ville, ils en eurent peur et comprirent que si Mahomet la quittait aussi, il les combattrait. Ils se rassemblérent dans la Maison du Conseil, et délibérèrent à son endroit. On rapporte que Satan cria du haut d'el-'Aqaba: « O gens d'Akhâchib², voulez-vous de Mohammed et de ses compagnons? Ils se sont rassemblés pour vous combattre. »

#### MENTION DE LA MAISON DU CONSEIL

Les chefs de Qoréich, dit-on, se rassemblèrent dans la Maison du Conseil; parmi eux étaient Abou-Djehl ben Hichâm, 'Otba ben Rabi'a, Chéiba son frère, el-'Âç ben Wâ'il, Abou Sofyân ben Harb, Nobéih et Monabbih, tous deux fils d'el-Ḥadjdjādj. Un certain Arabe raconte que le diable se présenta à eux sous l'apparence d'un vieillard très-âgé revêtu d'une chemise sans manches. "Quel est ce vieillard?" s'écria-t-on. Il répondit; "Je suis un vieillard du Nedjd; j'ai entendu parler de ce que vous complotiez et je suis venu entendre ce que vous direz; il se peut qu'un avis de ma part ne vous soit pas inutile. » L'orateur habituel

<sup>1.</sup> Qor., XXIX, 9.

Montagnes près de la Mecque. Cf. aussi Ibn-Sa'd, I, 150, I, 9.

d'entre eux se leva et dit: « Vous savez ce qui s'est passé de la part de Mahomet; nous ne sommes pas sùrs qu'il ne nous attaquera pas ; táchez de tomber d'accord à son sujet. » — « Je crois, dit quelqu'un, que vous devez le mettre à mort avec un instrument de fer, ou que vous l'enfermiez sous clef jusqu'à ce qu'il meure. » — « Cet avis ne vaut rien, dit le diable : car, si vous agissiez ainsi, il ne se passerait pas beaucoup de temps avant que ses partisans ne l'arrachent de vos mains. » Un autre dit : « D'après moi, vous devez le lier sur le dos d'une monture que vous frapperez à la face jusqu'à ce qu'elle aille vagabonder sur la terre, la où elle voudra, » — « Cette idée est inadmissible, s'écria le diable. Ne voyez-vous pas la beauté de son langage et la douceur de son élocution? Tout campement, toute ville où il descendra seront séduits par ses discours, » Alors Abou-Diehl dit: « Je pense que nous devons choisir, dans chaque tribu qui compose notre peuple, un jeune homme alerte et vif; à chacun de la troupe ainsi formée nous donnerons un sabre poli : ils se dirigeront vers lui et le frapperont comme un seul homme; ainsi la responsabilité de ce meurtre sera partagée entre toutes les tribus, et les Banou-'Abd-Manaf ne pourront pas poursuivre la vendetta sur tout le monde. » — « Voilà la véritable opinion», dit le diable. On rapporte des vers à ce sujet, et certains Arabes prétendent même que l'auteur en est le diable:

tl y a deux avis, l'un que ne connaît pas celui qui est dans l'erreur, l'autre connu comme le tranchant du sabre.

Le premier est à bon droit une bonne nouvelle pour le dernier, et le dernier est une gloire et un honneur.

Ils se séparérent sur cette décision, et rassemblérent parmi les Qoréichites quarante jeunes gens qu'ils munirent de sabres et auquels ils ordonnèrent de saisir le prophète par surprise et de le tuer.

#### LA NUIT PASSÉE A LA MAISON

Les conjurés se rendirent à la maison du prophète et l'entourèrent pour observer le moment où il s'endormirait et l'attaquer au milieu de la nuit. Mohammed, prévenu par un avis céleste, attendit que la nuit fût venue, puis il s'étendit sur sa couche, se couvrit d'un manteau de couleur verte qu'il avait; pendant ce temps les observateurs voyaient ce qu'ils faisaient et épiaient son sommeil. Il appela 'Ali et lui dit: «Dors dans mon lit; il ne t'arrivera rien de désagréable: si Abou-Bekr vient te trouver, annonce-lui que je suis parti pour Thaur Aṭḥal (qui est une caverne en aval de la Mecque) et ordonne-lui d'aller m'y rejoindre. »

Le prophète de Dieu sortit de sa demeure ; il avait pris une poignée de terre qu'il éparpilla sur la tête de ceux qui l'épiaient, en récitant ce passage du Qor'ân; «Y. S. Par le Qor'an sage, tu es un envoyé dans la voie droite " » iusou'a cet endroit : « Nous avons couvert leurs veux d'un voile, et ils ne voient rien<sup>2</sup>. » Il passa devant eux, dans la direction de la caverne, alors que Dieu les empéchait de le voir. Un passant s'approcha d'eux et leur dit: «Que faites-vous là sans bouger?» — « Nous attendons, répondirent-ils, que Mohammed s'endorme, et nous nous précipiterons sur lui! » — « Mohammed est déjà passé, reprit cet homme, et il n'a laissé aucun d'entre vous sans lui poser de la terre sur la tête. »— «Mais le voici endormi », dirent-ils. — «Celui-ci, c'est 'Ali. le fils d'Abou-Tálib.» Ils se précipitèrent dans la maison et enleverent la couverture, qui couvrait effectivement 'Ali: alors les bras leur en tombérent. C'est à ce propos que fut révélé ce passage du Qor'an : «Quand ils tramaient un com-

<sup>1.</sup> Qor., XXXVI. 1-3.

<sup>2.</sup> Qor., tbid. v. 8.

plot contre toi, quand ils voulaient te saisir, te tuer ou te chasser. Dieu à son tour complota contre eux, et certes Dieu est le plus habile à nouer un complot'. »

#### HISTOIRE DE LA CAVERNE

Abou-Bekr avait acheté deux montures qu'il gardait dans sa maison en les nourrissant, en prévision d'une aventure de ce genre. Il lona un guide appelé 'Abdallah ben Oréiqit el-Léithi, ou bien Ibn-Arqad, suivant une autre version, pour les mener sur la grand'route. Il ordonna à son esclave, 'Amir ben Fohéira, de l'accompagner pour l'exciter à la marche au milieu des ténèbres. Asmà lui prépara des provisions de route qu'il emporta, et il se rendit à la caverne où ils restèrent cachés tous deux pendant trois jours.

Ibn-Ishaq rapporte que le prophète, quand il quitta sa maison, passa par celle d'Abou-Bekr et sortit avec lui par le derrière de cette maison dans la direction de Thaur, où ils se cachèrent. Quelqu'un se mit à dire ou à crier: « Mohammed a quitté la ville! » Alors les polythéistes partirent sur la trace des fuyards, qui les voyaient tandis que les pour-suivants ne pouvaient les apercevoir.

El-Waqidi rapporte que Dieu le très Haut envoya l'araignée qui tissa sa toile à la porte de la caverne; c'est pourquoi le prophète a interdit de tuer les araignées. Lorsque les Qoreïchites se virent impuissants et frustrés, ils instituérent une prime de cent chameaux pour celui qui ramènerait le prophète. Soraqa ben Malik se mit en campagne; c'était un des meilleurs cavaliers de la tribu, et l'un des plus robustes.

<sup>1.</sup> Qor., VIII, 30.

## DÉPART DE SORÂQA A LA POURSUITE DES FUGITIFS

Soraqa partit done sur leurs traces. Lui-même, après sa conversion à l'islamisme, raconta ainsi ce qui se passa; «Lorsque ceux que je poursuivais m'apparurent, ma monture broncha et ses deux pieds de devant s'enfoncérent dans le sol; je tombai de cheval. Ensuite ma monture dégagea ses pieds, et quand elle les retira du trou, une fumée les suivit, qui ressemblait à une trombe. Je reconuns que c'était Mohammed qui avait raison, et j'interpellai les deux fugitifs: « Regardez-moi pendant que je vous parle ; j'en jure par Dieu, je ne vous ferai pas de mal.» Le prophète dit à Abou-Bekr: «Demande lui ce qu'il veut. » — «Que désires-tu de nous? » dit Abou-Bekr. Je répondis: « Je désire que tu me fasses un écrit qui soit un signe entre toi et moi. » Alors Mohammed ordonna à Abou-Bekr de tracer un écrit sur un parchemin (ou sur un os, d'après une autre version). Le jour de la prise de la Mecque, l'apportai cet écrit au prophète qui me dit : « Aujourd'hui est le jour de la fidélité et de la piété. Approche-toi et convertis toi. » Je m'approchai et prononçai la formule musulmane. »

Une autre version relative à la même ancedote dit que les pieds de sa monture s'enfoncerent dans le sol, puis en sortirent ayant une entorse.

# SORTIE DU PROPHÈTE ET D'ABOU-BEKR DE LA CAVERNE ET LEUR DÉPART POUR MÉDINE

Leur guide, dit Ibn-Ishaq, les conduisit par la partie aval du territoire de la Mecque, les amena par le bord de la mer en aval d'Osfân, arriva avec eux à El-'Ardj et suivit la grand'route jusqu'à Médine. Il mentionne ensuite le hadith

d'Omm-Ma'bad dans toute sa longueur'; puis il dit : Lorsque les Musulmans de Médine apprirent le départ de la Meeque du prophète de Dieu, ils se rendaient chaque jour au terrain rocailleux pour l'y attendre; lorsque le jour s'était levé et que le soleil était haut sur l'horizon, ils rentraient dans leurs maisons. Cela dura jusqu'au jour de l'arrivée du prophète de Dieu; ils l'avaient attendu comme d'habitude, puis étaient rentrés. Un juif l'aperçut et cria à très haute voix; « O fils de Qaïla<sup>2</sup>, voici votre fortune qui arrive, » Alors tout le monde sortit de la ville, sauta sur ses armes et se hâta de se porter à sa rencontre; c'était le lundi 13 rébî<sup>c</sup> 1er, d'après la tradition rapportée par Ibn-Ishaq, au moment de la plus forte chaleur de la matinée et quand le soleil était sur le point d'atteindre le méridien. Ez-Zobeïr ben el-'Awwam l'avait rencontré sur le chemin, à son retour de Syrie; il jeta sur les épaules du prophète des vêtements blancs: celui-ci et Abou-Bekr descendirent à Qobà, bourgade des Banou-'Amr ben 'Auf, à l'ombre d'un palmier.

#### DIFFÉRENTES OPINIONS SUR CE CHAPITRE

Sachez que tous les miracles cités dans cette histoire sont vrais et admis comme tels par tout le monde, quand la tradition nous a été transmise par une voie sûre ou que le texte du Qor'ân en rend un témoignage formel, ainsi que les indices qui y ménent, comme la disparition dans la terre des pieds du cheval de Sorâqa, la brebis d'Omm-Ma'bad qui donna du lait après en avoir été privée, les auteurs de l'attaque contre le prophète rendus aveugles, le discours du diable dans la Maison du Conseil, l'ascension et le voyage nocturne, l'histoire des Romains et celle des djinns, l'insecte qui mordit la feuille déposée dans la Ka'ba, Gabriel appor-

Sur cette legende, rapportee aussi par el-Wâqidi, voir Muir, Life of Mathomet. II, 202.

<sup>2.</sup> Surnom des Aus et des Khazradj; ci-dessus, p. 113.

tant la révélation, les nuages et les oiseaux qui ombragèrent la tête de Mohammed pendant son voyage, l'annonce que font Baḥirā, 'Addas et Waraqa de sa mission, les merveilles que l'on rapporte touchant sa naissance et sa nourrice Halima, la descente du lait dans son sein et les mamelles de sa brebis, et autres histoires analogues, ainsi que la description que l'on donne de ces qualités, tout cela est admissible et possible, du moment que nous avons admis pour les prophètes et pour leur époque des faits qui sont impossibles à réaliser dans l'état naturel et habituel des choses; à plus forte raison les faits de ce genre qui sont possibles et imaginables.

Ceux qui nient cet état prophétique disputent sur ces miracles, disant qu'ils sortent de l'ordinaire, avec ceux qui les admettent, parce que les pieds d'un animal peuvent bien s'enfoncer dans les sables d'alluvion et les marais saumatres et desséchés, dans les terriers des gerboises et des mulots; que le lait peut bien revenir dans la mamelle après en être disparu et s'être desséché, et cela par le moven d'un changement de nature, de la cessation de la cause déterminante, et de l'existence d'une force nouvelle; c'est ainsi que l'homme recouvre parfois la vue après avoir été aveugle et l'ouïe après avoir été sourd, par l'apparition d'une cause nouvelle ou l'effet du traitement par la nourriture; et que Dieu enlève tout regard aux hommes par suite de la haine, ou qu'une personne qui passe près d'eux reste cachée, et qu'ils ne la voient pas. Le discours du diable n'a rien d'extraordinaire, car on dit quelquefois de celui qui agit à la façon du diable : « C'est le diable lui-même »; et de celui qui prononce des paroles infernales; «Le diable suggère ses pensées à son semblable. » Dieu lui-même a nommė Satan celui qui se laisse diriger par Satan, dans ce passage: « Mais des qu'ils se trouvent à l'écart avec leurs Satans' »; or Satan est le diable. Quant à l'ascension et au

<sup>1.</sup> Qor., II, 13.

yoyage nocturne, il suffit, comme preuve convaincante pour l'adversaire, que la nation musulmane soit d'accord à leur suiet, L'histoire des Romains, le parchemin mordu par l'insecte, et autres renseignements donnés par le prophète au suiet du monde du mystère, c'est au moyen d'une révélation divine, quoiqu'il soit possible aussi de les connaître par des movens d'information. En ce qui concerne la manière dont Gabriel a apporté la révélation et s'est manifesté au prophète, ce qui est indispensable, c'est que votre adversaire admette la nécessité de la révélation, de quelque manière que ce soit; car la révélation peut se produire sous différentes formes : par inspiration, par jet, par enseignement ou par la voie d'un songe, On demanda au prophète: « Comment la révélation vous vient-elle? » Il répondit: «Parfois elle me vient comme le bourdonnement des grelots du chameau. et l'ange se présente à moi sous la forme d'un homme et me parle. » Cette tradition est rapportée par el-Wàqidî .

Grace à Dieu, nous croyons à tout ce que nos traditions rapportent, selon leur forme extérieure, que nous leur trouvions un pareil et une ressemblance, ou que nous n'en trouvions pas ; nous admettons la descente de l'ange devant les prophètes, comme un ambassadeur et un intermédiaire entre eux et Dieu (qu'il soit gloritié!).

Le contradicteur, dans sa dispute, dit ceci: Si l'hérétique demande pourquoi vous appelez ces phénomènes « miracles des prophètes » et vous les leur réservez spécialement, les choses étant comme vous le prétendez et tout cela étant possible pour le commun du peuple, vous répondrez : Un phénomène peut être miracle à une époque, et le même ne pas l'être à une autre; il peut être un miracle pour un peuple et non pour un autre; un être peut être un miracle par la réunion de ses parties constituantes, et chacune de ses parties en particulier ne pas en être un. L'auteur ajoute :

t, Ct. Bokhári, les Traditions islamiques, trad. Houdas et Marçais,  $_{\rm t}$  ,  $_{\rm t}$  ,  $_{\rm t}$ 

C'est comme quand nous disons que le prophète a été vainqueur à Bedr, malgré le petit nombre de ses partisans; s'il s'était trouvé dans le même cas à notre époque on dans un territoire habité par des polythéistes, ce scrait admissible et possible, mais on ne pourrait plus l'appeler miracle; mais pour le prophète de Dieu, c'était un grand miracle à son époque, car il arrive parfois par hasard ce qu'on n'espérait pas voir se produire. Le Qor'ân est également un grand miracle pour les Arabes; car l'occurrence de ces pensées pour le prophète et leur bon ordre à son époque sont un miracle en sa faveur que Dieu a déterminé et prédestiné comme un signe de sa mission prophétique.

C'est là une matière (que Dieu vous accorde sa miséricorde!) que Dieu a dispensé l'auteur de traiter et de s'y attaquer; je ne vois pas que nous eussions dû en être éprouvés dans l'islamisme, ou qu'il en ait écarté un dominage, s'il n'avait pas ouvert pour nos adversaires la porte de l'ignominie et de l'obscurité. Les miracles des prophètes, en tant que sortant de l'habitude, doivent être traités comme la création des éléments constitutifs de la création sans modèle antérieur. De même que la création n'est accessible ni à l'intellect, ni à la raison, mais que nous la concevons par notre connaissance et pour en avoir appris l'existence au moven des preuves logiques qui la démontrent, les miracles des prophètes, de même, ne sont ni imaginables, ni rationnels; nous les connaissons par notre science, à raison des preuves qui en démontrent l'existence. Voilà pourquoi la question de la mission prophétique est subséquente à celle de l'unité de Dieu, et repose sur celle-ci. Nous avons, en son lieu et place, exposé tout cela d'une manière sufffisante et satisfaisante. A Dieu appartiennent la louange, les grâces, la puissance, la force, le concours divin et la bonne direction.

### CHAPITRE XVI

ARRIVÉE DU PROPHÈTE DE DIEU, SES CAMPAGNES MÉDIATES ET IMMÉDIATES JUSQU'AU MOMENT DE SA MORT

L'auteur dit : Le prophète arriva à Médine le lundi, au moment de la plus grande chaleur de la matinée, le 12 rébi' el-Awwal; il était sorti de la caverne la nuit qui précéda le ieudi 1er du même mois; il v était entré le lundi et v était, par conséquent, resté trois jours. La durée de son voyage fut de douze nuits; de sorte qu'il s'était écoulé quinze jours depuis sa sortie de la Mecque jusqu'à son entrée à Médine. Il descendit à l'ombre d'un palmier à Qobà; le monde commenca à venir le trouver et le voir ; Abon-Bekr était avec lui et paraissait du même âge, de sorte que ceux-la seuls le reconnaissaient qui l'avaient déjà vu. Quand l'ombre du palmier cessa de l'abriter, Abou-Bekr se leva et lui fit de l'ombre avec son manteau; à partir de ce moment, ceux qui ne l'avaient pas encore reconnu le reconnurent. Ensuite, il descendit chez Kolthoùm ben Hidm, ou suivant d'autres, chez Sa'd ben Khaïthama, et resta chez eux le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. La ville de Médine n'était pas alors constituée en cité; elle ne se composait que de hautes maisons à plusieurs étages et de murs. Les Banou-'Amr ben 'Auf venaient à tour de rôle le trouver chez Kolthoum ben Hidm. La première chose qu'il leur ordonna à l'égard des idoles, fut de les briser; ce qu'ils se mirent à faire, puis ils y portèrent le feu. Il fonda la mosquée de Qobá et y fit la prière. Puis il sortit, le vendredi, et l'heure de la prière l'atteignit alors qu'il était dans le campement des Banou-Sålem ben 'Auf; alors il fit la prière du vendredi dans le milieu de la vallée; ce fut la première fois que cette prière fut célébrée dans l'islamisme; il construisit une mosquée à cet endroit.

Les hommes allaient à sa rencontre, et chaque tribu disait : « Reste chez nous, au milieu du nombre et des préparatifs. » Mais il répondit : « Laissez aller ma monture, car elle a reçu un ordre. » Lorsque son chameau fut arrivé à la maison d'Abou-Ayyoùb el-Angari, elle s'agenouilla et allongea son cou sur le sol. Alors le prophète descendit dans la maison d'Abou-Ayyoùb et y séjourna sept mois, jusqu'à ce qu'il cût achevé de construire la mosquée dans la plus excellente des localités (Médine).

I e prophète envoya son affranchi Abou-Râfi' et Zéīd ben el-Hāritha pour lui amener sa famille; il leur donna deux chamcaux et cinq cents dirhems qu'il avait empruntés à Abou-Bekr le Véridique. Ces deux individus lui ramenèrent ses deux filles, Fāţima et Omm-Kolthoum, ainsi que son épouse Sauda bint Zama'a; quant à ses deux autres filles, Zéīneb avait été emprisonnée par son mari Abou'l-'Aç ben er-Rébi', et Roqayya avait émigré avant lui avec son mari 'Othman ben 'Affan, qu'elle avait accompagné en Abyssinie. 'Abdallah, fils d'Abou-Bekr, ramena ses deux sœurs, Àicha et Asma, ainsi qu'Omm-Roumán, femme d'Abou-Bekr'. Quand le prophète avait quitté la Mecque, il y avait laissé 'Ali et lui avait ordonné de rendre à leurs possesseurs les dépôts appartenant a des particuliers qui se trouvaient chez lui, ce qu'il fit; puis il partit au bout de trois jours.

Un mois après l'hégire, la prière fut prescrite à quatre génuflexions, tandis qu'auparavant on ne la faisait que de deux. Ensuite le prophète procéda à la cérémonie de la fraternisation entre les émigrès et les auxiliaires; il constitua les maisons en fiefs, et fixa les limites, où ils demeurérent. Il dressa un acte par lequel il accorda la paix aux Juifs et les maintint dans leur religion; il stipula en leur faveur

<sup>1.</sup> Mehémet Zihni, Méchahir un-Nisá, t. I, p. 69; Ibn-Sa'd, VIII, 202.

qu'il ne les attaquerait pas et ne manifesterait pas d'hostilité contre eux, et à leur charge qu'ils l'aideraient contre ceux qui pourraient le surprendre et qu'ils n'aideraient pas ses ennemis. Quand les Juifs virent le succès de sa mission. et le concours de peuple qui venait lui demander des réponses, ils rompirent le pacte, manquèrent à la foi jurée et dresserent contre lui l'insolence et l'envie : ils se mirent à aller le voir et l'interroger sur les erreurs qu'il leur imputait; parmi eux étaient Hoyavy, Abou-Yásir et Diodayy, tous les trois fils d'Akhtab : Zéid ben Tabout. 'Abdallah ben Çoûri, Moḥāḍ ben 'Aboûr, er-Rébi' ben Abi'l-Ḥaqiq, Ka'b ben el-Achraf, Chas ben 'Amr, Ferdem ben Kerdem, et autres nobles'; un certain nombre d'habitants de Médine passérent au parti des hypocrites et aidérent les Juifs dans leur entreprise, et au milieu d'eux étaient Khidhâm ben Khâlid, le même qui vit sortir de sa maison la mosquée de l'opposition<sup>\*</sup>; Djáriya ben 'Amir. Bahzadi ben 'Amr, 'Abdallah ben el-Az'ar, qui sont ceux qui construisirent cette mosquée : Modiammi ben Diáriva, qui dirigeait leur prière; Aus ben Qaïzhi, qui dit, le jour de la bataille du Fossé: « Nos maisons sont sans défense »; Obaīriq<sup>2</sup>, le voleur de la cuirasse; Wadi'a ben Thabit, Mo'attib ben Qochaïr, qui tous deux disaient: « Nous ne faisons que converser et jouer " »; Djadd ben Qaïs qui dit : « Exempte-moi et ne me soumets pas à la tentation »: 'Abdallah ben Obayy Ibn-Saloul el-Khazradji, le chef du parti hypocrite.

Le Qor'ân, cependant, continuait d'être révélé à leur sujet et d'expliquer la fausseté de leurs croyances et la vilenie de leurs pensées intimes, jusqu'au moment où Dieu permit à son prophète de se servir du sabre et où furent révélés ces

<sup>1.</sup> Moḥāḍ n'a pu être identifie; Rifā'a ben Zeīd ben et-Tāboùt est  $a\rho.$ Ibn-Khaldoùn, H², 17.

<sup>2.</sup> Ainsi nommée d'après Qor. IX, 108; Ibn-Hicham, p. 358.

<sup>3.</sup> Lisez Bocheïr ben Obaïriq et cf. Ibn Hichâm p. 359.

Qor., IX, 66. — 5. Qor., IX, 49.

versets : « Il a été permis à ceux qui ont reçu des outrages de combattre leurs ennemis ; Dieu est capable de les protéger, — ceux qui ont été injustement chassés de leurs foyers, uniquement pour avoir dit : Notre Seigneur est Allah'. » Le prophète commença à envoyer des expéditions guerrières et à lancer des troupes. Ces expéditions sont au nombre de soixante-quatorze ou soixante-quinze pendant la période de dix ans que dura son émigration à Médine ; celles qu'il conduisit en personne sont au nombre de vingt-sept, dont neuf furent de véritables batailles, à savoir : Bedr. Oḥod, el-Moréīsi', el-Khandaq, Qoraīzha, Khaībar, la prise de la Mecque, Ḥonein, et Tāif. On dit aussi qu'il combattit en personne les Banou 'n-Nadir.

Les années d'émigration furent, comme nous venons de le dire, au nombre de dix; la première fut l'année de l'hégire, la seconde, l'année où fut donné l'ordre de combattre; la troisième, l'année de l'épreuve; la quatrième, l'année du traitement indulgent; la cinquième, l'année des tremblements de terre; la sixième, l'année du rapprochement; la septième, l'année de la recherche de la victoire; la huitième, l'année de l'égalité; la neuvième, l'année de l'affranchissement; la dixième, l'année du pèlerinage d'adieu<sup>2</sup>. Ensuite vint la onzième année de l'hégire, dont deux mois et douze jours s'étaient écoulés lorsque Mahomet retourna auprès de son Seigneur.

En l'année première de l'hégire, le prophète de Dieu se rendit à Mèdine, y resta la fin du mois de rébi<sup>e</sup> 1º, puis tout rébi<sup>e</sup> 11, les deux djoumàda, redjeb et cha<sup>e</sup>ban. An début du mois de ramaḍan, il attacha un drapeau blane à la hampe de la lance de IJamza, fils d'éAbd-el-Mottalib; ce fut le premier drapeau de l'islamisme; il envoya IJamza à la tête de trente cavaliers, émigrés et auxifiaires, à la rencontre de la caravane des Qeréichites, qui revenait de Syrie. IJamza

<sup>1.</sup> Qor., XXII, 40, 41.

<sup>2.</sup> Cf. Al-Biruni, Chronology, p. 35.

rencontra Abou Djehl ben Ilichâm avec trois cents cavaliers; Medjdi ben 'Amr el-Djohani s'interposa entre eux, de sorte que les assaillants repartirent sans qu'il y eut contact : ce fut la première expédition musulmane dans la voie de Dieu. Quand vint le mois de chawwâl, le prophète envoya 'Obaïda ben el-Hàrith, petit-fils d''Abd-el-Moṭṭalib, avec soixante cavaliers émigrés et auxiliaires, qui rencontra un groupe considérable de Qoréïchites sur le rivage de la mer; ces Qoréïchites étaient commandés par 'Ikrima, fils d'Abou-Djehl; ils s'en retournérent et il n'y eut pas de combat; seulement Sa'd ben Abi-Waqqac lança une flèche, qui fut la première flèche lancée sous le régime musulman.

Dans le mois de dhou'l-qa'dé la même année, le prophète envoya Sa'd, fils d'Abou-Waqqàç, à la tête de huit émigrés, mais il revint bredouille. Cette même année, il consomma avec 'Âicha le mariage qu'il avait contracté à la Mecque; ce fut à cette date également que naquit 'Abdallah, fils d'ez-Zobeïr, qui fut le premier enfant né sous le régime musulman, après l'hégire; en cette même année naquit en-No'man ben Béchir, qui fut le premier enfant des auxiliaires après leur conversion à l'islamisme.

En l'an deux de l'hégire, une fois le mois de molarrem écoulé et celui de çafar commencé, le prophète se mit en campagne en personne et atteignit Waddan, à six milles d'El-Abwà; mais les Banou Damra traitérent de la paix, et il s'en revint bredouille; ce fut la première expédition qu'il mena. Au mois de rébif-awwal, il partit dans la direction de Bowàt, localité sur la route de la Syrie, pour surprendre une caravane de Qoréichites; mais il revint sans succès. Ensuite Korz ben Djàbir el-Fihri tit une incursion sur les troupeaux libres de Médine; le prophète partit à sa poursuite et atteignit Safawan, du côté de Bedr, et ce fut la première bataille de Bedr; mais il revint sans l'avoir atteint. Cela se passait en djoumàda l'et; dans le second djoumàda, il attaqua Dhou Trochèira; dans cette expédition

il dit à 'Ali : « O Abou-Tourab, les plus réprouvés seront deux personnes, le petit homme rouge de Thamoûd et celui qui teint ceci avec cela »; et en disant ces mots, il posait sa main sur sa tête et sa barbe. Dans ce même mois, il envoya 'Abdallah ben Diahch, à la tête de huit émigrés, parmi lesquels étaient Abou-Hodhaïfa ben 'Otba, Sa'd ben Abi-Waqqaç, 'Okkacha ben Miḥçan el-Asadi, 'Otba ben Ghazwân, Wagid ben 'Abdallalı; il remit au chef de l'expédition des instructions par écrit qu'il lui avait ordonné de ne pas lire avant d'avoir fait deux jours de marche, et à ce moment-là de les lire à ses compagnons et de n'avoir de répulsion pour personne. En conséquence, 'Abdallalı ben Diahch ouvrit la lettre au bout de deux jours et y trouva écrit ceci : « Au nom de Dieu, clément, miséricordieux. Marche au nom de Dieu et avec sa bénédiction jusqu'à ce que tu arrives à Nakhla, et attends-v la caravane des Qoréichites, peut-être nous en apporteras-tu des nouvelles. » 'Abdallah continua sa route avec ses compagnons et ils arrivèrent à Nakhla ; la caravane s'avança ; elle portait du raisin sec et des peaux : elle comptait des hommes tels que 'Amr ben 'Abdallah el-Hadrami, el-Hakam ben Kéïsán, Naufal ben 'Abdallah el-Makhzoumi, et son frère 'Othman, Quand elle les vit, elle eut peur; les compagnons du prophète se consultèrent avant que la nouvelle lone apparût, car c'était le dernier jour du mois de djoumâda second, ainsi que le prétend el-Kelbi. Ils rasèrent la tête d'Okkācha ben Miḥçan, et il se montra à eux d'en haut; quand ceux-ci le virent, ils furent rassurés. Ils dirent: « Ce sont des pélerins; ne craignez rien, » Alors Wägid ben 'Abdallah el-Hanzhali lanca une flèche a 'Amr ben el-Hadrami et le tua; el-Hakam ben Kéisán et 'Othmán ben 'Abdallah furent faits prisonniers, mais Naufal s'échappa sur un cheval qui lui appartenait. 'Abdallah ben Diahch revint avec la caravane et les prisonniers. Ce fut le premier butin enlevé par les Musulmans, la première fois qu'ils tuèrent quelqu'un au combat, et qu'ils firent un prisonnier. On se préoccupa de cette affaire et l'on dit : « Mohammed a autorisé l'attaque de la caravane et en a fait enlever des objets. » Il dit alors : « Je ne vous ai pas ordonné de combattre dans le mois sacré. » Les compagnons lui répliquèrent : « O prophète de Dieu! nous les avons d'abord tués, ensuite nous avons réfléchi que c'était le mois de redjeb! » C'est alors que fut révélé ce verset du Qor'ân : « Ils t'interrogeront sur le mois sacré ; ils te demanderont si l'on peut faire la guerre dans ce mois. Dis-leur : La guerre dans ce mois est un péché grave, mais se détourner de la voie de Dieu, ne point croire en lui et a l'oratoire sacré, chasser de son enceinte ceux qui l'habitent, est un péché encore plus grave. La tentation à l'idolàtrie est pire que le carnage'. » En conséquence, Dieu permit le carnage dans le mois sacré et supprima l'ancienne règle.

Les Juifs se mirent à tirer des présages d'après les noms des combattants et à dire : « Wâqid, la guerre s'est enflammée ; el-Hadrami, la guerre est présente . »

L'auteur du *Maghàzi* <sup>†</sup> rapporte ces vers attribués à Abou-Bekr le Véridique :

Ils considérent les morts dans le mois sacré comme un péché grave, mais une faute plus grave encore, si l'homme bien dirigé réfléchit.

C'est la manière dont ils se détournent des paroles de Mohammed, leur incrédulité à son endroit, tandis que Dieu voit et est témoin;

Dont ils ont chassé de l'oratoire de Dieu ses habitants, par crainte de voir quelqu'un se prosterner dans la Maison sainte!

Quant à nous, bien que vous nous ayez reproché de l'avoir tué, et que les méchants et les envieux aient excité des tumultes contre l'islamisme.

Nous avons abreuvé nos lances du sang d'Amr ben el-Hadrami

<sup>1.</sup> Qor., II, 211.

<sup>2.</sup> Comparez Wāqidî, trad. Wellhausen, p. 36; Ibn Hicham, p. 425.

El-Wâqidi. Moḥammed ben Ishaq attribue ces vers à 'Abdallah ben Djaḥeh, attribution adoptée par Ibn-Hichâm, p. 427.

à Nakhla, lorsque Wàqid eut enflammé le brandon de la guerre, Tandis que le fils d'Abdallah, 'Othmân, est auprès de nous, trainé par un carcan fout sanglant sous les coups de fouet.

Quand arriva le mois de cha'ban, la direction de la qiblat fut changée vers le milien du mois; mais lbn-lshaq dit; Elle fut changée en redjeb. 'Abdallah ben Zéid vit en songe l'appel à la prière'. Au mois de ramadàn, le jeune fut rendu obligatoire; c'est dans ce mois qu'ent lieu la grande bataille de Bedr.

#### HISTOIRE DE LA BATAILLE DE BEDR

Le prophète de Dieu apprit qu'Abou-Sofyan ben Harb revenait de Syrie à la tête d'une caravane des Qoréïchites, composée d'environ mille chameaux; il n'y avait personne avant un métier pour vivre, à la Mecque, qui n'eût une participation à ce commerce; elle était escortée de trente cavaliers. Mohammed excita la convoitise des Musulmans et leur dit : « Partez; car il est possible que Dieu vous en donne le butin. » Les uns se montrérent disposés à partir, les autres furent paresseux, parce qu'ils ne pensaient pas devoir assister à une bataille. La nouvelle en parvint à Abou-Sofvân ben Harb, qui envoya Damdam ben 'Amr el-Ghifàri à la Mecque pour demander du secours aux habitants de la ville. Trois jours avant l'arrivée du messager, 'Atika, tille d''Abd-el-Mottalib, avait vu comme un homme debout à El-Abțalı qui se mit à crier à très haute voix : « Allons! portez secours aux victimes des destins, dans trois jours, ò perfides! » Puis son chameau l'entraina sur la croupe de la montagne d'Abou-Qobéis, et il cria le même appel; puis il prit sur ses épaules un rocher qu'il jeta et qui s'avança en tombant; au pied de la montagne, il se brisa en mille morceaux, et il ne resta pas une seule maison de

<sup>1.</sup> Sur l'institution de l'adhain a la suite du songe d'Abdalfah ben Zéïd, voyez Ibn-Hichâm, p. 347.

la Mecque où il n'en tombât un fragment. Le songe s'ébruita; Abou-Djehl rencontra el-'Abbâs ben 'Abd-el-Mottalib et lui dit : « Que vous raconte donc cette prophétesse, ó famille de Hachim? Ne vous suflit-il pas que vos hommes prophétisent? Faut-il encore que vos femmes s'en mèlent? Mais nous allons vous épier pendant ces trois jours; si l'événement se passe comme elle l'a dit, [c'est bien]; sinon nous dresserons contre vous un écrit comme quoi vous êtes les plus menteurs qu'il y ait parmi les Arabes. »

Or, le troisième jour, Damdam ben 'Amr se trouvait au milieu de la vallée; il avait mutilé son chameau et coupé ses vétements en morceaux, enlevé la selle, et il criait : « La caravane des aromates! Mohammed l'a attaquée! Allons! au secours, mais je ne crois pas que vous l'atteigniez. » Les Qoréïchites sortirent en toute hâte et descendirent à El-Djohfa; le prophète de son côté se mit en marche, quitta Médine le huitième jour de Ramadán et envoya 'Adi ben Abi' z-Zaghbâ et Basbas ben 'Amr pour épier les nouvelles d'Abou-Sofvan. Ces deux personnages arrivèrent à Bedr, y apprirent que la caravane arriverait le lendemain ou le surlendemain; ils allérent porter cette nouvelle au prophète. Abou-Sofyân arriva à l'endroit où leurs chameaux s'étaient reposés; il écrasa entre ses doigts les crottes desséchées de leurs deux chameaux et s'écria : « Par Dieu! c'est du fourrage de Yathrib! » Il s'en revint sur ses pas, détourna la tête de la caravane du chemin qu'elle suivait, la mena dans la direction du rivage de la mer et campa à Bedr, à la tête d'une foule de voyageurs; il envoya dire aux Qoréïchites : « Vous êtes partis pour protéger votre caravane, mais Allah l'a sauvée: donc, rentrez. » Mais Abou-Djehl répliqua : « Par Dieu, nous ne reviendrons pas avant d'être descendus à Bedr (car c'était l'époque d'une des fêtes des Arabes); nous y séjournerons, nous y jugulerons le chameau destiné au sacrifice, nous y boirons du vin, et nous y entendrons chanter les servantes. Les Arabes du désert entendront parler de nous et de notre campagne; ils ne cesseront jamais de nous eraindre. »

Tälib, fils d'Abou-Tälib, et el-Aklmas ben Chariq s'en retournérent toutefois à la Mecque avec cent individus; mais le reste de l'expédition, au nombre de neuf cent cinquante hommes, nobles qorcichites et distingués parmi les Arabes, marchèrent et allèrent camper à El-Odwa el-Qoswá, dans la vallée. De son côté, le prophète de Dieu et sa troupe, au nombre de trois cent quatorze hommes, viment à Bedr et campérent à El-Odwa ed-dounyà; ils étaient accompagnés de soixante-dix chameaux porteurs d'eau de Yathrib, qu'ils montaient alternativement. Le prophète de Dieu, 'Ali et Marthad ben Abi-Marthad el-Ghanawi montérent successivement le même chameau. La cavalerie n'était représentée que par un seul cheval appartenant à el-Miadad ben el-Aswad el-Kindi; les armes ne se composaient que de soixante-dix sabres. Le prophète ordonna de construire un bassin et de le remplir d'eau; on y jeta les vases. Il ordonna d'aveugler les autres puits. On lui éleva une tonnelle pour s'y tenir; alors les Qoréichites entrèrent en scène, poussant des hurlements sur la dune. « Voici la Mecque, s'écria le prophète, qui vous jette les meilleurs morceaux de son cœur. » On se consulta au sujet du combat; Abou-Bekr se leva, parla et prononça un beau discours; puis 'Omar fit de même. « Donnez-moi votre avis, dit Mohammed. » Alors el-Miqdåd ben el-Aswad<sup>2</sup> se leva et dit : « Emmène-nous, ear nous ne dirons pas ce que dirent les Israélites à Moïse: « Va-t'en, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux; quant à nous, nous demeurerons ici<sup>3</sup>. » Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu

Composée de quatre pieux fichés en terre soutenant un toit d'herbes ou de feuilles seches; c'est le tehârtaq des Persans et des Turcs.

<sup>2.</sup> Lisez el-Miqdad ben 'Amr, et cf. Ibn-Hicham, p. 434.

<sup>3.</sup> Qor., V, 27.

nous conduisais à Berk el-Ghomad, nous combattrions avec toi jusqu'à ce que tu l'atteignes. » — « C'est bien », répondit le prophète, et il fit des vœux pour lui; ensuite il dit: « Donnez-moi votre avis », voulant parler des auxiliaires, qui lui avaient prêté serment à El-'Agaba à la condition qu'ils seraient affranchis de l'obligation de le protéger jusqu'à ce qu'il arrive dans leur pays, et qu'ils le protègeraient à partir de ce moment; et il craignait que les auxiliaires ne jugeassent bon de ne lui prêter aide que contre ceux qui l'attaqueraient à Médine. Alors Sa'd ben Mo'adh se leva [et dit] : « Peut-ètre est-ce nous que tu as en vue, ô prophète de Dieu? » — « Oui, répondit Mohammed. » — « Nous croyons en toi, et te considérons comme véridique; emmêne-nous où tu voudras; si tu nous montres cette mer, nous nous y précipiterons avec toi; nous sommes patients dans la guerre, fidèles dans le combat. » — « Préparez-vous, dit le prophète, et réjouissezvous, car Dieu m'a promis l'une de ces deux troupes; il me semble que je vois la mort de l'ennemi. »

Les deux partis marchérent au combat et se joignirent; la lutte fut chaude, tandis que le prophète adjurait et invoquait son Seigneur. On dit qu'El-Aswad ben 'Abd-el-Asad el-Makhzoùmi, qui était querelleur et d'un mauvais caractère, sortit des rangs et s'écria : « Je prends à l'égard de Dieu l'engagement de boire dans leur bassin et de le détruire, ou de mourir si je ne puis y arriver. » Il se dirigea vers le bassin pour empêcher les Musulmans de s'en approcher; alors Hamza ben 'Abd-el-Moţṭalib, le lion de Dieu et du prophète, s'élança sur lui et lui porta un coup qui lui coupa le pied; il tomba sur sa face et se mit à ramper vers le bassin. Certains savants disent même qu'après que Hamza lui eut coupé le pied, El-Aswad ramassa son membre coupé et le lança sur un homme du parti musulman, qu'il tua; mais Dieu sait mieux la vérité!

Puis Otha ben Rabi'a et El-Walid ben Otha sortirent des

rangs et invitérent au combat singulier; 'Auf ben 'Afrå. Mo'awwidh ben 'Afra et 'Abdallah ben Rawaha sortirent à leur rencontre et leur dirent : « Qui étes-vous? » Ils répondirent : « Nous sommes des auxiliaires. » — « Nous n'avons rien à faire avec vous, » dirent ils, et ils crièrent : « O Mohammed, envoie-nous des gens qui nous soient égaux et de notre tribu. » Alors 'Obéida ben el-Harith sortit à la rencontre d'Otba ben Rabi'a, Hamza ben 'Abd-el-Mottalib à celle de Chéiba, et 'Ali, fils d'Abou-Tâlib, à celle d'El-Walid ben 'Otba: ils luttèrent à coups de provocations et se poursuivirent mutuellement; les coups produisirent des événements différents chez chacun d'eux. 'Ali tua son adversaire sans délai; Hamza se défit également de Chéiba; quant à 'Obeida ben el-Harith, c'était le plus âgé et le plus faible de la tribu, et il avait devant lui 'Otba ben Rabi'a; deux coups furent disputés entre eux, et chacun prit à bras le corps son adversaire; alors 'Ali et Hamza revinrent à la charge contre 'Otba, se précipitérent sur lui et ramenèrent 'Obéida auprès de leurs compagnons. Après ce fait d'armes, les polytheistes lancèrent une flèche à Mihdja' ben 'Abdallah, qui fut tué, et ce fut le premier musulman qui périt à la guerre. Abou-Diehl sortit des rangs: il récitait ces vers sur le mètre radjas:

La guerre déjà commencée ne se vengera pas de moi : — Je suis le chameau adulte de deux ans ; jeune est mon âge ; — c'est pour une pareille lutte que ma mère m'a enfanté.

Et il cherchaît qui serait digne de se battre avec lui. A ce moment le prophete aperçut des anges, et il s'éveilla ' en s'écriant : « Réjonis-toi, à Abou-Bekr, la victoire t'arrive ; voici Gabriel qui dirige son cheval, ses dents sont couvertes de poussière. » Puis il se dirigea vers l'armée rangée en ligne. l'anima et l'excita, prit une poignée de gravier et s'avança vers l'ennemi en disant : « Ces visages sont bien

<sup>1.</sup> Le prophète s'était assoupi un instant; Ibn-Hichâm, p. 441.

laids! » et il sema le gravier sur leurs faces, en disant à ses compagnons : « Chargez! » Le gravier ne fit que les égratigner. Les Musulmans se mirent à massacrer et à faire des prisonniers au nombre de quarante-deux, ou suivant d'autres, de soixante-douze; les tués furent au nombre de soixante-dix, ou de cinquante, d'après une autre version. Le prophète dit à ses compagnons : « Il y a parmi eux des hommes des Banou-llàchim qu'on a fait marcher par force; si l'on en rencontre un, qu'on ne le mette pas à mort. » En effet, on tit cinq prisonniers de la famille des Banou-Hachim. El-'Abbàs ben 'Abd-el-Mottalib, 'Aqil ben Abi-Tàlib, Naufal ben el-Harith, petit-fils d''Abd-el-Mottalib, No'man ben 'Amr ben 'Algama ben 'Abd el-Mottalib, et es-Sáib ben 'Adî ben Zéïd ben Hâchim'. L'on fit également prisonnier Abou 'l-'Âç, époux de Zaïnab, fille du prophète. Abou-Djehl dit : « O grand Dieu! il a interrompu les relations de famille et nous a fait connaître des luttes que nous ne connaissions pas<sup>2</sup>. » C'est lui qui avait désiré la victoire et qui est désigné dans ce passage du Qor'an: « Vous avez désiré la victoire. et la victoire a tourné contre vous, etc3. » Mo'âdh ben'Amr ben el-Djamoùh l'atteignit et lui porta un coup de sabre qui porta sur son pied; mais 'lkrima, fils d'Abou-Djehl, chargea à son tour l'assaillant, le frappa à l'épaule d'un coup de sabre qui lui détacha la main du poignet; puis Mo'awwidh ben 'Afra passa auprès d'Abou-Diehl et le frappa jusqu'à ce qu'il le clouât sur place; 'Abdallah ben Mas'oùd survint au moment où il allait rendre le dernier soupir et posa son pied sur sa nuque; Abou-Diehl ouvrit les yeux et dit : « J'ai voulu gravir une pente difficile; à qui est la victoire? » — « Je répondis, raconte 'Abdallah lui-même : à Dieu et à son prophète; Dieu ne t'a-t'il pas couvert d'opprobre, ennemi

Es-Sâib ben 'Abid hen 'Abd-Yézid dans Ibn Hichâm, p 513, ainsi qu'El-Mottalib an lieu d' 'Abd-el-Mottalib.

<sup>2.</sup> Ibn el-Athir, II, 97.

<sup>3.</sup> Qor., VIII, 19.

de Dieu? » — « Est-ce une honte pour un seigneur, dit Abou-Djehl, si sa tribu le tue? » Puis il lui coupa la tête qu'il apporta au prophète et jeta devant lui. Huit musulmans périrent martyrs de la foi dans cette journée.

Le prophète de Dieu, étant venu à passer auprès des morts qui avaient été jetés dans un puits, disait : « O Abou-Djehl! ò 'Otba! ò Chéiba! ò un tel et un tel (il les appelait par leurs noms)! Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous avait justement promis? Quant à moi, j'ai trouvé ce qu'il m'avait justement promis. » Ibn-lshaq rapporte, d'après Homéid et-Tawil, qui tenait ce renseignement d'Anas, que les compagnons du prophète lui dirent : « O prophète de Dieu, tu interpelles des gens qui sont morts. » Il répondit : « Vous n'entendez pas mieux mes paroles qu'ils ne le font eux-mêmes; la différence, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre. » C'est à ce sujet que llassan a dit :

Le prophète de Dieu les interpella, lorsque nous les eûmes jetés dans le puits profond.

Its n'ont point répondu; mais, s'ils avaient parlé, ils auraient dit : « Tu as raison, ton avis était le vrait. »

Le prophète passa ensuite au milieu de l'armée et revint à Médine. Au sortir du défilé de Çafră, il y partagea le butin et tit mettre à mort 'Oqba ben Abi-Mo'aïţ et en-Naḍr ben el-Ḥarith, qui étaient du nombre des prisonniers; il poursuivit sa marche vers Médine et consulta ses compagnons au sujet des prisonniers de guerre : « Ta famille, dit Abou-Bekr, ta tribu et les fils de ton père, épargne-les et attends à leur égard. » Mais 'Omar ajouta : « Pas du tout, cherche une vallée remplie d'arbres touffus et entrelacés, et mets-y le feu pour les faire disparaître. » — « Fils d'el-Khaṭṭāb, s'écria El-'Abbàs, que ta famille te renie! » A la suite de cette discussion, Moḥammed décida que les prisonniers payeraient une rançon qui fut fixée à quarante onces d'or.

<sup>1.</sup> Ibn-Hicham, p. 455.

El-'Abbàs seul fut contraint d'acquitter une rançon double; on lui donna pour raison qu'il devait payer celle de son neveu 'Aqil. « Tu m'as laissé, dit-il, ò Moḥammed, de quoi mendier le reste de ma vie. » — « Qu'as-tu fait, reprit le prophète, des pièces d'or que tu as payées à Omm el-Fadl lors de ta sortie de la Mecque, en lui disant que s'il t'arrivait malheur, ce serait pour elle et pour son enfant? » — « Qui t'a appris cela? s'ècria le prisonnier; car il n'y avait que moi et elle, aucun témoin n'était présent. » — « C'est mon Seigneur qui me l'a appris, répondit le prophète. » Alors el-'Abbàs se convertit à l'islamisme et paya la rançon exigée'. Comme on n'était pas d'accord sur le partage des déponilles et du butin, le chapitre du Qor'an intitulé el-Anföl (le butin) fut révélé en entier. Hassán ben Thábit a dit, sur la bataille de Bedr:

Nous marchâmes, et les Qoréichites également partirent pour Bedr, au moment prédestiné; s'ils avaient été bien informés, ils ne se seraient pas mis en route.

Il dit: Je suis pour vous un protecteur; il les conduisit dans les chemins nocturnes qui menaient à la perdition et à la honte.

Lorsque les débris de la troupe des Qoréïchites revinrent à la Mecque, 'Oméïr ben Wahb el-Djomahi s'écria: « Dieu a rendu bien laide la vie après les morts de Bedr! Si je n'étais chargé de dettes et de famille, je partirais et irais tuer Moḥammed. » — « Je me charge de ta dette et de ta famille », dit Çafwan ben Omayya, qui lui fournit une monture et l'attirail nécessaire, et lit polir un sabre aiguisé qu'il trempa dans du poison. Puis il frappa sa monture, partit, arriva à Médine, attacha sa monture à la porte de la mosquée et entra aupres du prophète. « Prenez garde au chien! s'écria 'Omar ben el-Khaṭṭāb; il nous a excités les uns contre les autres et estima notre nombre devant les polythéistes le jour de Bedr. » On le saisit et on le

<sup>1.</sup> Comparez Ibn-el-Athir, II. p. 103.

<sup>2 16</sup>n-Hichâm, p. 475 : variante au second vers.

conduisit au prophète qui l'interrogea en ces termes : « Quel est le motif qui t'a amené, misérable 'Omèir? »— « Je suis venu à cause de mon prisonnier. »— « Que signifie le sabre que tu portes en sautoir? »— « Je l'ai oublié. »— « Quelle condition as-tu posée à Çafwân à propos de tes dettes et de tes enfants?» 'Omèir eut peur et reconnut que la mission de Mohammed était vraie; il crut en lui, se convertit à l'islamisme, et eette conversion fut sincère et durable.

Dans ce même mois Abou-Lahab mourut à la Mecque, et Abou-Ohéiha Sa'id ben el-Âç à Tàif. Abou-Lahab avait donné des ordres à Abou'l-'Âç ben Hichâm, frère d'Abou-Djehl, et l'avait épuisé dans son argent et son âme'; il lui fit livrer un sabre aiguisé, puis il l'envoya à sa place à Bedr, où il fut tué, étant païen; quant à Abou-Lahab il mourut de la rougeole<sup>2</sup>.

Ensuite eut lieu l'expédition de 'Açmà bint Merwan, qui était une païenne à la langue effrontée, composait des satires contre le prophète et excitait les Arabes contre les Musulmans<sup>3</sup>. Le prophète lui envoya 'Oméir ben 'Adi l'Angarien, qui la mit à mort; le prophète s'écria : « Deux chèvres ne se battront plus à coups de corne pour elle<sup>4</sup>.»

Dans le même mois Mohammed ordonna d'acquitter la dime aumonière de la rupture du jeune la veille de la fête. Le jour même de la fête, il se rendit a l'oratoire à ciel ouvert, y fit la prière et prononça le prône; ce fut la première fête célébrée dans l'islamisme.

Un peu après, en chawwâl, eut lieu l'expédition de Sâlim ben 'Oméir contre Abou-'Afak; cet [Abou-] 'Afak était un homme du parti des hypocrites qui satirisait le prophète et excitait les esprits contre lui; il disait : «Il n'y a pas de

L. Sur le sens de قُور voir *Lisān el-ʿArab*, VI, 420, et sur les faits auxquels il est fait allusion ici, Ibn-Hichām, p. 430, qui a El-ʿĀç au lieu d'Abouʾl-ʿĀç.

<sup>2.</sup> Cf. Tabari, 1. 1340; 1bn-Hicham, p. 461.

<sup>3.</sup> Quatre vers ont été conserves par Ibn-Hicham, p. 995.

<sup>1.</sup> El-Wâqidî, trad. Wellhausen, p. 91; Ibn-Hichâm, p. 996.

personne conduisant mieux leurs expéditions, pire que ce scélérat expulsé par ses parents et les fils de son père. » Ces vers, à ce qu'on rapporte, font partie de ses satires :

J'ai déjà véeu un siècle, et je ne vois pas, d'entre les hommes, dans une maison ou un lieu d'assemblée,

De gens plus fidèles à leurs engagements et les remplissant mieux, lorsqu'ils les observent,

Que les enfants de Qaïla [les Ançars] dans leur ensemble ; l'imagination a été bien dirigée, et je ne me soumettrai pas.

Un homme monté à chameau qui est venu leur a causé un mal de tête [en leur parlant] de choses licites ou interdites, pour un objet qui les accompagne.

Si vous ajoutez foi à la gloire ou à l'empire, vous prêterez serment, s'il miaule!.

« Qui me délivrera de ce vil personnage? » s'écria le prophète. Alors Sàlim ben 'Oméir, l'un des Bakkà'i, se mit en marche et l'assassina dans son lit. Cet homme avait atteint l'àge de cent vingt ans : c'est de lui que le poète' a dit:

Un hanif t'a donné en rampant, à la fin de la nuit, un coup de pointe ; ò Abou 'Afak, reçois-le, ce coup, malgré ton grand âge.

# CAMPAGNE CONTRE LES JUIFS BANOU-QAINOQÀ', EN CHAWWÂL.

Lorsque le prophète se rendit à Médine, il conclut un traité et un pacte avec les Juifs; ceux-ci furent les premiers à le rompre; ils déclarérent publiquement leur inimitié et dirent : « O assemblée des Musulmans! Ne soyez pas trop présomptueux parce que vous avez eu affaire à des ennemis frustes qui ne connaissent rien à la guerre, et que vous les avez vaineus; mais si vous vous frottez à nous, vous reconnaîtrez que nous sommes de vrais guerriers, » Le prophète

<sup>1.</sup> Ibn-Hichâm, p. 995, avec des leçons differentes.

<sup>2.</sup> La poétesse Omâma el-Mozařriyya, d'après Ibn-Hichâm, ibid.

marcha contre eux et les assiègea dans leur pays jusqu'à ce qu'ils se soumirent à discrétion. Il songea à leur faire couper le cou; mais 'Abdallah ben Obayy, avec qui ils étaient liès par serment, se leva et dit : « Quatre cents hommes sans armes défensives et trois cents munis de cuirasses m'ont protégé contre le rouge et le noir [contre tout venant, arabe ou nègre]; te laisserai-je les faucher en une seule matinée? » — « Je te les donne », dit le prophète. Or Sa'd ben 'Obàda était par rapport à eux dans les mêmes conditions qu''Abdallah ben Obayy, ou suivant une autre version, 'Obàda ben eç-Camit; il dit : « Je les abandonne à Dieu et à son prophète. » On dit que c'est à leur sujet que fut révélé le verset : « Vos protecteurs sont Dieu, son apôtre, et ceux qui croient, etc. »

#### CAMPAGNE DE LA ROUILLIE EN DUOU'L-HIDJDJE

Abou-Sofyan partit en expédition à la tête de deux cents cavaliers, mit le feu aux plantations de palmiers et tua deux Ançars. Il entra à Médine, passa la nuit chez Sallam ben Machkam, seigneur des Banou'n-Nadir, qui lui donna l'hospitalité et lui communiqua les nouvelles, puis Abou-Sofyan retourna à la Mecque cette même nuit. Le prophète courut sur ses traces; mais il lui échappa, et les musulmans ne trouvérent que les provisions que lui et ses compagnons avaient jetées sur la route pour s'alléger en vue du salut; c'est pourquoi cette campagne fut appelée campagne de la bouillie.

Dans ce même mois mourut Roqayya, fille du prophète, et 'Ali épousa Fâțima; Mout'im ben 'Adi mourut à la Mecque; le prophète célèbra la fête des sacrifices et égorgea deux brebis de sa propre main.

Ensuite commença la troisieme année de l'hégire, qui est l'année des épreuves et du malheur. Le prophète marcha contre les Banou-Soléim et atteignit Kodr, mais il revint sans avoir réussi; cela s'appelle la campagne de Kodr, qui cut lieu en moharrem. Puis il expédia Mohammed ben Maslama contre Ka'b ben el-Achraf, qui fut tué.

## MORT DE KA'R BEN EL-ACHRAE

On dit que quand les victimes de Bedr tombérent, Ka'b s'ècria: « Mohammed vient de tuer les plus nobles des hommes; en ce cas, il vaut mieux être sous la terre que dessus, » Il rompit le pacte et partit pour la Mecque à la tête de quarante cavaliers; il gémit et pleura sur les victimes de la bataille de Bedr, et excita les polythéistes contre le prophète. Celui-ci envoya Mohammed ben Maslama et Silkan ben Salama accompagnés d'un petit nombre de personnes; ils arrivèrent au milieu de la nuit, et trouvant Kab en haut de sa forteresse. Silkán l'interpella par ces mots: « Cet homme [Mohammed] nous réclame le paiement de l'aumône; je suis venu t'apporter un gage pour que tu me prètes de la nourriture que je lui donnerai. » Kab voulut s'élancer hors de sa converture, mais sa femme se suspendit à l'extrémité de son vétement et lui dit : « Je vois la rougeur du sang dans cette voix. » — « Laisse-moi, dit Ka'b; quand le fils d'une femme libre est appelé au milieu de la nuit pour se battre, il répond affirmativement. » Il descendit donc à leur rencontre : Silkan le prit sous la ceinture avec sa faucille' et ils le frappèrent tous à coups de sabre jusqu'à ce qu'il fût refroidi. C'est de lui que Ka'b ben Málik a dit :

Parmi eux, Kab est tombé victime de la trahison : après sa mort, la tribu de Nadir a été aville :

Le prophète partit ensuite en expédition contre le Nedjd, dans la direction de la tribu de Ghaṭafān; il atteignit la vallée de Nakhl dans le mois de rébi<sup>c</sup> l<sup>er</sup>; mais il revint sans avoir réussi. Dans ce même mois eut lieu l'aventure

<sup>1</sup> Bi-důschi (mot persan).

<sup>2.</sup> Hun-Hicham, p. 553.

de Do'thoùr ben el-Harith el-Maḥari'. Ce fut ensuite le tour des Bauou-Soleïm d'être le but d'une attaque, en djoumada 1et; mais celle-ci ne réussit pas plus que la précédente. Ensuite eut lieu l'expédition de Qarada, dont le chef était Zéid ben Haritha; il atteignit une caravane appartenant aux Qoréïchites et qui revenait de Syrie; les hommes lui échappérent; il emmena les marchandises et le quint se monta à la somme de vingt mille [pièces d'argent]\*. C'est après cette incursion qu'eut lieu la bataille d'Ohod, six jours avant la fiu du mois de chawwâl; le vendredi le prophète sortit de Médine, et le samedi l'événement eut lieu.

## HISTOIRE DE LA BATAILLE D'OHOD.

Lorsque les polythéistes tombérent victimes de la bataille de Bedr et que les débris de leur armée revinrent à la Mecque, les nobles Qoréïchites allérent trouver Abou-Sofyán ben Harb et lui dirent : « Mohammed nous hait, il a tué les meilleurs d'entre nous; aide-nous à réclamer vengeance, et nous t'aiderons au moyen de cette fortune », voulant désigner par la la caravane. Les Qoréïchites se réunirent et rassemblérent leurs ilotes et les tribus qui leur obéissaient, et ils partirent avec les femmes pour réclamer vengeance au nom de la famille; leur chef était Abou-Sofyán ben Harb, accompagné de sa femme, fille d'Otba, qui avait fait vœu, si Dieu mettait en son pouvoir le sang de Hamza, de le boire et de dévorer son foie.

Les Qoréfelites s'avancérent jusqu'à 'Aînéïn, localité en face de Médine'. Le prophéte vit, dans son sommeil, un songe qu'il raconta à ses compagnons; il leur dit : « L'ai vu des bœufs tomber frappés, j'ai vu une brêche dans le fil de mon sabre; je me suis vu enfoncer la main dans une cuirasse

<sup>1.</sup> El-Wàqidi, trad. Wellhausen, pag. 99.

<sup>2.</sup> Ce détail provient d'El-Wâqidi, p. 101.

<sup>3.</sup> El-Wâqidi, p. 107 et 108, note 1; Tabari I. 1387.

solide. » — « Comment faut-il interpréter ce songe, ò prophète de Dieu ? » demandèrent ses compagnons. « Quant aux bœufs, dit Mohammed, ce sont œux de mes compagnons qui seront tués; le sabre, c'est un homme de ma maison qui sera tué; la cuirasse solide, je l'interpréte par Médine. » Or c'était son avis de séjourner dans cette ville. « S'ils y entrent, répliquèrent-ils, nous les combattrons face à face; les femmes et les enfants leur lanceront des pierres sur leurs têtes; s'ils restent où ils sont, ce sera pour eux une mauvaise séance. » Alors des hommes que Dieu avait réservés pour l'honneur du martyre, et qui l'avaient manqué à Bedr, désirant obtenir la récompense et la vie éternelle promises par Dieu aux martyrs, lui dirent : « Envoie-nous contre les ennemis de Dieu, par crainte qu'ils ne nous jugent pusillanimes, avant peur d'eux et de leur rencontre. »

Ce jour-là était un vendredi; Mohammed dirigea la prière du peuple, entra dans sa demeure et revêtit sa enirasse: puis il sortit, et déjà le peuple s'était repenti et disait: « Nous t'avons contraint, et nous n'en avions pas le droit; or, si un le veux, reste. » — « Il ne convient pas à un prophète, quand il a revétu sa cuirasse, de l'ôter avant d'avoir combattu », répondit le prophète, qui sortit de Médine à la tête de mille hommes, tandis que les polythéistes en comptaient trois mille et plus. Quand on fut arrivé à Chaut, qui est à un mille de Médine, 'Abdallalı Ibn-Saloùl, chef du parti hypocrite, se sépara de lui avec le tiers de la troupe et dit : « Il leur a obéi, et m'a désobéi. Pourquoi nous tuerionsnous nous-mêmes? Allez-yous-en. » Mais 'Amr ben Haram' les suivit et leur dit : « Je vous en conjure par Dieu, au nom de vos femmes et de votre prophète, il n'y aura point là de combat; si nous savions qu'il y aurait là un combat, nous vous aurions suivis », ainsi qu'on le raconte d'eux. Les Banou-Salama et les Banou-Hàritha songerent à

<sup>1. &#</sup>x27;Abdallah ben 'Amr dans Ibn-Hichâm, p. 559.

s'en retourner, mais Dieu leur inspira la bonne conduite et mentionna les bienfaits qu'il leur avait accordés, dans ce passage : « Rappelle-toi le jour où deux cohortes de votre armée allaient prendre la fuite, et où Dieu fut leur protecteur', »

Le prophète continua sa route avec ses compagnons et descendit dans le ravin d'Ohod; il donna l'ordre à 'Abdallah ben Diobeir, qui était le commandant des archers, au nombre de cinquante, de passer la nuit à l'entrée du ravin et de chasser les cavaliers à coup de flèches, par crainte que ceux-ci ne les surprissent par derrière. Il remit l'étendard à Mo · 'ab ben 'Oméir ben Háchim ; un combat acharné s'établit entre les deux partis. Hind, fille de Otba, appela Waḥchi, esclave de Djobeir ben Mout'im ben 'Adi or To'aïma ben 'Adi' avait été tué a la bataille de Bedr), et lui dit : « Si tu mets à mort Hamza, ô père d'Otha ben Rabi'a. je te donnerai mes bracelets, mes colliers, mes anneaux de chevilles et mes boucles d'oreilles. » — « Si tu le tues, ajouta Diobeir ben Mout'im, pour venger mon oncle To'aima ben 'Adi, tu seras libre, » Hind se leva, suivie de ses compagnes' qui battaient le tambour de basque et excitaient les hommes au combat; elle prononçait ces mots: « En avant, fils d'Abd-ed-dar! en avant, gardiens des braves! portez des coups à tout combattant! » Elle disait encore : « Nous sommes les filles de l'agresseur nocturne, — nous marchons sur des coussins; — si vous étes vainqueurs nous vous embrasserons, — si vous êtes battus, nous divorcerons — comme on divorce quand on n'aime plus. »

L'affaire fut chaude: Mogʻab ben 'Oméir fut tué, et le prophète confia le drapeau à 'Ali, fils d'Abon-Tàlib. Dieu le

<sup>1.</sup> Qor., 111, 118.

<sup>2.</sup> Oncle paternel de Djobéir, Ibn-Hichâm, p. 557.

<sup>3</sup> Jai conserve, bien qu'incorrecte, la leçon du Ms. de Spitta-bey dans le passage correspondant de Tabari, 1,1101; il est visible que le copiste avait une forme analogue sous les yeux.

très Haut fit descendre son aide, et la déroute de l'ennemi fut incontestable; alors les archers désertèrent leur poste et s'élancèrent au pillage, à l'exception de leur commandant. 'Abdallah ben Djobéir, qui resta ferme à sa place jusqu'à ce qu'il périt. Khâlid ben Wélîd tourna bride contre eux. et la fortune changea pour les musulmans. El-Wahelii se cacha de Hamza, passa près de lui, le prit par derrière et le frappa d'un coup de javeline qui le tua: l'ennemi l'emporta sur les Musulmans, et ce fut un jour de malheur et d'épreuve. Les Qoréïchites se rassemblérent autour du prophète qui fut frappé à coups de pierre; il tomba sur le flanc, son visage fut blessé, ses levres furent déchirées, une de ses incisives brisée, un anneau de la cotte de mailles pénétra dans sa face, et il tomba dans un des creux qu'avait préparés Abou-'Âmir surnommé el-fàsiq le débauché); seulement il portait deux cottes de mailles, l'une sur l'autre. Quelqu'un se mit à crier, du haut de la montagne : « Mohammed vient d'être tue! » Les musulmans s'enfuirent; 'Ali et Talha prirent le prophète par la main, et le tirèrent du trou; Abou-Dodjàna le couvrit de son corps pour le protéger contre les flèches, et on rapporte qu'une flèche l'atteignit au doigt et qu'il dit :

Ce n'est qu'un doigt qui saigne — c'est un accident dans la voie de Dieu.

Le prophète s'écria : « Quel est l'homme qui vendra sa vie pour nous ? » Ziyâd ben es-Sakan se leva, accompagné de quelques Ançàrs, et ils combattirent pour défendre Moḥammed jusqu'à ce qu'ils furent tués jusqu'au dernier. Ensuite les Musulmans revinrent à la charge et dégagérent le prophète qui tendait à Sa'd ben Abi-Waqqâç les flèches qu'il recevait et qui disait : « Lance-les, je t'en conjure! » Or c'était son propre frère 'Otba ben Abi-Waqqâç qui avait frappé le prophète. Hassàn a dit :

Que mon Seigneur te couvre d'opprobre, ô misérable 'Otba, fils de Màlik, et qu'il t'envoie, avant que tu meures, l'un de ses supplices. Tu as étendu ta main sur le prophète Mohammed et tu as ensanglanté sa bouche; puisse cette main être coupée par le malheur!

Ensuite ils se levèrent pour regagner le ravin, et 'Ali passa auprès d'el-Mihràs et remplit d'eau son bouclier de cuir; avec cette eau il lava le sang qui coulait sur le visage du prophète, lequel disait en même temps : « Comment un peuple qui a fait couler le sang sur le visage de sou prophète, qui l'appelait au Dieu très haut, pourrait-il prospérer ? » Mâlik ben Sinân el-Khodrî, père d'Abou-Sa'id, se leva et se mit à sucer le sang qui coulait sur le visage du prophète, qui dit : « Celui dont le sang a touché mon sang, ne sera pas touché par le feu de l'enfer. » On dit aussi que ce fut 'Abdallah ben Qami'a qui frappa le prophète, le même qui tua Moç'ab ben 'Oméir, pensant que c'était Mohammed'. Hind (qu'elle soit maudite!) et ses compagnes se jetérent sur les morts, leur coupérent le nez, leur arrachérent les oreilles et s'en firent des anneaux de cheville et des colliers; puis elle se dirigea vers le cadavre de Haniza, lui fendit le ventre, en tira les entrailles et les viscères, et les mâchonna sans les avaler. Ensuite elle monta sur un rocher et récita ces vers :

Nous vous avons puni pour la journée de Bedr; guerre après guerre, pleines d'ardeur et de fureur.

Il n'y a plus en pour moi de vie heureuse depuis la mort d'Otba, de son frère, et de son gendre;

Je me suis guérie et j'ai accompli mon vœu; ma reconnaissance pour Waḥchi est éternelle — jusqu'à ce que mes os pourrissent dans mon tombeau.

Une autre Hind, qui était fille d'Othâtha ben 'Abdel-Mottalib', lui répondit :

Tu as été punie à Bedr et après Bedr — ô fille d'un médisant, infidèle païen!

- 1. Ibn-Hicham, p. 572.
- 2. 1bn-Hichám, p. 566.
- 3. Ben 'Abbåd ben el-Mottalib, dans Ibn-Hichâm, p. 581.

Il y a encore d'autres vers de cette même poésie. Ḥassan ben Thabit a dit à son sujet :

Que Dieu maudisse, ainsi que son mari, l'incomparable Hind aux charmes flasques!

Abou-Sofyan s'écria : « Que tu as bien fait ! » et il ajouta : « La guerre n'est que des seaux qui montent et descendent ; un jour c'est moi qui boirai pour la seconde fois, un autre jour ce sera toi'.» Le prophète dit à 'Omar ben el-Khaṭṭāb: « Réponds-lui. » — « Dieu est le très haut, proclama 'Omar : nos morts dans le paradis et les vôtres dans l'enfer ne sont point égaux. » — « Je t'en conjure, répliqua Abou-Sofyan, ò 'Omar, est-ce que Moḥammed a été tué ? » — « Non, par Dieu, répondit 'Omar; il nous entend. » — « Ce fut un malheur ², ajouta Abou-Sofyan, que je n'ai pas ordonné et dont je n'ai pas été satisfait. Votre rendez-vous est Bedr². » Le prophète dit à 'Omar : « Réponds-leur : s'il plait à Dieu! »

Cela jeta la peur dans leurs cœurs; ils mirent leurs chevaux en laisse, montérent sur les chameaux et partirent pour la Mecque. Les Musulmans s'occupérent d'enterrer leurs morts; le prophète se tint auprès de Hamza, considéra ce qu'on avait fait de son corps et dit : « Puissé-je ne rencontrer jamais de pareil exemple! » Puis il fit une seule prière pour les soixante-dix morts et partit ensuite pour Médine. Les Musulmans comptèrent pour leurs martyrs, le jour d'Ohod, soixante-dix, ou d'après une autre version, soixante-cinq hommes, parmi lesquels Hamza, fils d'Abd el-Mottalib, le lion de Dieu et de son prophète. Moç'ab ben 'Oméir el-'Abdi', 'Abdallah ben Djobeir, commandant des archers, Hanzhala ben Abi-'Àmir, qui fut lavé

<sup>1.</sup> Leçon très differente dans 1bn-Richâm, p. 582.

<sup>2.</sup> On voit par le texte d'Ibn-Hichâm qu'il s'agit de la profanation des restes de Hamza.

<sup>3.</sup> Pour l'année prochaine.

<sup>4</sup> Descendant d"Abd-ed-Dâr.

par les auges, et Sa'd ben er-Rébi', l'un des inspecteurs. Du côté des polythéistes, vingt-deux hommes avaient péri.

Le prophète rentra d'abord à Médine, puis il en ressortit le dimanche pour se mettre à leur poursuite, les effrayer et leur montrer sa force. Il alla jusqu'à Hamrà el-Asad à la tête de soixante cavaliers parmi lesquels se trouvaient Abou-Bekr. Omar. 'Ali, et 'Abdallah ben Mas'oùd. Ma'bad ben Abi-Ma'bad el-Khozà'î étant venu à passer près de lui (les gens de la tribu de Khozá'a étaient les confidents du prophète), celui-ci rencontra Abou-Sofyân ben Ḥarb, a er-Rauha, qui s'était décidé à revenir attaquer Médine, car, lorsque les Qoréichites eurent quitté le champ de bataille d'Ohod, ils sentirent les bras leur tomber et se dirent: «Nous avions vaincu Mohammed et ses compagnons; si nous avions patienté, nous les aurions détruits.» Ils demandèrent à Ma'bad ben Abi-Ma'bad: « On'v a t-il derrière toi? » Il répondit : « Mohammed et ses compagnons sont sortis de Médine avec une foule dont je n'ai jamais vu la pareille; ils enflamment leurs dents de colère contre vous. » — « Où sont-ils? interrogea Abou-Sofvan. » — « Ils yous attendent a Hamra el-Asad. » Cette déclaration détourna Abou-Sofyan de sa résolution et lui fit tomber les bras. Un cavalier des 'Abd-el-Qaïs, appelé No arm el-Achdja'i étant venu à passer près de lui, se dirigeant vers Médine où il allait chercher des provisions, Abou-Sofvan lui dit: « Fais savoir à Mohammed que nous sommes résolus à aller le trouver. » Ce message ayant été transmis à Mohammed, celui-ci s'ècria : « Dieu nous suflit, c'est le meilleur protectenr, » Les Musulmans retournérent à Médine.

Soixante versets du chapitre de la Famille d'Imrân' furent révélés à l'occasion de la bataille d'Ohod, à partir de ces mots : « Rappelle-toi le jour où tu as quitté ta maison le matin à dessein de préparer aux fidèles un camp pour combattre, et Dieu écoutait et savait. »

<sup>1.</sup> Ch. III du Qor'an.

On a composé de nombreuses poésies sur la bataille d'Ohod, parmi lesquelles on peut citer celle de Kab ben Mâlik, dans laquelle il parle de la résolution prise par Abou-Sofyán, de revenir, et où il mentionne le nombre des Ooréichites:

Lorsqu'un d'entre eux arrivait, son mot était : « Préparez-vous pour ce qu'amène le fils de Harb et pour ce qu'il rassemble. »

Nous sommes des gens qui ne considérent pas le meurtre comme une injure pour quiconque protège et défend ses droits.

Guerriers, si nous vainquons, nous ne serons pas déshonorés en paroles et nous ne serons pas remplis de douleur sous leurs sabots.

Nous sommes venus à la vague de la mer, au milieu de laquelle étaient les Alhàbich, parmi lesquels il y en avait sans armes et d'autres coiffés d'un casque de fer.

Ils étaient trois mille, tandis que nous n'en étions qu'une portion, tout au plus trois ou quatre cents '.

Ibn ez-Ziba'ra a dit sur le même sujet :

O corbeau de la séparation, tu m'as comblé de bienfaits; or, parle; — tu ne me diras que les choses qui ont été faites.

Nous frapperons leurs épaules de nos sabres ; c'est ainsi que les chances de la guerre tournent parfois.

Il y a un temps pour le bien et pour le mal; tous les deux ne sont que des amulettes et des verroteries.

Les dons sont des choses réciproques parmi eux; pour eux, le tombeau du riche et celui du pauvre se valent.

Toute vie, toute richesse passera; les malheurs joueront avec tout.

Faites parvenir à Hassan un signe de ma part, car les vers de la poésie guérissent celui qui a soif.

Que de têtes nous voyons dans les rochers, et de mains amputées, et une épaule-plus haute que l'autre!

Que de belles cuirasses ont été enlevées aux vaillants défenseurs qui ont pèri à la descente!

1. Vers 10, 37, 40, 53 et 24 du poème cité par Ibn-Hichâm, p. 613 et suivantes, avec une leçon différente au dernier vers.

Interroge El-Mihrás sur ceux qui l'habitent, entre crânes et hiboux aussi nombreux que les perdrix!

Plût à Dieu que mes ancêtres aient été témoins à Bedr de la peur qu'avaient les Khazradjites des coups de lance!

Lorsqu'ils jetèrent leurs troupeaux de chameaux sur Qobà et que le massacre fut ardent sur les 'Abd el-Achall.

Ensuite îls furent légers près de vous en dansant comme dansent les petits de l'autruche qui montent sur la montagne.

Nous tuâmes le double de leurs nobles ; nous égalâmes le nombre de Bedr, et ce fut juste !.

llassan ben Thábit lui répondit par une longue poésie :

Un événement s'est passé, à lbn ez-Ziba'ra, qui, s'il avait été équitable, nous aurait rapporté de l'honneur.

Vous l'avez parfois emporté, et parfois nous ; c'est ainsi que la guerre a ses vicissitudes.

Nous ferons tomber nos sabres sur vos épaules quand nous voudrons boire une seconde fois après la première.

Nous ferons sortir des excréments bruns comme les crottes des vieilles chamelles que mangent les mulots.

Lorsque nous fimes une attaque sincère, et que nous vous fimes descendre au bas de la montagne,

Nous laissames aux Qoréichites un déshonneur, le jour de Bedr, et des récits destinés à servir d'exemple.

On dit que c'est dans cette même année qu'el-Hasan, fils d''Ali, vint au monde, et que Fâţima conçut el-Hosein; que le prophéte épousa Zeineb, fille de Khozeima, surnommée la mère des pauvres, et qu'il maria sa fille Kolthoum à 'Othman, fils d''Affan.

L'année quatrième de l'hégire est appelée l'année du traitement indulgent. En Moharrem, le prophète envoya une expédition confre les Banou-Asad, sous le commandement d'Abou-Salama ben 'Abd-el-Asad, qui pilla les troupeaux et emmena les femmes et les enfants, mais n'obtint rien de plus.

<sup>1.</sup> Ibn-Hichám, p. 616, saut le second vers, qui est fabriqué avec les vers z et 3 de la poésie suivante.

Il n'est pas à propos que ces événements soient rangés par ordre de mois et d'années, parce que le classement en est diticile et échappe à la vérité, à cause des divergences et des différences de dates qui s'y manifestent; j'ai préféré les rassembler et les réunir par année seulement, de manière à approcher davantage de la vérité et à ce qu'il soit plus facile de les apprendre par cœur, s'il plait au Dieu très hant.

# INSTOIRE D'ER-RADJÍ', SUR LE TERRITOIRE DES HODHÉILITES

Lorsque le prophète, dit Ibn-Ishaq, revint de la bataille d'Ohod, un détachement des tribus de 'Adal et d'el-Qara vint le trouver et lui tint le langage suivant : « O prophète de Dieu, nous sommes disposés à nous convertir à l'islamisme; envoie avec nous quelques-uns de tes compagnons qui nous instruiront dans la religion. » Mohammed désigna six personnes pour les accompagner; de ce nombre était 'Àcim ben Thàbit ben Abi'l-Aqlaḥ, qui, le jour d'Oḥod, avait tué deux des fils de Solàfa, fille de Sa'd, et leur mère avait fait le vœu, si la tête d'Açim tombait en son pouvoir, de boire du vin dans son cràne; mais il avait pris l'engagement envers Dieu qu'aucun polythéiste ne le toucherait, et qu'il n'en toucherait aucun; parmi eux se trouvaient également Khobéib ben 'Adî et Zéïd ben el-Dathinna. Les délégués les emmenérent, mais une fois arrivés à er-Radji', ils les prirent par ruse et appelèrent les Hodhéilites à leur renfort. Or tout à coup tombérent sur eux des hommes tenant en main des sabres; alors ils prirent aussi leurs sabres pour les combattre. « Par Dieu! s'écrièrent-ils, nous ne voulons pas vous attaquer, nous voulons seulement atteindre, par votre moyen. quelque chose des gens de la Mecque; à vous le pacte de Dieu et son engagement. » — « Nous n'acceptons pas d'engagement et de traité de la part de polythéistes », répondirent-ils. Le combat s'eugagea; 'Àçim banda son are; il était en effet un habile archer, et il composa les vers suivants:

Quelle est donc ma faiblesse? Je suis un brave, habile à lancer des flèches; mon arc a une corde épaisse,

Sur la surface de laquelle les pointes de fléches glissent. La mort est vraie, la vie est vaine.

Tout ce que Dieu a décidé arrive à l'homme, et celui-ci revient à lui.

Puisse ma mère être privée de son enfant, si je ne vous combats pas !

Il se battit jusqu'à ce que ses flèches fussent épuisées; alors il saisit son sabre et son bouclier de cuir, en s'écriant:

Je suis le père de Soléimán, la plume de vautour; mon arme est comme l'enfer en feu.

J'ai un bouclier de peau provenant d'un taureau sans poils; je crois à ce que récite Mohammed.

Il ne cessa de combattre jusqu'à ce qu'il fut tué; on voulut lui couper la tête pour la vendre à Solâfa, la fille de Sa'd : mais un essaim d'abeilles le protégea : « Laissons-le jusqu'au soir, se dirent ceux qui l'entouraient. » Mais le soir, un torrent se déversa, qui emporta son corps. Trois de ses compagnons furent tués en même temps que lui; quant à Khobeïb ben 'Adî, Zeïd ben ed-Dathinna et 'Abdallah beu Táriq, il se montrérent pusillanimes, désirérent conserver leur vie, et présentérent leurs poignets, qu'on leur lia à l'épaule, et on les emmena à la Mecque, où on les vendit à ceux dont les amis avaient été tnés à Bedr ; ceux-ci les crucifièrent, les frappèrent à coups de flèches et les piquèrent à coups de lance. On rapporte des récits merveilleux au sujet de Khobëth ben 'Adi, et des vers qu'il a composés à ce sujet. Ibn-Ishaq dit que c'est à propos des victimes d'er-Radji', que ce verset du Qor'an fut révélé: « Certains hommes se sont vendus eux-mêmes pour faire une action agréable à Dieu, qui est plein de bonté pour ses serviteurs'.

## HISTOIRE DU PUITS DE MA<sup>C</sup>OÙNA

On dit que le prophète envoya el-Moundhir ben 'Amr, l'Ancarien, avec quarante hommes d'entre les meilleurs musulmans; c'étaient des gens du banc , qui cassaient des novaux pendant le jour et enseignaient le Qor'an pendant la nuit. C'est vers le Nedid que le prophète dirigea cette expedition, afin d'appeler à l'islamisme les habitants de ce pays; la troupe était placée sous la sauvegarde d'Abou-Barà, surnominé le joûteur de lances. Quand ils furent arrivés au puits de Ma'oùna, 'Amir ben et-Toféil appela contre eux les tribus d'Ocayva et de Dhakwan, qui les entourérent et les massacrèrent inson'au dernier, à la seule exception d'Amr ben Omayya, le Damrite, qui était occupé à paitre les tronpeaux : 'Amir le fit prisonnier, lui coupa ses boucles de cheyeux antérieures, et l'affranchit de la servitude qui pesait sur sa mère ; cet 'Amr se mit en marche et arriva à Médine. où il rencontra deux individus de la tribu des Banou-'Âmir qui revenaient de voir le prophète et qui rapportaient un engagement par écrit; il les tua pour venger la mort de ses compagnons, et prit leurs armes; puis il alla trouver le prophète, en lui racontant cette aventure. « C'est bien mal, lui dit celui-ci, ce que tu as fait à deux hommes à qui j'avais engagé ma foi; tu les as tués, sans qu'il y ait eu de faute de leur part. ) On dit que c'est à cette occasion que fut révélé le verset: « O vous qui croyez, n'anticipez point sur les ordres de Dieu et de son

Que., H, 203.

Petite piece situer à l'une des extrémites de la mosquée de Medine, et qui servait d'asile aux pauvres, Cf. Bokharl, les Traditions islamiques, trad. Houdas et Margais, t. I, p. 162, note.

envoyé, etc.' » Le meurtre de ses compagnons et la trahison de 'Àmir ben et-Toféil furent pénibles à Mohammed, qui invoqua Dieu contre 'Ogayya et Dhakwan pendant quarante matinées de suite'. On dit (mais Dieu sait mieux la vérité!) qu'aucune de ces tribus ne devint musulmane et n'en réchappa.

## RAZZIA DES BANOU'N-NADIR

Le prophète se rendit auprès d'eux pour réclamer leur concours en vue de faire paver le prix du sang des deux morts, victimes d'Amr ben Omayya; dans l'engagement qui avait été conclu entre ces gens et le prophète, il avait été convenu qu'ils s'entr'aideraient et que chacun d'eux supporterait les malheurs qui arriveraient à l'autre. Ils répondirent : « Qui, certes, ò Abou'l-Qásim », mais en même temps ils songérent à le trahir et quittérent leur campement pour réunir des hommes et des armes. Le prophète s'échappa du milieu de ses compagnons et personne ne s'apercut de son départ, si ce n'est quand on le vit rentrer à Médine; alors ses compagnons partirent sur ses traces et le rejoignirent. C'est à ce propos que fut révélé le chapitre de la Table, comme le dit le texte sacré : « O vons qui croyez, souvenezvous des bienfaits de Dieu, lorsque vos ennemis étaient près d'étendre leurs bras sur vous et que Dieu les arrêta ', » Le prophète ordonna à ses compagnons de marcher contre eux; il les tint assiègés pendant six nuits, puis ils capitulèrent à la condition de conserver pour eux les biens que pourraient emporter leurs chameaux, sauf les cottes de mailles, et ils atteignirent Edhréa, région de la Syric; c'est à cause d'eux que fut révélé le chapitre de l'Emigration'.

t. Qur. XLIX, 1.

<sup>2.</sup> Cf. El-Waqidi, trad. Wellhausen, p. 155.

<sup>3.</sup> Qor., V, 11

<sup>4</sup> Qor., ch. L1X.

## RAZZIA DE DHÀT ER-RIQÁ

Er-Riqá' est le nom d'un arbre qui sert à désigner cette campagne; on dit aussi que cette appellation provient de ce que les Musulmans rapiècèrent leurs drapeaux. Dans cette incursion, le prophète rencontra un rassemblement considérable de la tribu de Ghatafán, et tit la prière dite de la peur'. En cette même année eut lieu l'aventure de Ghaurath ben el-Harith el-Moharibi, que voici, Les Banou Moharib s'étaient fortifiés sur le sommet d'une montagne. « L'irai tuer par surprise Mohammed », dit Ghaurath ; il vint et s'arrèta. Le sabre du prophète était incrusté d'argent ; Ghaurath lui dit : « Je vondrais voir ton sabre. » — « Oui, je le veux bien », dit le prophète ; il le prit et le tira du fourreau. Ghaurath voulut profiter de cet instant pour le tuer ; mais Dieu l'en empécha, et il tomba sur sa face ; alors fut révélé ce verset du Qor'âu : « O yous qui croyez, souvenez-yous des bienfaits de Dieu, lorsque vos ennemis étaient près d'étendre leurs bras sur vous, etc.2 »

#### RAZZIA DE BEDR DU RENDEZ-VOUS

Lorsque Abou-Sofyan partit, le jour d'Ohod, il cria : « Votre rendez-vous est à Bedr. » — Le prophète dit à 'Omar : « Réponds-lui : s'il plait à Dieu! ' » Mohammed partit pour ce rendez-vous, et Abou-Sofyan sortit également de la Mecque et marcha jusqu'à 'Osfan ; mais là il eut peur et s'en retourna. 'Abd-allah ben Rawaha a dit à cette occasion :

Nous avons fait une promesse à Abou-Sofyan, mais nous

<sup>1.</sup> Cf. Ibn Hicham, p. 662.

<sup>2.</sup> Qur., V. 14, attribué plus haut à une autre occasion.

<sup>3.</sup> Ci-dessus. p. 191.

n'avons pas vu qu'il ait été fidèle à sa promesse, ni exact au rendezvous '.

En cette même année, le prophète épousa Omm-Salama, fille d'[Abou] Omayya ben el-Moghira; 'Abdallah, fils d''Othmân ben 'Affân et de Roqayya, fille du prophète, mourut à l'âge de deux ans\*; Fâţima mit au monde el-Iloséin [que Dieu le bénisse!).

L'année cinquième de l'hégire est appelée l'année des trem blements de terre ; Mohammed fit l'expédition de Doumat-el-Djandal, sur les frontières romaines [de Syrie]; les négociants et les voyageurs s'étaient plaints d'Okaïdir le Kindite, phylarque qui commandait à cette localité pour Héraelius; Mohammed se mit en route avec mille hommes, marchant la nuit et se cachant le jour. Okaïdir ayant eu vent de son arrivée, s'enfuit et fit charger les bagages; il fit évacuer le marché, et les habitants se dispersèrent. Le prophète n'ayant rencontré personne, s'en retourna.

# RAZZIA DES BANOU L-MOÇTALIQ

Le prophète ayant marché contre les Banou'l-Moçtaliq, les rejoignit auprès d'une source appelée el-Moraīsi'; il les combattit et leur enleva les femmes et les enfants. Ils étaient commandés ce jour-là par el-Harith ben Abi-Dirâr, père de Djowaïriyva, épouse du prophète. C'est pendant cette expédition qu'eut lieu l'aventure dite du mensonge (cl-i/ħ). 'Aïcha avait accompagné le prophète dans cette campagne; elle sortit de son palanquin pour un besoin quelconque, et la caravane se mit en route [sans l'attendre]; quand elle revint, elle ne trouva plus au campement que Çafwán ben el-Mo'aṭṭal,

<sup>1.</sup> Ibn-Hicham, p. 6.6.

<sup>2.</sup> Cf. Sprenger, Das Leben, I, 413.

<sup>3,</sup> Ce récit provient d'une source differente d'Ibn-Hichâm, p. 903, et de Wâṇidi, p. 403,

qui la fit monter sur sa monture et l'emmena; mais il n'atteignit le reste de l'expédition que quand elle avait déjà dressé son camp. Le peuple se méla de l'aventure et s'agita : on en parlait, les uns niaient, les autres confirmaient. Quand le prophète fut arrivé à Médine, il permit à 'Aîcha de se rendre auprès de son père ; celle-ci ne savait rien de ce qui s'était passé. Une tradition qui rapporte ses propres paroles, dit ceci : « l'étais sortie une nuit pour une certaine affaire; j'étais accompagnée de la mère de Mistah ben Othátha, tante maternelle d'Abou-Bekr. Tout à coup, ie marchai sur son long vêtement de laine : « Périsse Mistali! » s'écria-t-elle. — « C'est mal, lui répliquai-je, par la vie de Dieu, ce que tu dis d'un émigré qui a été présent à la bataille de Bedr. » — « Ne sais-tu donc rien? » me dit-elle. « Non, répondis-je », et elle m'apprit ce qu'on disait de lui. Par Dieu, je ne pus pas yenir à bout de ce que j'avais à faire, et je ne cessai de pleurer, à tel point que je crus que les pleurs me fendraient le cœur. Puis un mois passa là-dessus, et le prophète entra chez nous et me dit : « 'Aïcha, si tu as commis quelque péché grave, tu peux t'en repentir devant Dieu, car Dieu admet ses créatures à résipiscence. » - « Par Dieu, répliquai-je, je n'ai pas à me repentir, mais je dirai comme [Jacob], le père de Joseph : Une belle patience, et c'est à Dieu qu'il faut avoir recours contre ce que vous ditest. Or, presque immédiatement la révélation apporta la preuve de mon innocence. » Le passage du Qor'an auquel 'Aïcha faisait allusion est celui du chapitre de la Lumière: « Ceux qui ont avancé un mensonge sont en assez grand nombre parmi vous '», etc., jusqu'au bout des seize versets suivants. Le prophète frappa de la peine encourue par les calomniateurs Hassan ben Thabit, Mistali ben Othatha, Hamna, fille de Djalich et 'Abdallah ben Obayy. Un poète a dit à cette occasion:

Qor., XII, 18.
 Qor., XXIV, 11.

Hassân, Hamna et Misjaḥ ont goûté la peine qu'ils avaient méritée par leurs propos médisants.

Ils ont poursuivi de leurs médisances l'épouse de leur prophète; ils se sont attaqués à la colère du maître noble du Trône; quel bel ouvrage!!

Hassan a dit pour s'excuser de ses paroles et s'en laver :

C'est une femme honnête, à la démarche grave, qui n'est pas atteinte par le soupçon, et qui n'a pas faim de la chair des femmes insouciantes.

Si j'avais dit ce que vous prétendez, [réfléchissez cependant que] mes doigts n'auraient pas élevé mon fouet jusqu'à moi.

Comment serait-ce possible, étant donné mon amour et mon concours, tant que je vivrai, pour la famille du prophète de Dieu, ornement des assemblées?

Ce qu'on a dit n'est point un discours convenable, mais la parole d'un homme qui a voulu me dénoncer.

# LA BATAILLE DU FOSSÉ, EN DHOU'L-QA'DA

Quelques Juifs rompirent le pacte, faillirent à la foi jurée, se rendirent à la Mecque et y conclurent un traité avec les Qoréichites pour combattre le prophète; parmi eux étaient Sallàm ben [Abi] 'l-Uoquiq en-Nadari, Hoyayy ben Akhṭab et Kinàna ben er-Rabi'; ensuite ils allèrent trouver la tribu de Ghaṭafan, dont le chef était 'Oyaina ben Hiçn el-Fazàri; ils tachèrent de les amener de leur côté et les invitèrent à agir comme les Qoréichites. Les partis se formèrent, les Aḥābich se réunirent; ils marchèrent contre Médine pour attaquer le prophète. Celui-ci, à ce qu'on prétend, consulta Selman au sujet d'un fossé; il le lit construire et y travailla en personne pour activer les ouvriers. Il sortit de la ville avec trois mille hommes qui s'appuyèrent à la montagne de

<sup>1.</sup> Ibn-Hicham, p. 740.

Sal', avant le fossé entre eux et les confédérés. Les Qoréichites vinrent camper au nombre de dix mille hommes placés sous le commandement d'Abou-Sofyan ben Harb; la tribu de Ghatafân vint également avec les fractions qui en dépendaient et lui obéissaient; ils assiégèrent le prophète et les Musulmans pendant vingt-neuf muits; mais il n'y avait de combat entre eux que le jet des flèches et des pierres; puis l'affaire devint chaude et l'on se sentit mal à l'aise, comme il l'a dit lui-même: « Souvenez-vous lorsque vous arriva d'en haut l'Asadite, et d'en bas Abou'l-A'war es-Solami et Ghatafán, et qu'Abou-Sofyán leur apporta la guerre, lorsque les regards étaient éblouis et que les cœurs remontaient jusque dans les gorges...» Les cavaliers se précipiterent à l'attaque du fossé; parmi eux étaient 'Amr ben 'Abd-Woudd, 'Ikrima, fils d'Abou-Djehl, et Dirár ben el-Khattáb ben Mirdás. 'Ali marcha à leur rencontre avec un petit nombre de Musulmans qui s'emparèrent de la fente d'où ils avaient lancé leurs chevaux; 'Alis'avança seul contre 'Amr, qui était un des plus célèbres cavaliers arabes, et qui lui dit : « Je ne voudrais pas te tuer, mon neveu!» — « Mais moi je veux te tuer! » dit 'Ali. A ces mots, 'Amr plein d'ardeur et enflammé par la eolère, descendit de son cheval, lui coupa le tendon et s'avança contre 'Ali. Les deux adversaires, avant mis pied à terre, se repoussérent et se disputérent ; deux coups furent échangés; celui qu'avait porté 'Ali atteignit 'Amr et le tua. Alors les Qoréïchites sortirent en désordre du fossé. C'est à ce sujet qu'Ali aurait composé ces vers, que l'on rapporte d'après lui :

Il a été le défenseur des idoles par la stupidité de son esprit, tandis qu'à bon droit j'ai été celui du Seigneur de Mohammed.

Je suis monté en le laissant jeté à terre, comme un tronc de palmier entre des terrains sablonneux et des collines.

Je me suis abstenu de toucher à ses vêtements, et bien que je fusse celui qui l'avait renversé, il m'a dépouillé des miens.

Ce jour-là, Sa'd ben Mo'adh regut un coup de flèche qui

lui coupa la veine médiane de la main; il s'écria : « Grand Dieu! Si tu dois laisser subsister quelque chose après cette guerre, laisse-moi vivre; mais si tu as établi la guerre entre nous, accorde-moi le martyre, mais ne me fais pas mourir avant que je me sois vengé de la tribu de Qoraizha, qui a trahi la contiance, renoncé à la fidélité et rompu le pacte fait avec les Musulmans. » Quand la mèlée fut chaude, No'aim ben Mas'oùd el-Achdja'i, qui était un des Arabes les plus intelligents, s'approcha de Molammed pour se convertir; le prophète lui dit : « La guerre est faite de ruses; emploie un stratagème pour nous. »

No'aim sortit des lignes et s'approcha de la tribu de Qoraïzha, à laquelle il dit : « Vous connaissez mon amour pour vous et vous savez que je vous donne raison, » — « Nous ne te soupçonnons pas, répondirent-ils. » — « Mon avis. reprit-il, est que vous ne combattiez pas Mohammed tant que vous n'aurez pas pris des otages des Qoréïchites, de peur qu'ils ne partent pour leur pays si la guerre les gène, et qu'ils ne s'interposent entre vous et Moljammed. » --« C'est la vraie manière d'agir », répondirent-ils. Ensuite il se rendit auprès des Qoréïchites et leur tint ce langage : « Les Juifs se sont repentis d'avoir déchiré le pacte et viennent d'envoyer un message à Mohammed pour lui faire savoir qu'ils lui donneraient satisfaction en prenant cent hommes parmi les Qoréïchites et la tribu de Ghațafân, et en les lui livrant pour qu'il leur coupe la tête. S'ils vous demandent des hommes, ajouta-t-il, ne leur répondez pas. » - « C'est le vrai procédé », répondirent-ils. A la suite de cela, les Qoréichites dirent à ceux de Qoraizha: « Nous ne sommes pas ici dans notre pays; nos chaussures et les sabots de nos chevaux sont usés; vous nous avez arrachés à notre pays; préparez-vous au combat et sortez pour le rendezvous. » La tribu de Qoraïzha répondit « Nous ne sommes pas súrs que vous ne vous prépariez pas à partir pour votre pays. si la guerre vous géne ; si donc vous voulez le faire, donneznous des otages qui nous servent de sûreté. » — Nofaim a raison, dirent les Qoréïchites, et ceux de Qoraïzha dirent aussi : Nofaim a raison et nous a donné un bon conseil. Ils s'écartèrent les uns des autres, et s'éloignérent ; une nuit d'hiver où souillait un vent violent les surprit ; leurs marmites vacillèrent sur les feux, et les cordes des tentes se brisèrent ; ils levèrent le camp et partirent frustrès, comme Dieu l'a dit dans le chapitre des Partis : « O croyants! souvenez-vous des bienfaits de Dieu envers vous, lorsque l'armée ennemie fondait sur vous, et que nous envoyàmes contre eux un vent et des milices invisibles. Dieu a vu ce que vous faisiez!. »

Le prophète partit ensuite pour rentrer à Mèdine et ordonna de partir en expédition contre les Banou-Qoraïzha, qu'il tint assiégés pendant vingt-cinq nuits, et qui capitulèrent à la merci de Sa'd ben Mo'adh. Celui-ci ordonna de mettre à mort les hommes, de piller les biens et d'emmener les enfants en captivité. Le prophète les fit conduire à Mèdine, et ordonna de prendre les femmes captives et de couper le cou à sept cents hommes de cette tribu, ce qui fut fait en une seule matinée. C'est à l'occasion de ces deux expéditions que fut révélé le chapitre des Partis'. Six Musulmans seulement y périrent. Ibn-Ishaq a mentionné un nombre considérable de poésies consacrées à ces événements; parmi elles est celle de Dirâr ben el-Khattáb ben Mirdàs;

Que de femmes timides ont conçu des soupçons à notre endroit, et pourtant nous avions amené des chameaux solides en troupes innombrables!

Sans un fossé à côté duquel ils étaient, nous les aurions détruits, ces gens à la ceinture maigre.

Si nous partons, nous laissons Sa'd comme otage auprès de vos tentes <sup>a</sup>.

<sup>1.</sup> Qor., XXXIII, 9.

<sup>2.</sup> Qor. ch. XXXIII.

<sup>3.</sup> Ibn-Hicham, p. 700.

C'est une longue ode, à laquelle Ka'b ben Mâlik el-Ançârî répondit par une ode également longue :

Que de questionneuses nous ont demandé ce que nous avions rencontré! Si elles avaient été témoins de l'affaire, elles nous auraient trouvés patients.

Elles nous auraient vus dans des cuirasses larges comme les étangs du désert, et vétus de cottes de mailles.

Les gens de la Mécque qui se sont mis en route, et les confédérés qui sont venus en partisans, sauront bientôt

Que Dieu n'a pas d'associé et qu'il est le maître des croyants. De même qu'il vous a repoussés en désordre et en déroute, il vous mettra en colère, confédérés frustrés!

C'est une confédération où vous n'avez pas obtenu de bien et où vous avez failli périr.

Si vous tuez Sa'd par sottise, sachez que Dieu est le meilleur des puissants.

Il le fera entrer dans de beaux jardins qui sont le séjour des vertueux.

Le prophète choisit, parmi les captives de Qoraïzha, Raïliàna la Qoraïzhite, qui resta auprès de lui jusqu'à ce qu'il mourut. Dans cette même année, le prophète épousa Zeïneb bint Djalich, dont la mêre était Omeïma, fille d'Abd el-Mottalib; son histoire est mentionnée dans le chapitre des Partis'. A cette même date, le prophète envoya 'Amr ben Omayya ed-Danri pour assassiner Abou-Sofyân; mais il ne réussit pas dans cette mission.

L'année six de l'hégire est appelée l'année du rapprochement. Le prophète envoya 'Abdallah ben Onéis, seul, en expédition contre Khálid ben Sofyan ben Nobaiḥ, qui rassemblait des troupes pour combattre Moḥammed. 'Abdallah trouva son adversaire seul, leva son sabre sur sa tête et le tua. Ensuite eut lieu l'expédition de Moḥammed ben Mas-

<sup>1.</sup> Qor., ch. XXXIII, v. 36.

<sup>2.</sup> Cette aventure, que n'a pas recueillie Ibn-Ishaq, est néanmoins donnée par Ibn-Hicham, p. 992, sans indication de source.

lama contre el-Qorață, puis les razzias des Banou-Liliyan et d'el-Ghàba; les expéditions d'Okkâcha ben Milican à el-Ghamr, celle de Mohammed ben Maslama à Dhou'l-Qaçça, celle d'Abou 'Obaïda ben Djerrâh a Dhou'l-Qaçça, celle de Zéïd ben Háritha au Wádi'-l-Qora; puis le prophète razzia la tribu de Lihvân en réclamant le prix du sang de Khobéïb ben 'Adi, de Zéid ben ed-Dathinna, de Marthad ben Abi-Marthad et de 'Âcim ben Thábit | ben Abi'] l-Aqlah, les victimes d'er-Radji'. Ensuite il envoya l'expédition d''Abd-er-Rahman ben 'Auf à Doumat el-Djandal, celle d''Ali, fils d'Abou-Tâlib, à Fadak, dont il s'empara, celle de Zéïd ben Hâritha à Omm-Qirfa, celle d''Abdallah ben Rawaha a Khaibar, qu'il attaqua à l'improviste, et où il enleva des richesses ; celle de Bichr ben Soweïd el-Djohanî contre les Banou'l-Hârith, qui se défendirent; il y mit le feu, et ils périrent dans les flammes'; celle de Korz ben Djabir el-Fihri à la poursuite des 'Oraïnites : lorsque ceux-ci arrivèrent à Médine, ils ne purent en supporter le climat, et le prophète ordonna de mettre à leur disposition les chameaux provenant de l'aumône, dont ils burent le lait jusqu'à ce qu'ils furent guéris et que leurs ventres se dégonflèrent; mais alors ils attaquèrent le berger qui gardait ces chameaux, le tuèrent, enfoncèrent des épines dans ses yeux et poussèrent les chameaux devant eux. Le prophète envoya à leur poursuite Korz ben Djàbir, qui les ramena; il leur fit couper les mains et les pieds, et arracher les yeux ; il les abandonna en cet état dans le désert jusqu'à ce qu'ils moururent. On dit que c'est à propos d'eux que ce verset a été révélé : « La rétribution de ceux qui combattent Dieu et son apôtre, et qui emploient toutes leurs forces à commettre des désordres sur la terre, etc." »

Après cette exécution, le prophète razzia Dhou-Qarad. 'Oyaïna ben Hiçn ben Bedr el-Fézari avait fait une incursion

Cf. Mas'oùdi, Livre de l'Avertissement, trad. p. 333. Ils s'étaient réfugiés dans des jungles.

Qor., V, 37.

sur les chamelles à lait du prophète; celui-ci partit à sa poursuite et il fut livré un violent combat; le prophète reprit une partie des chamelles enlevées. Hassan a dit:

'Oyaina a-t il pensé qu'en lui rendant visite, il démolirait quelques-uns de nos châteaux?

Tu as été dégoûté de Médine en la visitant et tu as été jeté aux lions rugissants.

Notre chef est le prophète du roi suprême ; tu devrais bien le préférer pour chef!!

La visite d'Hodéïbiya eut lieu ensuite, en dhou'l-qa'dé de l'année six. Le prophète s'était vu entrer à la Mecque en songe; il en informa ses compagnons, revetit l'iliram pour la visite pieuse et partit avec sept cents hommes. Il suivit la bonne direction jusqu'à ce qu'il fût arrivé à 'Osfân, où il trouva Bichr ben Sofyan el-Kabi qui était venu à sa rencontre et qui lui dit : « Jusqu'où vas-tu, ò Moḥammed? Voici la tribu de Qoréïch qui vient d'arriver; elle a avecelle les femmes et les chamelles suivies de leurs enfants ; ils ont revêtu les peaux de léopard; ils ont pris l'engagement envers Dieu de ne pas te laisser entrer à la Mecque ; voiei Khâlid ben el-Walid qu'ils ont envoyé en avant à Korá' el-'Amim. » — « Malheur à la mère de Qoréich! s'écria le prophète; la guerre les a dévorés; par Dicu, je ne cesserai de lutter pour la mission que Dieu m'a confiée, jusqu'à ce qu'il ait rendu sa religion victorieuse et qu'ait disparu cette avant-garde qui nous dispute le chemin. » Ils prirent alors un sentier escarpé; le prophete descendit a el-Hodéïbiya et envoya 'Othman ben 'Affân annoncer aux Qoréïchites qu'il ne venait pas leur faire la guerre ni pour leur manifester une inimitié ouverte, mais bien comme pelerin venant visiter la Ka'ba. Ceux-ci emprisonnérent 'Otliman, et l'on vint même apporter au prophéte la nouvelle qu'Othman avait été tué. « S'ils l'ont assassiné, dit-il, nous les combattrons sur le champ. » Il convoqua ses partisans a la prestation de serment, qui est celle qu'on

Ibn-Hicham, p. 724.

appelle du contentement, et qui eut lieu sous l'arbre; on préta serment de combattre jusqu'à la mort. Ce ne fut qu'ensuite que le prophete apprit que la nouvelle de la mort d'Othman était fausse.

Les Qoréichites envoyèrent Sohéil ben 'Amr pour conclure la paix avec le prophete, à la condition qu'il les laisserait tranquilles l'année courante, et qu'on lui permettrait d'entrer a la Mocque l'année suivante et d'y séjourner pendant trois jours pour y accomplir sa visite; que la guerre serait interrompue pendant dix ans, les uns s'abstenant des autres: que les transfuges. Qoréïchites leur seraient rendus, tandis qu'ils ne rendraient pas les transfuges musulmans; et que ceux qui voudraient conclure un traité avec les Qoréfehites. pussent le faire. On conclut la paix sur ce pied, et l'instrument en fut dressé. La tribu de Khozá'a se souleva sous le prétexte qu'elle avait traité avec Mohammed, et celle des Banou-Bekr sous celui de l'avoir fait avec les Qoréïchites. Puis le prophète jugula les victimes qu'il avait amenées et se rasa la tête, ce qu'imitèrent les Musulmans, et il se mit en marche pour retourner a Médine; durant le chemin. le verset suivant du Qor'an fut révélé: « Nous t'avons donné une victoire éclatante<sup>1</sup>. » Le songe du prophète se tronya contirmé l'année suivante.

Cette même année, les Grecs furent victorieux des Perses et Chehrábaráz se retira devant Héraclius jusqu'en Tráq, province qui fut dévastée et pillée. C'est également en cette année que l'ambassade des bêtes sauvages vint trouver le prophète, comme on le raconte<sup>2</sup>.

L'année sept de l'hégire, connue sous le nom d'année de la recherche de la victoire, ent lieu la guerre de Khaïbar. Le prophète marcha contre cette ville à la tête de mille quatre cents hommes; il campa sur l'emplacement de

<sup>1.</sup> Qor., XLVIII, 1.

<sup>2.</sup> Dans la legende, le loup qui vient trouver Mahomet est وافد اللدَّمَاتِ CL Qastallàni, el-Manabib el-Lacioniyya. t. L. p. 18).

la ville et la conquit forteresse par forteresse (car elle est composée de forteresses et de hautes maisons) jusqu'à ce qu'il arriva à El-Waṭiḥ et Es-Solalim¹. Le siège durait depuis dix-sept nuits, lorsque Marḥab, revétu de toutes ses armures, s'avanca en prononcant ces mots:

Khaïbar sait que je suis Marhab, — le héros éprouvé, plongé dans les armures, — et que parfois je frappe d'estoc, et parfois de taille.

## Ka'b ben Mâlik lui répondit :

Khaïbar sait que je suis Ka'b, — que je suis de ceux qu'en-flamme la guerre; — j'ai par devers moi un sabre tranchant comme la cornaline.

Mohammed ben Maslama sortit à sa rencontre; ils joûtérent et se repoussérent mutuellement; un arbre se trouva entre eux; ils continuérent de joûter en s'abritant derrière cet arbre jusqu'a ce qu'ils réussirent à l'abattre. Ensuite Mohammed ben Maslama porta à son adversaire un coup qui le cloua sur place. Telle est la version rapportée par les traditionnistes; mais les Chi'îtes sont d'avis différent et prétendent que c'est 'Ali qui tua Marhab; cette interprétation est bien connue par les vers qu'ils ont consacrés à cet événement.

Le prophète envoya, dit-on, Abou-Bekr contre une des forteresses des gens de Khaibar; celui-ci y alla, combattit et revint sans l'avoir prise. « Je donnerai demain le drapeau, dit Moḥammed, à un homme qui aime Dieu et son prophète et qui n'est pas un fuyard. » 'Ali avait les yeux chassieux; Mohammed lui lança au visage un léger crachat [qui le guérit de son infirmité] et lui remit le drapeau. 'Ali se mit en roule, les défenseurs de la forteresse sortirent à sa rencontre et le repoussèrent; il combattit jusqu'à ce que Dieu conquit la citadelle par son œuvre.

Deux des forteresses de Khaïbar, Cf. Ibn-Hichâm, p. 760.

Salama ben el-Akwa' a dit: « Ie me suis vu au milieu de sept hommes; nous faisions nos efforts pour renverser cette porte; mais nous ne pouvions pas y arriver'. » Telle est la véritable version; quant à ce que les conteurs publics rapportent sur cet événement, nous ne l'admettons pas. C'est à Khaïbar que la femme de Sallám ben Michkam tit présent au prophète d'une brebis rôtie!.

Dans cette même année, Dja'far ben Abi-Talib revint d'Abyssinie avec les Musulmans qui Fy avaient accompagné.

Le poète Hassan a composé, sur la prise de Khaibar, les vers suivants :

Comme c'est mauvais, la façon dont les gens de Khaíbar ont défendu ce qu'ils avaient réuni de cultures et de palmiers!

Ils ontéprouvé de l'horreur pour la guerre, et leur territoire a été livré au pillage; ils ont confirmé l'acte du vil méprisable.

C'est ce que Dieu a dit : « Il sail ce que vous ignorez ; en outre, il vous a réservé une victoire qui suivra sans retard'.»

Après son retour de Khaibar, le prophète dirigea une expédition contre le district du Wâdi'l-Qora; on dit aussi qu'il y donna des compensations pour le butin. Puis il envoya 'Omar ben el-Khaṭṭāb vers Tourba'; mais celui-ci revint sans avoir réussi. Après cela, le prophète ordonna à Ghàlib ben 'Abdallah de se rendre à el-Mèta'a; c'est au cours de cette campagne que Osama ben Zèid tua Mirdàs ben Nahík après que celui-ci avait témoigné de la vérité'; alors fut révèlé le verset : « N'allez pas dire à celui qui vous adressera le salut : Tu n'es pas croyant, etc. " » Puis

<sup>1.</sup> Allusion à une légende qui represente 'Ali se servant d'une porte comme d'un bouclier, et sur laquelle on peut consulter Ibn-Hichâm, p. 762 ; El-Wâqidi, p. 271.

<sup>2.</sup> Qui etait empoisonnee.

<sup>3.</sup> Qor., XLVIII, 27.

<sup>4.</sup> Ibn-Hicham, p. 973; El-Waqidi, p. 297.

<sup>5.</sup> Ibn-Hicham, p. 954.

<sup>6.</sup> Qor., IV, 96.

ce fut le tour de Béchir ben Sa'd de s'en aller en incursion coutre Morr' et Djinâb, dépendant de Fadak et de Wâdi'l-Qora.

Dans le mois de dhou'l-qa'da, le prophète accomplit la visite pieuse dite de satisfaction; ce mois était celui vers lequel les polythéistes l'avaient détourné; on appelle aussi cette visite la visite de remplacement. Mohammed entra à la Mecque, accomplit les rites, et séjourna trois jours dans cette ville; il épousa Méimouna bint el-Harith. C'est alors que, fut révélé le passage; « Dieu a confirmé à son prophète que, le songe était vrai, etc.\* »

Le prophète envoya 'Abdallah ben[Abi-] Hadrad à Idam en expédition; ceux qui en faisaient partie tuérent 'Amir ben el-Adbat après qu'il les avait salués à la façon musulmane, ce qui fut fortement réprouvé par le prophète. Celui-ci, en cette même année, adopta l'usage d'une bague et fit graver sur son chaton : « Mohammed, prophète de Dieu. » Il envoya des ambassadeurs aux différents rois pour les appeler à la religion de Dieu. (Abdallah ben) Hodhåfa es-Sahmi recut la mission de se rendre auprès de Khosrau Parwiz, fils de Hormuz et petit fils de Khosrau Anôché-Réwán, qui déchira la lettre et donna l'ordre à Bàdhàn, gouverneur du Yémen, de lui envoyer Mohammed pieds et poings lies; nous avons deja parlé de cette histoire a sa place'. Le prophète s'écria: « Il a déchiré ma lettre, que Dieu déchire sa puissance! » Dihya ben Khalifa el-Kelbi alla trouver Héraclius, tils de César, qu'il rencontra a Homs, se rendant a pied en pèlerinage à Jérusalem pour remercier Dieu de la victoire qu'il lui avait accordec sur les Perses; c'était en effet ce que Dieu avait promis : « Et après leur défaite, ils seront vainqueurs dans un petit nombre d'années', » Héraclius posa sur son visage la lettre du prophète de Dieu et invita le peuple à s'y con-

<sup>1.</sup> La tribu des Banou-Morra; Ibn-Hicham, p. 975; El-Waqidi, p. 54.

<sup>2.</sup> Qor., XLVIII, 27.

<sup>3.</sup> T. III, p. 173.

<sup>1.</sup> Qur., XXX, 2-3.

former; mais il refusa. Quand on en informa le prophète, il dit; « Leur empire durera, » ou « restera. »

Mohammed chargea 'Amr ben Omayya ed-Damri de se rendre auprès du Nègus, roi d'Abyssinie, qui crut et se fit musulman. Hațib ben Abi-Balta'a fut envoyé auprès du Moqauqis', roi des Coptes et d'Alexandrie, qui répondit que les Coptes ne le suivraient pas s'il adoptait la nouvelle religion, tandis que lui pensait à son royaume; il lui fit présent de Marie l'Égyptienne qui fut la mère d'Ibrahim, tils du prophète, et qu'il fit accompagner d'un cunuque en mème temps qu'il remettait mille mithqâls d'or et vingt vètements; il donna également à Hâțib des sommes considérables.

Le prophète envoya El-ʿAlaʿ ben]el-Hadrami à El-Moundhir ben Sawa, roi du Bahréin, qui se convertit, et Salit ben ʿAmr à Haudha el-Hanafi, qui le renvoya avec courtoisie; puis Chodjàʿ ben Wahb à El-Ḥarith le Petit, qui est El-Ḥarith ben Abi-Chimr le Ghassanide, roi de Damas, qui le considéra avec mépris et jeta la lettre de Mohammed; celui-ci, [l'ayant appris]. s'écria: « Que son royaume périsse! »

En cette même année eut lieu la bataille de Dhou-Qar, dont nous avons précèdemment donné l'histoire.

L'année huit de l'hégire est appelée année de l'égalité. Le prophète envoya contre les Banou 'l-Molawwih l'expédition commandée par Ghâlib ben 'Abdallah, qui les attaqua avec violence, les massacra, enleva les femmes, les enfants, et un butin considérable de chameaux et de brebis. Les renforts de l'ennemi sortirent pour combattre; mais le torrent de Qodéid se mit à couler sans qu'il y ait eu de nuages ni de pluie dans le pays, et s'interposa entre les assaillants et ceux qui venaient au secours; ceux-ci s'arrétérent pour le regarder, tandis que les premiers poussaient devant eux leur butin.

<sup>1.</sup> Μεγχυγίς « le tres glorieux », J. Karabacek dans les Mittheilungen aus der Samml. Papprus Rainer, 1886, 1-2, p. 1 et suiv.

<sup>2.</sup> T. III, p.108.

Plus tard Mohammed envoya l'expédition de Chodjàt ben Wahb contre les Banou-'Amir, mais elle ne réussit pas', et celle de Ka'b ben 'Omair contre Dhàt-Aṭlāḥ; ensuite eut lieu la campagne de Mou'ta, en Syrie.

## HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE MOU'TA.

On dit que le prophète de Dieu envoya El-Ḥārith ben 'Omair en qualité d'ambassadeur auprès des fils de Chorabbil ben 'Amr, phylarque d'Héraelius; cet ambassadeur du prophète fut mis à mort, et ce fut le seul envoyé de Mohammed qui eut à subir ce sort<sup>2</sup>. Le prophète décida une expédition de trois mille hommes qu'il plaça sous les ordres de Zéïd ben Ḥāritha, qui, en cas de malheur, devait étre remplacé par Dja'far, fils d'Abou-Țâlib, et celui-ci, en cas de besoin, par 'Abdallah ben Rawaha. L'expédition se mit en route et atteignit Mou'ta, qui est une bourgade sur les confins de la Syrie. Elle y apprit qu'Héraclius avait campé dans le pays de Balqà a la tête de cent mille hommes auxquels s'étaient joints cent mille autres combattants fournis par les tribus de Lakhm et de Djodhám; elle se retira dans la direction de Mou'ta, mais elle fut atteinte par l'avantgarde de la cavalerie, et forcée de se battre; Zéïd ben Hàritha fut tué; alors Dja'far ben Abi-Tàlib saisit le drapeau et s'avança pour combattre; entouré par l'ennemi, il descendit de son cheval, dont il coupa le tendon, et récita les vers snivants:

Vive le paradis et ses approches! C'est une bonne chose, et la liqueur qu'on y goûte est bonne!

Les Grees sont des gens dont le châtiment est proche; à moi de les combattre si je les atteins.

Sa main droite ayant été abattue d'un coup de sabre, il

<sup>1</sup> Cl El-Wäqidi, trad. Wellhausen, p. 308.

<sup>2.</sup> El-Waqidi, p. 309.

prit le drapeau de la main gauche, qui fut coupée aussi; il le tint alors serré sur la poitrine, et fut tué; il avait trente-trois ans, l'âge de Jésus. Dieu lui donna, en échange de ses deux mains, deux ailes qui lui servirent à voler dans le paradis'. Après lui, 'Abdallah ben Rawaha prit le drapeau en disant ces vers:

Je le jure, ò mon âme, tu descendras, — il y a bien longtemps que tu es tranquille, — es-tu autre chose qu'un gonflement dans une vieille outre?

Il combattit jusqu'à la mort (que Dieu ait pitié de lui!). Les Musulmans se réunirent autour de Khâlid ben el-Wélid qui battit en retraite avec eux et s'en alla. [A leur retour], le peuple se porta à leur rencontre et les enfants leur jetaient de la terre en disant : « Fuyards! vous avez fui dans le chemin de Dieu! » — « Non, s'écria le prophète, ce ne sont point des fuyards, mais ils reviendront à la charge, s'il plait à Dieu. » C'est à ce sujet que Hassan a dit:

Dieu n'éloignera pas les morts qui sont tombés à Mou'ta, et parmi eux Dja'far, l'homme aux deux ailes,

Zéïd et 'Abdallah; ce sont la meilleure troupe, ils se faisaient des recommandations mutuelles, tandis que les instruments de mort étaient brandis.

Après cela, Moḥammed envoya à Dhât-es-Sèlàsil, dans la région de la Syrie, une expédition commandée par 'Amr ben el-'Âç, qui écrivit au prophète pour lui demander du renfort; celui-ci lui envoya un corps de troupes, parmi lesquelles se trouvaient Abou-Bekr et 'Omar, sous les ordres d'Abou 'Obaïda ben el-Djerrâḥ; ils s'emparèrent d'un butin considérable. Puis eut lieu l'expédition des feuilles d'arbres, commandée par Abou-'Obaïda, vers le rivage de la mer; ils cueillirent des feuilles d'arbres quand ils manquèrent de

D'où son surnom de Tayyàr. Son tombeau est un lieu de péleriuage fréquente; cf. Clermont-Ganneau, le Tombeau de Dja'jar, dans le Recueil d'archeologie orientale, t. III, p. 278-283.

provisions; mais Dieu leur envoya un monstre dont ils mangérent la chair et la graisse; ils engraissèrent et devinrent corpulents!. Ensuite eut lieu l'expédition infructueuse d'Aboù-Qatàda vers Khadira, en Syrie!

### PRISE DE LA MECQUE DANS LE MOIS DE RAMADÂN

La tribu de Khozá'a était devenue l'alliée du prophéte le jour de Hodaïbiya, tandis que les Banou-Bekr restaient engagés avec les Qoréïchites. Ceux-ci firent une incursion contre les premiers, qui se trouvaient alors autour d'une source en aval de la Mecque, appelée El-Watir. Ils les attaquèrent de nuit, et les Qoréïchites les aidèrent de leurs armes ; un combat ent lieu. 'Annr ben [Sálem] el-Khozá'i se rendit auprès du prophète et lui raconta leur situation ainsi que la rupture du pacte de la part des Banou-Bekr et des Qoréïchites ; il dit ces vers:

Grand Dieu! j'invoque Mohammed, le confédéré de notre père et de notre grand-père, aux sourcils séparés.

Qorèich a trahi sa promesse, a rompu le pacte qu'il avait conclu avec toi.

Ils nous ont attaqués de nuit à El-Watir, pendant notre sommeil et pendant que nous récitions le Qor'àn, au milieu des prosternations rituelles.

Le prophète de Dieu ordonna de s'armer pour les attaquer. « Est-ce que tu les aideras contre la propre famille ? » lui demanda Abou-Bekr. « Que je ne sois pas victorieux si je ne les protège pas! » répondit le prophète. Il partit à la tête de dix mille hommes et alla camper en face d'eux, qui n'en savaient rien; il ordonna à chaque soldat d'allumer deux grands feux. El-'Abbàs ben 'Abd-el-Mollalib sortit du camp

 $<sup>-1,\</sup> c$ etait une baleine écheuce sur le rivage de la mer. Cl. Ibn-Hicham, p. 992 : El-Wâqidi, p. 318.

<sup>2.</sup> El-Wägidi, p. 318.

monté sur la mule du prophète, à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait envoyer vers les Qoréïchites pour leur porter la nouvelle de leur venue, car ceux-ci, qui ignoraient ce qui se passait à Médine, en auraient été inquiets. De leur côté, Abou-Sofyan ben Harb et Bodeil ben Warga sortirent de la Mecque pour aller à la découverte; quand ils apercurent l'armée ennemie et les feux de bivouac, ils en furent effravés, et El-'Abbàs entendit Abou-Sofvàn dire à Bodéïl : « Je n'ai jamais vu d'armée plus considérable que celle-ci. » El-'Abbàs l'interpella alors: « O Abou-Hanzhala, lui dit-il, ceci est le prophète de Dieu et le flambeau de Qoréich. » — « Quel est le moven d'en sortir? » lui demanda Abou-Sofyan. — « De monter sur la croupe de cette mule pour que je demande au propliéte pardon pour toi. » Abou-Sofvân monta en effet en croupe de la monture d'El-Abbàs, et se mit en marche. Passant près d'Omar ben el-Khattáb, celui-ci dit en le voyant: « Louange à Dieu qui l'a mis en notre pouvoir sans condition! » et il s'empressa de courir pour aller prévenir le prophète, et il lui dit: « C'est l'ennemi de Dieu, Abou-Sofyan, que Dieu a mis en notre pouvoir; permets-moi que je lui coupe le cou. » — « Tu ne peux y toucher, lui répondit El-'Abbàs. car je le protège, » Abou-Sofyan passa cette nuit chez El-'Abbàs; au matin, il alla trouver le prophète qui lui dit : « N'est-il pas temps que tu saches qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu? » — « Je t'en conjure, au nom de mon père et de ma mère, dit Abou-Sofvan, du moment qu'il t'a convert de ses bienfaits et t'a fait de notre famille, s'il y avait eu avec lui un autre que lui, nous n'aurions pas eu besoin d'autre chose, » El-'Abbàs dit au prophète; « Abou-Sofvan est un homme qui aime la gloire; fais donc quelque chose en så faveur. » Alors Mohammed prononça ces mots: « Ceux qui entreront dans la maison d'Abou-Sofyan, ceux qui entreront dans le temple et ceux qui fermeront leur porte seront saufs, à l'exclusion d'Abdallah ben Sa'd ben Abi-Sarlı, de Miqyas ben Þobába et de Ḥoweïrith ben Noqaĩdh ; ceux-ci, tuez-les, même si vous les trouvez sous les voiles de la Kaba. »

Abou-Sofyan se rendit à la Meeque et fit la proclamation suivante : « Celui-ci est Mohammed, qui vous apporte ce à quoi vous ne pouvez résister. Ceux qui descendront dans ma maison, ceux qui entreront dans le temple, ceux qui tiendront leur porte fermée, auront la vie sauve. » Le peuple se dispersa ; Hind, fille d'Otba, le saisit par la barbe et s'écria : « Mauvais vieillard! par Dieu, tuez-le! Que n'es-tu mort noblement! »

Le prophète fit son entrée à la Mecque à la tête de dix troupes, chaque troupe étant composée de mille hommes; quant à lui, il était entouré d'une garde particulière, habillée de vert, composée d'émigrés et d'auxiliaires, dont on ne voyait que la pupille de l'œil. Il se rendit au temple et fit les tournées rituelles. Autour de la Ka'ba, il y avait des idoles; il les montra au moyen du bâton qu'il avait à la main et récita ces paroles: « La vérité est venue et le mensonge s'est évanoui, car le mensonge est destiné à s'évanouir', » En même temps, les idoles tombaient à terre, sur leur face. Un poete à a dit à ce propos:

Dans cette chute des idotes, il y a un exemple et une science pour ceux qui espèrent la récompense et craignent le châtiment.

Le prophète séjourna quinze jours à la Mecque, en faisant de courtes prières; puis il partit pour Honéin.

#### CAMPAGNE DE HONÉÎN

Mohammed sortit de la Mecque dans la direction des tribus de Hawazin, de Thaqif et de la ville de Taït. Ces tribus, placées sous les ordres de Malik ben 'Auf, avaient rassemblé leurs ilotes et leurs troupes auxiliaires, et poussaient devant eux leurs troupeaux et leurs femmes, à la recherche

<sup>1</sup> Qor., XVII, 83.

<sup>2.</sup> Tamim ben Asad el Khozáfi, dans Ibn-Hichâm, p. 825.

de la vengeance; ils avaient amené avec eux Doréid ben eç-Çimma dans une litière; c'était un vieillard d'un grand âge, dont la présence ne pouvait servir à rien, si ce n'est de bon augure par ses avis. Parvenus à Auṭàs, Doréid leur dit: « Quel bel hippodrome pour les chevaux, ni un terrain dur et àpre, ni une plaine molle sous les pieds! » Et il récita ces vers:

Plut à Dieu que j'y fusse un bouvillon, et que j'y galope en broutant les herbes acides!

J'y conduirais la génisse aux pieds velus, qui ressemble à une brebis robuste.

Le prophète amenait avec lui douze mille hommes, dix mille émigrés et auxiliaires, et deux mille captifs délivrés à la Mecque. On dit que lorsqu'il vit le grand nombre de ceux qui le suivaient, il s'ècria : « Aujourd'hui, nous ne serons pas vaincus à cause de notre petit nombre, » Quand on arriva à la vallée de Honéin, on vit que l'ennemi s'était mis en embuscade dans le chemin creux et les parties enfoncées du sol; il avait brisé les gaines des sabres, et courut sur les Musulmans comme un seul homme; ceux-ci furent repoussés et contraints de s'en retourner, sans faire attention les uns aux antres, pendant que le prophète criait : « En avant! je suis le prophète de Dieu! » et il ajouta, en se tournant vers El-'Abbás, qui avait une grosse voix : « Crie au peuple : ô réunion des Ançars! ò compagnons du mimosa'! » Les Musulmans revincent vers lui, le combat devint acharné, la guerre devint violente, on se battit à coups de sabre ; les polythéistes furent mis en déroute et se retirérent à Tâïf, dont ils fermèrent les portes; ils construisirent des machines de guerre, des dabbàbàt², des doboùr et des mangonneaux. Les

Arbre sous lequel ils avaient jure à Moḥammed de lui être fideles jusqu'à la mort, à Hodaibiya, Cf. Wellhausen, traduction d'El Wâqidi p. 359, p. 1.

<sup>2.</sup> Boucher fait de peau et de poutres pour protéger les mineurs contre les traits lancés des murailles, Lisan et Javah, t. 4, p. 353, servant aussi pour la defense, comme on le voit ici. Les dobour y ressemblament beaucoup : cf. Tabari, I, 1699; Lisan, VI, 151.

Musulmans capturérent six mille prisonniers sur les Hawázin, et un nombre incalculable de troupeaux et de bestiaux. Le poète El-'Abbàs ben Mirdàs es-Solami a dit à ce sujet:

Le témoignage que nous avons rendu à la religion le jour de Hončin fut pour nous un honneur et une provision auprès de Dieu.

Nous avons frappé de la pointe de nos lances à Aujàs; Dieu donne la victoire à celui qu'il dirige et qui réclame son aide '.

Le prophète partit ensuite de Honéin pour se rendre devant Taïf, qu'il tint assiégée plus de vingt nuits et dont il fit battre les murailles à coups de mangonneaux. Quelques-uns de ses compagnons se glissèrent bravement sous la dabbàba; mais les assiègés firent pleuvoir sur eux du fer rougi au feu et les brûlêrent. Mohammed dit à Abou-Bekr: « L'ai vu [en songe] que l'on m'avait fait présent d'un bol plein de crème, et qu'un coq l'avait attaqué à comps de bee et l'avait renversé. » — « Je ne pense pas, répondit Abou-Bekr, que tu t'empares de cette ville, » — « Moi non plus », répliqua le prophète, et il décampa sur l'heure et descendit à El-Djifràna, où le rencontra une ambassade envoyée par les Hawazin; au milieu se trouvait la nourrice du prophète, Halima bint Dho'arb. Ces gens lui dirent : « O prophéte de Dieu, dans cette forteresse sont tes tantes paternelles et maternelles, ainsi que les femmes qui t'ont élevé; sois généreux envers nous, pour que Dieu le soit envers toi. » Il répliqua : « Vos enfants et vos femmes yous sont-ils plus chers que vos biens? » — « Qui, répondirent-ils. » — « Quant à la part qui me revient ainsi qu'aux fils d'Abd-el-Mottalib, je vous la donne; quand je ferai la prière, avancez-vous et dites : Nous réelamons l'intercession du prophète de Dieu auprès des Musulmans pour nos enfants et nos femmes, » C'est ce qu'ils firent, et le prophète leur répondit [en présence de tous] :

<sup>1.</sup> Leçons differentes dans Ibn-Hich am, p. 862 et 863

« Ma part et celle des fils d'Abd-el-Moțțalib, je vous la donne, » — « La nôtre, ajoutérent les émigrés, nous la donnons au prophète. » On rendit aux Hawazin leurs enfants et leurs femmes. Le prophète fit des largesses, ce jour-la, par portion de cent pièces de butin, à ceux dont les cœurs avaient été amadoués; il en donna cent à Abou-Sofyan, cent à Moʿawiya, son fils, et cent également à Çafwan ben Omayya, à Howéitib ben 'Abd-el'Ozza, à 'Oyaïna ben Uicn et à El-Aqra' ben Ilâbis. Quant au poète El-'Abbàs ben Mirdás, il lui donna quelques chameaux; celui-ci en fut indigné et composa ces vers:

C'étaient des dépouilles que j'avais enlevées en chargeant sur mon poulain dans la plaine sablonneuse.

Le lendemain, ma part et celle d'El-'Obéid furent distribuées entre 'Oyaïna et el-Aqra'.

Je ne suis pas moins brave qu'eux; celui qui s'humilie aujourd'hui ne pourra plus être exalté.

« Interrompez ses discours », dit le prophéte et on lui donna des chameaux jusqu'à ce qu'il fût satisfait. Moḥammed fit la visite pieuse de l'\*omra en partant de Dji\*rana et s'en retourna à Médine.

C'est en cette même année que naquit son fils Ibrahim; l'archange Gabriel vint à lui : « Que le salut soit sur toi. 
ò Ibrahim! » dit-il. Le roi de Damas, El-Llàrith ben AbiChimr el-Ghassani mourut et fut remplacé par Djabala ben el-Aiham. Bouran-Dokht, fille de Parwiz, devint reine de Perse; le prophète dit, en apprenant cette nouvelle : « Un peuple commandé par une femme ne prospèrera pas. »

L'année neuvième de l'hégire est appelée année de l'affranchissement; Mohammed envoya l'expédition de Qotha ben 'Amir ben Hadida' contre la tribu de Khath'am, qu'il pilla et à laquelle il enleva femmes, enfants et dépouilles de toute nature, puis celle d''Alqama ben Modjazzaz el-Mod-

<sup>1.</sup> Ct. El-Waqidi, p. 387.

lidji, dans la direction du rivage de la mer, aidée par les navires des Abyssins'; mais elle ne réussit pas. Ensuite il partit pour Taboùk.

#### CAMPAGNE DE TABOÚK

Tabouk est sur les frontières romaines (de Syrie); on appelle aussi cette campagne Djöich el-Osra. La cause en fut qu'Héraclius manifesta le désir d'aller trouver en personne le prophète, qui dit : « Préparez-vous à razzier les Romains. » C'était pendant la plus grande chaleur; les contrées étaient stériles, les ombrages agréables, et les fruits mûrs. Il v a quatre-vingt-dix parasanges entre Taboûk et Médine. La seule campagne où le prophète ne cacha pas ses intentions, ce fut celle-là, qu'il expliqua clairement et indiqua au peuple, à cause de la grande distance, de la difficulté des temps, et du grand nombre de combattants: il ordonna de faire des dépenses et de fournir des bêtes de somme dans la voie de Dieu. L'histoire de cette expédition est racontée dans le Qor'an, chapitre cl-Bérà'a\*. Le prophéte partit à la tête de trente mille hommes, dix mille montés à cheval, douze mille à chameau et huit mille à pied. Il avait laissé 'Ali au milieu de sa famille; quelqu'un s'ècria : « Il ne l'a laissé en arrière que parce qu'il est fatigué de lui. » A ces mots, 'Ali saisit ses armes, se mit en route, atteignit le prophète et lui rapporta ce qu'on disait de lui, « O Abou' l-Ḥasan, lui dit Moḥammed, consens-tu à être comme Aaron par rapport à Moise, sauf qu'il ne peut plus y avoir de prophète après moi ? » 'Ali accepta et s'en retourna. Le prophète continua sa route jusqu'à ce qu'il arriva à Tabouk, mais les troupes d'Héraclius s'étaient déjà dispersées, et il n'aboutit à aucun résultat. C'est de Tabouk qu'il envoya Khâlid ben el-Walid à Doùmat-el-Djandal.

El-Wäqidi, p. 388.

<sup>2.</sup> Ch. IX.

CAMPAGNE DE KHÁLID BEN EL-WALID CONTRE OKAÏDIR, PRINCE DE DOÛMAT-EL-DJANDAL. EN PARTANT DE TABOÙK

Le prophète avait dit : « Tu le trouveras occupé à chasser les antilopes. » Khâlid arriva dans une nuit éclairée par la lune, pendant que Okaîdir était sur une terrasse de maison; les antilopes venaient gratter avec leurs cornes la porte du pavillon; il sortit à la tête de cavaliers et se porta à la rencontre des Musulmans; ceux-ci le firent prisonnier, et Khâlid l'amena au prophète qui l'épargna, fit la paix avec lui à la condition qu'il paierait la capitation et le laissa libre. [Un poète'] a dit:

Que soit béni celui qui chasse les antilopes; j'ai vu que Dieu dirige tout directeur.

Qui se détournera du maître de Taboûk? Quant à nous, nous avons recu l'ordre de faire la guerre sainte.

Dans cette même année, fut révélé le chapitre el-Bérâ'a. Le prophète envoya Abou-Bekr comme chef de la caravane des pèlerins et le fit accompagner par 'Ali, fils d'Abou-Tâlib, qui portait neuf versets de ce même chapitre, et qui avait reçu l'ordre de les réciter au peuple et de le confirmer dans la rupture du pacte et le renoncement à la foi jurée. Abou-Bekr se rendit auprès du prophète qui lui dit: « Tu es le général, et 'Ali l'orateur; que personne ne parle en mon nom si ce n'est avec mon autorisation. » 'Ali se leva pendant la fête, tandis que les polythéistes étaient dans leurs habitations; il cria: « Je suis envoyé par le prophète de Dieu vers vous. »— « Pour nous apporter quoi? » dirent-ils. — « [Pour vous dire] qu'aucun intidéle n'entrera dans le paradis, que dorénavant aucun polythéiste ne pourra plus faire le pélerinage, qu'on ne tournera plus tout nu au-

Bodjéir ben Badjra, de la tribu de Tayy; Ibn-Hichám, p. 903.

tour de la Ka'ba; que celui qui a un engagement du prophète, cet engagement vaudra jusqu'à son échéance; et que celui qui n'en a pas, a un délai pour se rendre en lieu sûr. » Puis il récita les versets relatifs à ces ordres. « Nons nous délivrons envers Dieu de ton pacte et de celui de ton cousin, dirent les polythéistes; par Dieu, une bénédiction seule nous retient. »

L'année dix de l'hégire est connue sous le nom d'année du pélerinage d'adieu. Le prophéte envoya contre El-Djináb 'Okkácha ben Mihçan, qui n'aboutit à rien, puis Osáma ben Zéïd contre le Balqà, qui est du territoire de la Palestine. Osáma dit : « Je vengerai le sang de ton père. » Il massacra, enleva femmes et enfants, et brûla le pays. Puis ce fut l'expédition d'Ali, fils d'Abou-Tálib, dans le Yémen, pour y lever les aumônes ; on dit que cette expédition eut lieu à deux reprises différentes. Il envoya ensuite en expédition 'Abdallah ben Hodháfa es-Sahmi. En cette même année, des ambassades furent envoyées de tous côtés au prophète, parce qu'on attendait que les Qoréichites se convertissent à l'islamisme; après eux, tous les Arabes se tirent musulmans et entrèrent dans la religion de Dieu les uns après les autres.

Le prophète fit le pélerinage cinq jours avant la fin du mois de Dhou' l-qa'da, emmena toutes ses femmes, poussa devant lui les victimes destinées au sacrifice et prononça le prône de l'adieu, qu'on appelle aussi le prône du message et qui est célèbre dans le peuple; il dit : «O hommes, écoutez ma parole; car je ne sais pas si peut-être je vous reverrai une autre année. » Puis il revint à Médine. C'est en cette année que Moséflima, le faux prophète, écrivit à Molammed.

L'année onze est l'année de la mort du prophète. Celui-ci envoya 'Amr ben el-'Aç à Djaïfar ben Djolondà el-Azdi, roi de l''Oman', pour l'appeler à l'islamisme, et il ordonna à

<sup>1.</sup> Ibn-Hicham, p. 971.

Osama ben Zéid d'envoyer des expéditions en Syrie; puis il tomba malade de la maladie au cours de laquelle Dieu lui ravit son âme. Il annonça sa propre mort à ses compagnons un mois avant l'événement; puis il commença à être malade plusieurs nuits avant la fin du mois de rébi<sup>c</sup> let. Que Dieu le bénisse, ainsi que sa famille et tous ses compagnons, jusqu'au jugement dernier!

Fin du second volume, suivi, dans le troisième, du dixseptième chapitre consacré aux qualités extérieures et intérieures du prophète. Louange à Dicu, le Seigneur des mondes, et que ses bénédictions soient sur notre Seigneur le prophète Mohammed et sa famille pure et excellente, ainsi que son salut abondant!

FIN DU TOME QUATRIÈME



# TABLE ALPHABÉTIQUE

- Aaron, frère de Moise, p. 121, 222.
- 'Abada ben Mas'ond, p. 179.
- ABAN el-Lâḥiqî, poète, vers cites, p. 43.
- Anarm, section des Qoréichites, p. 103.
- 'Abalàr, surnom des enfants d''Abd-Chems, p. 104.
- 'Авва́р, fils d''Abd-Manáf, р. 104.
- Abbadan, ville de Babylonie, p. 54.
- el-'Abbás ben 'Abd-el-Mottalib, p. 121, 175, 179, 18), 181, 216, 217, 219. — Sa maison ajoutee a la mosquee de Medine, p. 81.
- el-'Abbas ben Mirdas es-Solami, poète, vers cités, p. 220, 221.
- <sup>c</sup>Arb, fils de Qoçayy, p. 103, 118.
- ABDALLAH, fils d'Abd-el-Mottalib et père du prophète, p. 108 et suiv.
- 'Abdallah, fils du prophète, p. 130.
- "Abdallah, filsd Abou-Bekr. p. 168.
- ABBALLAR ben Abi-Hadrad, p. 212.
- 'ABDALLAH ben Abi-Rabi'a, envoyé des Qoréichites en Abyssinie, p. 141 et suiv.
- Abdallan ben Åmir reconstruit en argile la mosquee de Baçra, p. 81.
- 'ABDALLAH ben el-Az'ar, un des hypocrites de Médine, p. 169.
- 'Abdallah ben Çourt, juit de Médinc, p. 169.
- 'Abballan ben Djahch, p. 137, 172.
- ABBALLAH ben Djobeir, p. 188, 189, 191.

- 'Abdallan ben Djod'án, p. 128.
- 'ABDALLAH ben el-Hårith, frère de lait du prophète, p. 138.
- 'Ardall vii ben el-Härith ben Qaïs, vers eites, p. 141.
- SABDALLAH ben Hodhåfa es-Sahmf, p. 212, 224.
- ABDALLAH ben Keïsån, traditionniste, p. 124.
- 'Abdyllan ben Mas'oùd, p. 137, 192.
- Abdallan ben Obayy Ibn-Saloùl el-Khazradji, chef du parti hypocrite a Medine, p. 114, 169, 181, 187, 201.
- 'Abdallah ben 'Omar, p. 92.
- 'Abdall an ben Onéis, p. 206.
- ABDALLAH ben Oréiqit el-Léithi, guide de Mahomet à sa sortie de la Mecque, p. 160.
- ABDALLAH, lils d'Othman ben Affan et de Roqayya, fille du prophète, p. 200.
- "Abdallan ben Qamfa, p. 190.
- ABDALIAH ben Rawaha, p. 156, 178, 199, 207, 214, 215. — Vers cités, p. 199.
- 'Abdallah ben Sa'd ben Abi Sarh, p. 217.
- 'Abdallah ben Tähir, p. 74, 196.
- SABDALLAB ben Zeid, inventeur de Fadhein on appel à la priere, p. 174.
- 'Abdallah ben ez-Zobéïr, p. 79, 171.
- 'ABDASI, p. 70.
- "Abd-el-Achall, p. 194.

- <sup>C</sup>XED CHUMS, nom propre de Saba, ancêtre des Sabeens, p. 110.
- VBD-CHIMS, fils d'Abd Manàf, p. 104.
- (ABD-LD-DAR, tils de Qoçayy, p. 103, 119, 120, (Les fils d.), p. 188
- ABD-MANA), fils de Mahomet et de Khadidja, p. 130.
- CABD-MANAF, fils de Qoçayy, p. 103, 104, 107, 118.
- <sup>4</sup>XBD-MANAT, fils de Kinâna, p. 162.
- <sup>9</sup>ABD-14.-MO11 MIB. fils de Hâchem, p. 79, 105 et suiv., 121, 124, 125. — (Les fils d'), p. 143, 220, 221.
- ABD-EL-Ozza, fils d'Abd-Manàt, p. 104.
- <sup>c</sup>ABD-EL-COZZA, tils de Qoçayy, p. 103, 101, 118.
- p. 103, 104, 146. CARD-FL-QAIS, tribu, p. 192.
- ABD-ER-RAHMAN ben Auf, p. 1.6, 207.
- <sup>8</sup>ABD-ER-RAUMAN ben Mo<sup>8</sup>awiya, khalife omeyyade d Espagne, p. 69
- 'ABD-YALIL, fils d'Amr, chef de la tribu de Thaqîf, p. 145.
- ÂBISKON (port d), p. 62.
- CABLEKON, nom de la mer Caspienne, p. 52.
- ABIWERD, p. 75.
- <sup>c</sup>Arla, épouse d'Abd-Chems, p. 104.
- el-ABLAQ, château de Teïma, p. 66. About L. CABBAS es-Saffâḥ s'établit a Abbār, p. 97.
- Abou 'Abb-er-Rammán el-Andalost raconte une incursion de Tures (Normands) en Espagne, p. 61.
- Abou Abb-er-Raijmán ben Tha'laba, p. 155.
- ABOU L-CÂC, fils du grand Omeyya, p. 404.

- ABOU L. Âc ben Hicham (el-Âç), trère d'Abou-Djehl, p. 182.
- Aron 't. 'Ac ben er-Rébt', gendre de Mahomet, p. 168, 179.
- ABOU- AFAK, p. 182, 183.
- Авот-Аџмед, trère d''Abdallah ben Djaḥch, p. 137.
- ABOU-AMIR el-Fasiq, p. 189.
- ABOU-SAMR, fils du grand Oméyya. p. 104.
- Abou-Ama ben el-'Ala, traditionniste, p. 126.
- Abou L-A'war es Soland, p. 203.
- $\begin{array}{cccc} \Lambda_{BOU} \Lambda_{YY} \varphi \dot{\psi}_B & el \Lambda_B \varphi \dot{w}_I, & p. & 80, \\ 168. & & & \end{array}$
- ABOU 'L-BAKHTARÎ ben Hichâm, p. 138.
- Abou-Bará, le joûteur de lances, p. 197.
- ABOU-BÉKE, le Véridique, p. 136, 141, 148, 153, 157, 159 et suiv., 167, 168, 176, 178, 180, 192, 201, 210, 215, 216, 220, 223. — (Vers attribués id. p. 173.
- ABOU-DIATAR (le khalife abbasside el-Mançoùr), p. 29, 80. 11 fonde Baghdad, p. 96.
- ABOU-DIEHL ben Hichâm el-Makhzoûmî, surnommé Abou 'I-Hakam, p. 138, 145, 156 et suiv., 171, 175, 178 et suiv.
- Abou-Dodiána, p. 189.
- Abou-Hála Hind ben Zorára, deuxième mari de Khadidja, p. 130.
- Abou-Hanzhala, surnom d'Abou-Sofyan, p. 217.
- Abou-Haris, fils du grand Oméyya, p. 104
- Abou L-Hasan, surnom d'Ali, p. 222.
- Arou L-Heitham ben et-Tayyihan, p. 155, 156.
- Abou-Hodmana, son livre cité, p. 97.
- Abou-Hobuana hen 'Otba, émigré de la Mecque, p. 172.

Abou-Hobéïra, tradition rapportée par lui, p. 99.

ABOU 'L-Tç, fils du grand Oméyya,

Abou 'L-Te, fils de la sœur de Khadidia, p. 10L

Abou-Tsv el-Ichahani, fondateur d'une secte juive, p. 33.

Abou-Kabcha (Fils d'), sobriquet de Mahomet, p. 140.

Abou-Lahab 'Abd-el-'Ozza ben 'Abd-el-Mottalib, oncle de Mahomet, p. 143, 145, 182.

Авос-Мо∗им, р. £9.

ABOU-Moû-A el-Achtari, p. 110.

ABOU-Moûs v el-Baghdádí el-'Okbart, fondateur d'une secte juive, n. 33.

Abor-'Obama, traditionniste, p. 126.

Abou-'Obaïda ben el-Djerråli, p. 137, 207, 215.

Abou-Oneiga Saud ben el-'Aç, p. 182.

Abou 'L-Qi-IM, surnom de Mahomet, p. 130, 198.

ABOU-QATADA, p. 216.

ABOU-QOBA'S (Montagne d') à la Mecque, p. 127, 174.

Abou-Rafi', traditionniste, p. 131. Abou-Rafi', affranchi de Mahomet. p. 168.

Abou-Sand el-Favvount (le guon Saadiah), p. 33.

Abov-Salama ben "Abd-cl-Asad, p. 156, 194.

Abou-Soryan ben Harb, v. 104, 127, 137, 138, 147, 156, 157, 174, 175, 184, 186, 191 et suiv., 199, 203, 206, 217, 218, 221.

Abou-Talib, pere d'Ali et poete antéi-slamique, p. 121, 125, 126, 128, 138, 133-143 et suiv. - Vers cites, p. 109, 126, 114.

Abou-Temmim le Taivite, vers cites, p. 111, 112,

Abou-Touráb, surnom d'Ali, p. 172.

Apor-Yasır, fils d'Akhtab, juif de Medine, p. 160.

Авкана, р. 123.

ABRAHAM, p. 34, 79, 416, 149, 152, 154. - Il construit le temple de la Mecque, p. 77, 78. - Son tombean à Hebron, p. 83.

Abrilo (Tephrike, Divrighi), cru source de l'Euphrate, p. 51.

Abritz dans la province d'Adherbaidján, p. 91.

el-Arrau, p. 174.

el-ABWA, relais entre la Mecque et Medine, p. 125, 171.

ABYSSINIE, p. 47, 52, 66, 69, 143, 168, 211. — (Première et seconde émigration en), p. 140,

Abyssins, p. 65, 222. — (Peau noire des), n. 93, - Hs detruiront la Mecque, p. 97; le Yémen, p. 98.

el-Ac, fils du grand Omeyva, p. 101.

el-'Ac ben Wail es-Selunt, p. 157, 138, 157.

el-ASCHA, vers cite, p. 411, 412.

el-Acneva, fils de Saba, p. 110.

Achtarites (Famille des), p. 110.

Achmatath (pris pour un homme), sa doctrine, p. 32, 35.

Achma'athiaya, secte de Juiss. p. 32.

Acras ben Thåbit ben Abi I-Aqlah, p. 195, 196, 207.

'Acm's bint Merwan, poetesse parenne, p. 182.

el-Acmv9, p. 115.

Voor, descendant de Qais, p. 115

ACRE, p. 48. Ap. p. 151.

SADAL Tribu d'1, p. 102, 195.

Adam, p. 23, 25, 77, 150, 154.

ADANA, p. 49, 72.

Addis, jeune chretien de Ninive, esclave a Tart, p. 126, 163.

ADEN, p. 17, 59 — Origine de sonnom, p. 96.

Admiritation v. p. 49 et suiv., 53, 55, 71, 74, 92. — (Places trontières de l'), p. 86. — Sa destruction future, p. 98.

Abt ben Abi 'z Zaghba, emissaire de Mahomet, p. 175.

Anî ben Amr, p. 110.

'ADIYY, fils de Kath et ancêtre du khalife 'Omar, p. 103.

el-Admor, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Aday in, partie basse de la Mecque, p. 417.

'Adnan, sa généalogie, p. 101, 116.

Abwān, descendant de Qais, p. 115. Abrigis construit Afriqiya, p. 95.

Антіонул, р. 49, 68, 69, — Соп-

struite par Afriqis, p. 95. Afrique, sa destruction future, p. 98. — Afrique propre, p. 48. —

AGAR, p. 106.

(Mer de l'), p. 51.

Λωνιμότκιν γα, secte de l'Inde, p. 13.

Anámen, ilotes des Qoréichites, p. 193, 2-2.

Aular, branche des Thaqif, p. 116. Anmed, surnom du prophéte, p. 156.

Anmed ben et Tayyib (Abou T-Abbas es-Sarakhsi), auteur d'un livre sur les Harraniens, p. 20.

el-Aṇgab, nom d'un djinn, p. 146. Ahriman, p. 21.

el-Ansă, contree de l'Arabie, p. 67. el-Anwăz (ville et province d'),

p. 48, 72, 74 — (Rivière d'), p. 51.
'\(\hat{\text{Y}}\) icha, fille d'Abou-Bekr, épouse de Mahomet, p. 79, 101, 132, 137,

168, 171, 200 et suiv. XILA, port de la mer Rouge, p. 66, 68.

Almant (Montagnes d'), p. 83.

<sup>4</sup>Ain-Chems (lisez Rás el-<sup>4</sup>Ain), p. 71. <sup>4</sup>Ain-Zarbá, p. 72. — Voyez Ana-

zarbe. 'Ainiñ, localité en face de Mé-

dine, p. 186. Акийсинь, montagne pres de la Mecque, p. 157.

AKHLÁL, ville d'Arménie, p. 50, 72, 86.

el-Akhnas hen Charlq, p. 116, 176.

<sup>c</sup>Ank, père d'Adnàn, p. 101.

Aklob, fils de Rabi'a, p. 115.

el-'Alà ben el-Ḥaḍiami, p. 213.

Alains, p. 50, 55, 62, 63. Alep, p. 55.

ALEXANDRE, p. 51. — (Ére d'), p. 124. — Il bătit dix villes, p. 95; rebătit Ctésiphon, p. 94.

Alexandrie, p. 48, 55, 63, 68. —
Phare d'), merveille du monde,
p. 87. — Bâtie par Alexandre,
p. 95.

CALI ben Abi-Tălib, p. 106, 136, 157, 159, 168, 172, 176, 178, 181, 188 et suiv., 192, 202, 207, 210, 222 et suiv. — Vers cites, p. 203, — Sa prédiction au sujet de Baçra, p. 99. — Il rend la justice dans la mosquée de Baçra, p. 84.
CALGAMA ben Modjazzaz el-Modlidji, p. 221.

AMALLEITE», p. 64.

Amio (Diarbekir), p. 19, 71.

AMILA, fils de Saba, p. 110, 111.

AMINA bint Wahb, poétesse antéislamique, mère du prophète, p. 109, 125.

Amir, tribu à laquelle appartenait Lébid ben Rabl'a el-Amirt, p. 116

Amin ben el-Adbat, p. 212.

<sup>1</sup> YMR ben Foheira, esclave d'Abou-Bekr, p. 137, 160.

Nur ben Himvar, p. 111.

AMIR ben et Tofail, p. 197, 198.

<sup>4</sup>Ammār ben Yasir, p. 137.

Аммовичм, р. 49.

Amol, sur l'Oxus, ville du Khorasan, p. 49, 75, 99.

'Amr, fils du grand Oméyya, p. 104. 'Amr, fils d'Himyar, p. 111.

'AMR, fils de Saba, p. 110.

'Amr, nom propre de Hâchem, fils d''Abd-Manáf, p. 104, 120, 121.

AMR ben Abdallah ef-Hadramt, un des combattants de Nakhfa, p. 172, 173.

'AMR ben 'Abd-Would, p. 203.

'Amn ben el 'Aç, p. 215, 224. — Est envoyé par les Qoréfchites en Abyssinie, p. 141 et suiv. — Il bâtit la mosquée du Vieux-Caire, p. 84.

'Amr ben 'Amir Mozaiqiya, p. 114, 115.

'Amr ben 'Anbasa, p. 136.

'AMR ben Asad, oncle paternel de Khadidja, p. 129.

'AMR ben 'Auf, fraction des Aus, p. 114.

'Amr ben el-Harith, vers cités, p. 117, 118.

'Amr ben Harâm, p. 187.

'Amr, fils de Khazradj, p. 113.

AMR ben Oméyya, le Damrite, p. 197, 198, 206, 213.

'AMR ben Sålem el-Khozà'i, p. 216.

'Anibis, surnom de cinq fils du grand Oméyya, p. 104.

'Anan, docteur juif, sa doctrine, p. 32, 34, 35.

'Ananyya, secte de Juifs, p. 32. Anas, traditionniste, p. 180.

Anazanbe, p. 86. — Voyez 'Ain-Zarbá,

el-Anbar, ville de l'Traq, capitale d'Abou 'l-'Abbas es-Saffah, p. 48. 94, 97.

'Anbasa ben Abi-Sofyân (La famille d'), p. 98. <sup>4</sup>Ançars (Aus et Khazradj), p. 100, 113, 155, 156, 184, 189.

Angină, ville d'Égypte, p. 48. — Ses colonnes, merveille de la Haute-Égypte, p. 89.

Andéráb, p. 73.

Annar, fils de Nizar, p. 102, 110.

Anmân, fils de Saba, p. 110.

Anoché-Réwan, surnom de Chosroès I<sup>er</sup>, p. 124, 125.

el-'Angă (Famille d'), p. 113.

'Ans, fils de Madhhidj, p. 112.

Antéchrist, p. 33.

Актюсне, р. 63,

el-'AQABA, près de la Mecque, p. 88, 154 et suiv., 177.

'Aglı ben Abi-Tâlib, p. 179, 181.

el-Agra' ben Håbis, p. 110, 221.

Arabes, p. 165, 176. — Ére des), p. 124. — (Génealogies des), p. 100 et suiv. — Païens, p. 16; leurs contumes, p. 29 et suiv.

ARABIE, p. 48.

Arabique (Péninsule), p. 47.

Arachosie, p. 71. - Voyez vr-Rokhkhadi,

'Arafa, à la Mecque, p. 119.

'Arafat, p. 30. Aragim (Les), fils de Bekr ben

Hobeib, p. 112, 116.

Arrice de l'etourneau, merveille du monde, p. 87.

ARCHIPEL, p. 52.

Ardébil, ville de Perse, p. 72.

Andechin-Khorré, canton du Fârs, p. 72.

el-'Ard, localite du Hidjáz, p. 161. 'Arm (Torrent d'), p. 114, 121.

ARISTOTE, p. 22, 40, 51.

Arménie, p. 50, 51, 54, 71, 95. — (Mer d'), lac de Van, p. 53. — (Montagnes de l') supérieure, p. 53. — Sa destruction future, p. 58.

Arméniens, p. 86.

el-Argam ben Abi T-Argam, p. 137. Ansoêr, ville de Syrie, p. 48.

Asan ben Hogam, p. 80.

Asyn, fils de Khozéřma, ancêtre des

Banon Asad, p. 102.

Asab, fils de Rabita, p. 115.

Astan ben Zorára, p. 80, 154 et suiv. Astanox, p. 48.

Asin, pêre d''Attâb et fils d'Abou-1/Îg, p. 104.

Astoin, p. 49.

ASIE-MINEURE, p. 49. — (Grees d'), p. 72. — (Montagnes d'), p. 55, 67.

Asker-Mokram, camp de Mokram ben Motarrit el-Lakhmi, p. 72, 97.

Asma, fille d'Abou-Bekr, p. 137, 160, 168.

Asma bint 'Omaïs el-Khath'amiyya, femme de Dja'tar ben Abi-Talib, p. 137.

Assyrte (Sohristån), p. 71.

el-Aswab ben 'Abd-el-Asad el-Makhzoùmî, p. 177.

Athées, p. 2 et suiv., 29.

Artq ben 'Abdallah (ou ben 'Abid), premier mari de Khadidja, p. 430.

'Attàs, émir de la Mecque, p. 104.

Aux, fils d'Himyar, p. 111.

'Auf, fils de Khazradj, p. 113.

'Aur ben 'Afrà, p. 155, 178.

Ars et Khazrad), p. 121, 122, 154, 156. — (Genéalogie des), p. 413.

Aus-ali àh, surnom des Dja'adira, traction des Aus, p. 114.

At's ben Qaizhl, un des hypocrites de Médine, p. 169.

Arras, p. 219, 220.

Avesta, p. 25.

el-'Awaçım, places frontières de 1 Arménie, p. 72.

Awâg, ville de l'Inde, p. 91.

A'yāc (Les), surnom des trois lils du grand Oméyya, p. 104. 'Ayidhallah, fils de Sa'd-el-'A-chira, p. 112.

'Ayyàcu ben Abi-Rabi'a, frère d'Abou-Djehl, p. 156.

el-Azp, p. 113.

Âzen, père de Zacharie; son tomheau dans l'église du Golgotha, p. 83.

Въ́в el-Abwab, р. 62. — (Mer de), Caspienne, р. 52.

 ${\bf B} \lambda {\bf B}\text{-}{\bf C} {\bf alwa}, {\bf - Voyez} \ {\it Caliva}$  (Porte

Barrione, p. 94. — (Climat de). autrement dit Irân-Chehr, p. 51, 92.

Babylonie, p. 94.

Bagra, p. 48, 70, 72, 99. — (Mosquée de), p. 81. — Fondée par 'Otha ben Ghazwân, p. 96. — Sera détruite par l'inondation, p. 97. — (Rivière de), le Néhâwend, p. 71.

Badakhchin, p. 73, 75 — Sa conquête future, p. 98.

Bidhin, gouverneur perse du Yémen, p. 212.

BADJILA, tribu yéménite, p. 101, 102, 110.

Bäddisrå, p. 51.

Bagh, noni d'une idole, p. 96.

Baghdådh, p. 48, 70, 97. — Etymologie de son nom, p. 96.

Вана́во́фы, prophète de l'Inde, p. 12.

Ванавобънцуу, secte de l'Inde, p. 11.

Ванца, р. 115.

BAUIRA (Le moine), p. 125, 163.

Bahman embellit letakhr, p. 94.

Bahman-Ardéchir, nom sassanide du Sawad de Bagra, p. 71.

Bahréin, p. 47.

BARZADI ben 'Amr, un des hypocrites de Médine, p. 169. Balharà, nom du roi de l'Inde, p. 59.

Ball (Tribu de), p. 111.

Bàlls, ville de Mésopotamie, p. 19, 71.

Balkii, surnommée « la Belle », p. 49, 56, 75, 86, 91. — Sa destruction future, p. 98. — (Fleuve de), FOxus, p. 51, 55.

Balqā, région de la Syrie, p. 214, 224.

Bambou de l'Inde, p. 89.

Bămiyân, p. 75, 86. — Montagnes dei, p. 56.

Bane (Gens du), p. 197.

Banians (Arbre des), sa description, p. 89.

Banou 'Abb-Manar, clan de Qoréïchites, p. 105, 119, 120, 158.

Banou 'L-Achhal, fraction des Aus, p. 111.

Banou-Acma', fraction des Qars, p. 115.

Banou-'Abl ben en-Nadjdjär, p. 125.

Banou L-Adram, Qureichites bédonins, p. 102, 103.

BANOU L-AKHYAL, p. 116.

BANOU-'ÂMIR Tribu des), p. 197. 214. — (Verger des), station sur la route de la Mecque, p. 85.

Banou-'Amr ben 'Auf, à Qobà, près de Médine, p. 80, 162, 167.

Banou-Asad, p. 194.

Вахос-Векв, р. 127, 209, 216.

BANOU-BEKR ben 'Abd-Manât, nomades des environs de la Mecque, p. 117.

BANOC-DAMRA, p. 171.

Вахо<mark>и-Па́снім, р. 143 et s</mark>піу., 17*3.* 

Banou-Hanifa, p. 30.

BANOU 'L-HABITH, p. 207.

BANOU-HARITHA, p. 187.

Banou 'L-Hobi v, fraction des Ans, p. 111. Banou-Kilàb, p. 127.

Banou-Lihyan Razzia dest. p. 207.

BANOU-MALIK, branche des Thaqil, p. 116.

BANOU 'L-MOÇTALIQ (Razzia des), p. 200.

Banou-Monarib, p. 199.

Banou L-Molawwii, p. 213.

Banou 'n-Napir, p. 170, 184, 185, 198

BANOU-NEBHÂN, p. 111.

BANOU L-QAIN, p. 111.

Banou-Qainoqà', p. 105, 183.

Banou-Sa'n ben Bekr, p. 124, 125. — (Devineresse des), p. 107

Banou-Salama, p. 187.

Banou-Salem ben 'Auf, p. 80, 167.

BANGU-SINBIS, traction des Tau, p. 112.

Banou-Solfém, p. 184, 186. — Mine dest sur la route de la Mecque, p. 85.

Banou-Tho'al, fraction des Tai, p. 112.

Banou-Waïl, fraction des Quis, p. 115.

Biograda, première bourgade bâtie après le deluge, p. 93.

el-Bark ben Ma'roùr, p. 155, 156.

BARCA, en Cyrenaïque, p. 48, 65, 68.

Bardésane (Partisans det. — Voir Daiganites,

Bàrid, peuple du Mekrán, p. 86.

Baroavito, ville de Mesopotamie, p. 71.

el-Barrip ben Qais, outlaw bedonin, p. 126, 127.

Basbas ben 'Amr, emissaire de Mahomet, p. 175.

BATÉNIENS, leur interprétation du Quran par le moyen des lettres isolees, p. 33.

el-Bajņā, à la Mecque, p. 103, 109.

BAIN FN-NAKHL, station sur la route de Médine, p. 85.

Bi cuta ben Sa'd, p. 212

Beduk, peuplade d'Égypte, p. 65. Bedouins, p. 66.

Bedr, bourgade d'Arabie, p. 66, 165, 179, 174 et suiv., 199, 191, 194, 196, 199, 201. — (Première bataille de), p. 171. — (Vers sur la bataille de), p. 181, 182, 184, 186. — (Razzia de) du rendezvous, p. 199.

Венкі (Tribu de), р. 111.

Behram Goër, roi de Perse, p. 118.

Венкам Тепойвімі., р. 148.

el-Beïpă, chef-lieu du canton d'Içțaklır, p. 72.

Bekra, l'ancienne Mecque, p. 77. Bekra ben Wáil, p. 116.

Béláduus, tribu arabe, p. 113.

Belour-Lob, region montagneuse au nord du Qachmir, p. 58.

Bélourches, p. 86. Bémm, ville du Kirmân, p. 73.

Berbi res, p. 51, 64. — Nomades, p. 68.

Berbéra, p. 52

BERDH ('A, p. 50, 72. — (Fleuve de), p. 55. — (Prise de) par les Russes, p. 62.

Berk el-Ghomán, localite près de la Mecque, p. 141, 177.

Bermächte Berdästr), ville du Kirman, p. 73.

Berna, fille d''Abd-el-'Ozza, mère d'Àmina bint Wahb, p. 109.

ВЕТИГЕМ, р. 83.

Bichariyaa, peuplade d'Égypte, p. 65.

Biehr ben Sofyân el-Ka'bî, p. 208. Biehr ben Sowéid el-Djohani, p. 207

Bin-Àrridniyya, secte de Mazdeens, p. 21.

Biroús, ville du Sind, p. 48.

Bodén, ben Warqâ, p. 217.

Bœufs (Porte des) à la mosquée d'Omar, à Jérusalem, p. 82.

Вокнава, р. 49-50, 75, 98.

Bοναγγάτ, localité d'Arabie, p. 105.

Boráq le), p. 152.

Bost, ville du Sidjistan, p. 48, 73, 87.

Bostra, dans la Syrie Centrale, p. 125.

Bouddita, prophète de l'Inde, p. 17. Boudditstes, p. 9, 17, 22.

Bourdon Anivya, partisans de Jacques Baradée, p. 40, 41.

Boulding, capitale des Bulgares du Volga, p. 62, 75.

Bourdan (Pays des), Bulgarie du Volga, p. 50.

Bouran-Dokht, fille de Parwiz, reine de Perse, p. 221.

Bowár, localite sur la route de Syrie, p. 171.

Brahmanes, p. 22. — (Religions des), p. 9 et suiv.

Bretagne (la), p. 52.

CA's, tils de Sa'd el-'Achtra, p. 112. Cablens, comptés parmi les dualistes, p. 22.

Carà, près de la Mecque, p. 118. Carrà (Defilé de), p. 180.

Carwan ben el-Mo'attal, p. 200.

Carwân ben Omayya, p. 181, 182, 221.

Caghániyán, ville de Transoxiane, p. 75.

Caghàniyya, habitants de Çaghāniyān, p. 98.

Caire (Mosquée du Vieux-) bâtie par 'Amr ben el-'Âç, p. 84.

eç-Çalt, fil d'en-Nadr, p. 102.

Çarwa (Porte de), p. 54.

Can'à, p. 47. — Origine de ce nom, p. 96.

Candahar, p. 58.

CASPIENNE (Mer., p. 50 et suiv., 55, 61, 74, 75, 92. — Portes Caspiennes, p. 72, 75.

CL-ARÉE, ville de Syrie, p. 48.

CEYLAN, p. 95. — (Sauvages de File de , p. 91

Cha'bàn, ancètre d'une tribu yémenite, p. 140. Chàch, ville de Transoxiane, p. 49,

Châch, ville de Transoxiane, p. 49, 75, 98. — (Rivière de), p. 56.

Сили-Rotton, rivière de Perse, p. 55.

ech-Сим'л, tribu, р. 111.

Chakichik, fils de Wäthila, p. 115. Chawit, territoire de Damas, p. 63. Chamik, roi du Yemen, p. 95.

Chamir-Kénd, étymologie du nom de Samarcande, p. 95.

Ghann, descendant de Rabí'a, p. 116.

Chápoir, fils d'Ardechir, bátit Gonde-Chápour et el-Anbár, p. 94.

Chapota II, roi de Perse, p. 91, 95.

CHARISTAN, nom d'un Djinn, p. 146. CHARISTAN, fondateur d'une secte

juive, p. 34. Charlefániyya, secte juive, p. 32, 34.

Chàs ben 'Amr, juif de Médine. p. 169

CHAUT, localité à un mille de Médine, p. 187.

Chuhrábaráz, général perse, p. 148, 149, 209.

Сигиктиск, р. 49.

Chriba, Irère d'Otha ben Rabi'a, p. 104, 106, 138, 157, 178, 189.

Chubar el-Uamb, nom d''Abdcl-Mottalib, p. 105.

CHEIM i, sœur de lait de Mahomet, p. 125. CHENA, bourgade de Palestine, la même que Qariyêt-el-'Inab ou Abou-Ghôch, entre Ramlé et Jérusalem. p. 83.

Cmoxáx, dans le Pamir, p. 75. — (Montagnes de), p. 53.

Сищв, ville d'Arabie, p. 67.

Сигітеч, р. 210.

CHINE, p. 19, 47, 48, 50, 57 et suiv., 91, 95. — (Empereur de la), suzerain des Turcs, p. 61. — (Mer de), p. 51, 53.

Chinois, p. 17, 57, 59, 60, 87, 99.
 Apparence chetive dest, p. 93.

Chiràz, ville du Fárs, p. 48, 72.

Chodià' ben Wahb, p. 213, 214.

ech-Сноооџа, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Chorangil ben 'Amr, phylarque d'Héraclius, p. 214.

Chosrofs, p. 70. — (Lest, on Såsånides, p. 63. — Leur capitale, p. 69

Choustèr, p. 72. — Voyez Toustèr.

CHRÉTIUNS, p. 30, 78. — Leurs lois, p. 40 et suiv. — Leurs coutumes, p. 44 et suiv. — (Églises des) à Jérusalem, p. 83.

CHYPRE (Île de), p. 49.

Circustum, p. 49, 54.

Conar, ville d'Arabie, p. 67.

Coheib ben Sinán, p. 137.

Constantin bâtit Constantinople, p. 95.

CONSTANTINOPLE, p. 50, 61.— Prise par les Perses, p. 148.— (Prise de), signe précurseur du jugement dernier, p. 98.— Bâtie par Constantin, p. 95.— (Canal de), Bosphore de Thrace, p. 52.

COPTES, p. 51. — (Le roi des), p. 213. — (Ouvriers) employes à l'agrandissement de la mosquee de Médine, p. 81. — Charpentier copte a la Mécque, p. 131. Cô11 bis Toritis, region d'Afrique, p. 65.

Coëra, tribu de Djorhomites, p. 119.

Согрода, ву Roem в, à Jérnsalem, р. 83.

Crésienos, p. 70. — Bâtie par Hôchèng, et nommée Karda-Boundâdh, p. 93. — Voyez *Median*.

Dábiq, pres d'Alep, p. 55.

ed-Daņņāk, traditionniste, sa bibliothèque, p. 97.

DARRIYYA, nom donné aux athées, p. 2.

Daibot, ville du Sind, p. 48.

DAICANTETS, partisans de Bardésane, p. 22.

Dâmâxiyya, secte de l'Inde, p. 12. Damas, p. 48, 67. – (Mosquée de),

merveille du monde, p. 84, 87. — (Rivière de), p. 55. — (Lac de), p. 55.

Dampan ben 'Amrel-Ghifari, émissaire d'Abon-Solyán ben Harb, p. 174, 175.

Dimignân, ville de Perse, p. 75.

DANILL (Livre de), cité, p. 32.

Damiettt, p. 48, 55.

ed-Dan, tribu venienite, p. 110.

DAR-EN-NADWA, maison de l'assemblée à la Mecane, n. 103, 119,

semblée, à la Mecque, p. 103, 119. Diri, fils de Darà, roi de Perse,

p. 94. — Bátit Dárábdjird dans le Fárs, ibid.
DÁRÁ, ville de Mesopotamie, p. 71.

91.

Diribbitro, ville et canton du Fârs, p. 72, 94.

DARITIS Famille dest, p. 110

Davido, p. 33, 65, 67. — Construit le temple de Jérusalem, p. 82. — (Porte de), a la mosquee d''Omar, à Jerusalem, p. 82, 83.

Diwyxiyya, seete de l'Inde, p. 12. Dicygootti, p. 35. Dialasi, p. 49, 74, 86.

Dehlemites, p. 55, 86, 87, 98

Di MAWEND (Mont), p. 19, 53

Diskuriasia, Méllik (Dastadjird), p. 91.

 $\mathbf{D}_{\mathbf{H},\mathbf{1}}\mathbf{K}\mathbf{W}$  in (Tribii de), p. 197, 198.

DHAKW in ben 'Abd-el Qais, p. 155.

Duár-Атьін, р. 214.

Dиár-Tuq, station sur la route de la Mecque, p. 85.

DHAT ER-RIGA' (Razzia de), p. 199. DHAT ES-SÉLASIL, en Syrie, p. 215.

Duov 'L-Acea' [el-'Adwâni', poéte arabe, vers cité, p. 31.

Dиос-Асвац, р. 111.

Dhou-Diadas, p. 111.

Dnov 'l-Kala', p. 111.

DHOU L-MADJAZ (Foire de), p. 151.

Duoy-Nowas, p. 111.

DHOU'L-'OCHFIRA (Expedition de), p. 171.

Dhor 'L-Qacca, p. 207.

Duor-Qin (Bataille de), p. 213.

**Риот-Qarab**, р. 207.

Dнот-Yazas, р. 111.

Dien (Tribu de), p. 102.

Dims ran, place frontière, p. 86.

Diny y ben Khalifa el-Kelbî, p. 212.

Dixawan, ville de Perse, p. 49, 74.

Dirin ben el-Khattab ben Mirdás,

p. 203. — Vers cités, p. 205 Dry'youra, fraction des Aus, p.

111.

Diabal (Tráq-Adjémî), p. 71.

DIABALA ben el-Aiham, roi de Damas, p. 221.

Daarbol, sur le Tigre, p. 54.

Dahrte ben 'Abdallah, traditionniste, p. 153.

Diamic ben 'Abdallah ben Ri'ab, p. 155.

Daxio ben Quís, un des hypocrites de Medine, p. 169. Dixidix, descendant de Rabi'a, p. 116.

Daybis, tribu yéménite, p. 110.

DJAGAU, fils d'Abou-Țălib, p. 140. 142, 197, 211, 214, 245.

Diaesa ben 'Amr, ancêtre des Ghassânides, p. 114.

Diagida des Aus, p. 114.

Diagida des Diolonda el-Azdi, roi

de 1 Oman, p. 224.

DIALAHAKIYYA, secte de l'Inde, p. 13.

Dл м.р., fils de Madhļudj, р. 112.

Diáloù Hyya, secte de Juifs, partisans du Rás-Djáloùt, p. 32, 33.

el-Dair, ville d'Arabie, p. 48.

DJÄRIYA ben 'Ämir, un des hypocrites de Medine, p. 169.

Diaru ben Ziyâd (Tribu de), p. 111.

Diavy, près d'Ispahan, p. 95.

Danzil (Tribu de), p. 100.

Dieboa, port de la Mecque, p. 48, 66, 131.

DJÉR II I L-OSRA, autre nom de la campagne de Taboûk, p. 22?.

Drížiy vs., fleuve de Cilicie, p. 55. — Fleuve du paradis terrestre, p. 56.

DJEM-CHÁDH, p. 56. — Bátit Hamadan, Ictakhr et el-Madhár, p. 94.

DJENB (Tribu de), p. 112.

Djennába, p. 48.

DJERACH, p. 47.

Diffrir ben 'Abdallah el-Badjall, poete ante-islamique, vers cite, p. 110.

DJERMÁ, capitale du Negus, p. 47.
 DJINÁB, p. 212, 224.

Dainns, p. 146, 147, 162.

DJIRAFT, Ville du Kirmán, p. 48, 73. el-DJI<sup>\*</sup>RÁNA, p. 220, 221.

DJOBEIR ben Mont'im ben 'Adi, p. 188.

Diocham, tribu yéménite, p. 110. Diocham, fils de Khazradi, p. 113.

Diodayy, fils d'Akhtab, juif de Medine, p. 169.

Dлорнам (Tribu de), р. 110, 214.

Dio'ri, fils de Sa'd el-'Achtra, p. 112

el-Diouga, localite du Hidjáz, p. 66, 175. — Origine de son nom, p. 96.

Dioxot, Chápot R. ville de Susiane, p. 72. — Rivière de), p. 54.

Diordian, province de Perse, p. 49, 71, 74, 75, 86, 95.

DJORHOM (Tribu de), р. 79, 100, 107, 116, 117.

Diordos, fraction des Aus, p. 114. Diorkha, p. 70.

Daoûn (Firoûz-Âbâd), p. 45.

Diotrazia (Géorgie), p. 50.

Diouzdian, p. 86.

Diowairiyya, epouse de Mahomet, p. 200.

Dobel'a, fils de Rabi'a, p. 115.

Dobačat, le Karoun, p. 51.

Domistique (Le), genéral en chet des troupes romaines d'Asie, p. 64.

Do'mi, descendant de Rabf'a. p. 116.

Doxgola, capitale de la Nubie, p. 47.

Donaid ben ec-Cimma, p. 219.

Do'тноск ben el-Ḥārith el-Maḥarī, p. 186.

Doğmar EL-Diandal, ville d'Arabie, p. 66, 200, 207, 222, 233.

Dowlak vole le tresor de la Kaba. p. 131.

Dualisms (Religion des), p. 22.

ÉDESSE, p. 71. — (Église d.), merveille du monde, p. 87.

ÉDESSÉNILAS, p. 40.

Eduki'v, en Syrie, p. 198.

Édusis chrétiennes de Jerusalem, de Bethleem et du Sinar, p. 83, 84,

ÉGYPTE, p. 48, 66, 67, 69. — (Impôt de l'), p. 68. — (Mer d'), Archipel, p. 52. — Sa destruction future, p. 98.

ÉLANTIQUE (Golfe), p. 52,

ÉLÉPHANT (Année de I), p. 123.

Ellie (Église du prophete) au mont Sinar, p. 81 — (Coapole d') sur l'emplacement du temple de 4érusalem, par confusion avec le nom d'.Elia Capitolina, p. 82.

Emplicaux romain (Pages de I), p. 61.

Enfants (Église des) ou des Innocents à Bethléem, p. 83.

Ènt. d'Alexandre, p. 124. — Des Arabes, ibid.

ERZEN, p. 50.

Esdras, p. 34,

Espacial, p. 50, 52, 61, 63, 69. — Sa destruction future, p. 98.

E-Plotáb, ville de Transoxiane, p. 49, 75. — Voyez Isbidjab.

ETOURNEAU (Arbre de l'), merveille du monde, p. 87.

Etransleurs (Doctrine des), p. 8. Eurheate. p. 51, 54, 71, 92. — Fleuve du paradis terrestre, p. 56.

FADAK, hourgade d'Arabie, p. 66, 207, 212.

Fadaukas, fraction de tribu a laquelle appartenait el-Akhtal, p. 116.

Figni (Combat de), p. 117.

Fann, descendant de Quis, p. 115.

el-Fakihl, poète, vers cité, p. 111.

Fandahir, mines d'argent, p. 73.

Fàrab, ville de Transoxiane, p. 75. el-Farama, ville d'Égypte, p. 48.

Fàran, capitale des Amalecites, p. 83.

Farkhárár, pagodes, p. 17, n. 4.

FARS, province de Perse, p. 48, 51,
 72, 74, 99, 148. — (Mer de), Golfe Persique, p. 51.

Fasâ, chef-lieu du canton de Dârâbdjird dans le Fârs, p. 48, 72.

FATIMA, tille de Mahomet, p. 130, 168, 184, 194.— Elle met au monde el-1Joséin, p. 200.

FATIMA, tille d'Abon-Moslim, p. 29.
FATIMA bint el-Khattib, femme de Sa'id ben Zeid ben 'Amr, p. 137.

Гаттойм (Le), р. 48.

Fayyoûmiyya, secte de Juifs, partisans du Gaon Saadiah, p. 32, 33.

Fem, forteresse à mi-chemin de la Mecque, p. 85.

el-Féránio, tribu arabe, p. 113.

Ferdem ben Kerdem, juit de Médine, p. 169.

FERGHÁNA, p. 49, 75, 98. -- (Rivière de), p. 56.

Ferverdagàn, jours épagomènes de l'année perse, p. 25.

FÉTES des Juifs, p. 36. — Des Chrétiens, p. 45.

Fibrak (Guerre de), p. 126, 127.

Fihr, fils de Mâlik, p. 102, 103.

Fihr (Tribu de), p. 107.

Firichtegán, prophetes des Khorrémites, p. 29.

el-For', bourgade d'Arabie, p. 66. el-Foràfica el-Kelbi, p. 110.

Fossi (Bataille du), p. 169, 202.

Fospáj le Vieux-Caire), p. 48, 55, 68.

Foum ес-Спья, р. 70.

GARRIEL (l'Archange), p. 106, 149 et suiv., 162, 164, 178, 221. — Il apporte la révélation du Qorân, p. 132, 133.

Gange Le), p. 11, 16, 53.

GAZA, p. 48, 105, 121.

Gê-hinnôm (Vallee de) à Jérusalem, p. 82. Gêls, peuple du Gilân, p. 74.

el-Ghâba (Razzia d'), p. 207.

el-Gнарад, descendant de Rabí'a, р. 116.

GHÂLIB ben 'Abdallah, p. 211, 213.

Ghālib, fils de Fihr, et pere de Lo'ayy et de Téïm, p. 102.

el-Ghamn (Expédition d'), p. 207.

el-Ghamr, surnom d"Abd-Manàf, p. 104.

el-Ghamra, station sur la route de la Mecque, p. 85.

GHANI, fils d'A'çor, p. 115.

GHANM, tribu yéménite, p. 110.

Ghassân, ancêtre des Ghassànides, p. 115. — (Famille de), p. 30.

GHASSÂNIDES (Rois) de Syrie, p. 114

Ghatafán, tribu yémenite, p. 110, 185, 199, 202 et suiv.

Gнацкати ben el-Ḥārith el-Moḥā-

ribt, p. 199. el-Gнасти (Tribu d'), p. 111.

GHAZNA, ville de l'Afghanistan, p. 48, 58, 73.

Ghobenan ben Khoza'a, nomades des environs de la Mecque, p. 117.

GHOUMDÂN, roi du Yémen, donne son nom à Ghoumdân, p. 96.

Gнойк, р. 74, 87.

Gнойта de Damas, р. 55.

Gнотии, р. 86.

Gilân, province de Perse, p. 74.82.

Gochtasp, fils de Lohrasp, envoie Isfendiyar en expédition, р. 88.

Gog et Magog, p. 19, 50, 57, 60, 91 et suiv. — Courte taille de ces peuples, p. 93.

Golfe Persique, p. 51. — Voyez Fârs (mer du).

Golgotha (Église dn), p. 83.

GOLIATH, p. 65.

Gondé-Châpoûr, ville de Susiane, p. 94.

Gnéce, p. 95.

Grees, p. 50, 62, 63, 86, 209, 214. — (Pays, territoire des., p. 50, 54, 75,

88, 95. — (Mer des), p. 51, 52, 61.

- (Rousseur des), p. 93. - (Ouvriers) employés à l'agrandisse-

ment de la mosquee de Médine, p. 81. — Vovez Romains,

Habib, fils d"Amr, chef de Thaqif, p. 145.

Цавів, fils de Sa'd el-'Achlra, р. 112.

Hācнем, fils d"Abd-Manāf, р. 104 et suiv., 114, 120, 121.— Fils de), (Famille de), р. 143, 175.

Haditha, au confluent du grand Zâb et du Tigre, p. 54.

Паылав, capitale du Baḥréin, р. 48.

el-Ḥadjdjadj ben Yousouf, p. 70, 79, 80. — Il fonde Wäsit, p. 96.

el-Hadder, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Џавјойя, localité d'Arabie, р. 117, 147. — (Mont), р. 144.

**Даркамаит, р. 47, 66.** 

el-llakam ben Keisân, un des combattants de Nakhla, p. 172.

Ilalîma bint Dho'aïb, nourrice de Mahomet, p. 125, 163, 220.

Hamadan, ville de Perse, p. 49, 74,95, 115. — Sa destruction future,p. 98.

Hamna, fille de Djanch, p. 201, 202. Hamna el-Asad, p. 192.

 Ilamza, fils d'Abd-el-Mottalib et oncle de Mahomet, p. 129, 139, 143, 170, 177, 178, 186, 188, 190, 191.

Hanifa (Tribu d'), p. 116. — Vovez Banou-Hanifa,

Hanzhala ben Abi-'Amir, p. 191.

Џакам (Le), à la Mécque, p. 77.

Hàran, frère d'Abraham, p. 95.

HARB, fils du grand Oméyya, p. 104, 127.

HARRIANA, tribu arabe, p. 113.

HARIM, canton du Yémen, p. 66.

el-Hanan, fils d'Abd-Manáf, p. 10.1

el Harri, fils d"Abd-el Mottalib, p. 107.

el-Harrir ben 'Abd-el-'Ozza, mari de Halima, p. 125.

el-IJ vitert ben Abi-Chimr el Ghassant, roi de Damas, p. 213, 221.

el-Härlen ben Abi-Dirár, chef des Banou T-Moctalig, p. 200.

el-HARLIH ben Hicham, frère d'Ahou-Djehl, p. 156.

el Harith, fils de Khazradj, p. 113.

el-HABITH, fils de Mâlik et ancêtre des Motavyaboùn, p. 102.

el-Hirara ben 'Omaïr, p. 214.

HARITHA ben Tha'laba, pére d'Aus et de Khazradi, p. 113, 115.

Hâroûn er-Rachid, p. 97.

HARRAN, p. 40, 95.

HARRANIENS, p. 40. - (Lois des). p. 20.

el-Hasan el-Baçri], p. 119, 152. el-11 years, fils d"Alf, sa naissance,

p. 194. Hasså, nom d'un djinn, p. 146.

Hassin ben Thábit, p. 193, 201, 202. Vers cites, p. 114, 146, 189, 181, 191, 194, 202, 108, 211, 215.

HATIB ben Abi-Balta'a, p. 213.

Пасына el-Hanafi, р. 213.

el-Haun, fils de Khozéima, p. 162.

HAWAZIN (Tribu de), p. 218 et suiv. Hirron, p. 83.

Hebriz, p. 52, 65, 66, 108.

Heliopolis, ville d'Égypte, p. 68.

HÉRACLLI, ville du Pont, p. 50.

Henachius, empereur romain, p. 149, 200, 209, 212, 214, 222. -(Dinars d'), p. 120.

Hérar, ville du Khorasan, p. 49, 75, 95, 99.

Henori Le roi, p. 83.

Цил га Fopotu, р. 128.

Himyar, fils de Saba, p. 110, 111. Himyarites, p. 115.

Hinb ben Afca, descendant de Rabt'a, p. 116.

Hand ben Hind, fils du second lit de Khadidja, p. 130.

Hino ben Zorára (Abou-Hála), denxième mari de Khadfdja, p. 130,

HIND, fille d'Otha, p. 188 et suiv., 218.

Hiso, tille d'Othàtha ben 'Abd-el-Mottalib, p. 190.

el-Hinw, fils d'el-Azd, p. 113.

Hira, p. 126.

Hira (Mont), a la Mecque, p. 132, 136, 146,

Hirmás, ailluent du Khâboûr, p. 54. Hti, sur l'Euphrate, p. 48, 71.

Hobal (Le dieu) à la Kaba, p. 198

Новва, fille de Holéïl ben Houbch, épouse Qoçayy, p. 118.

Hôching bâtit Babylone, Suse, et Ctésiphon qu'il nomme Karda-Boundadh, p. 93, 94.

Hodéiblya, p. 149, 208, 216.

Homerra ben Ghånem, poète antéislamique, p. 107.

Hodhreit, fils de Modrika, p. 102. Hodhéilites, p. 195.

Hodhlim (Tribu d') p. 111.

Holén, ben Houbeh el-Khozáli, beau-père de Qoçayy, p. 103, 118

Hot.wan, ville de Perse, p. 49, 69, 71. — (Seuil de), p. 71. — Sa destruction future, p. 98.

Цоми́ль et-Tawil, traditionniste, p. 180.

Homs, ville de Syrie, p. 48, 67, 212.

Honéin (Campagne de), p. 170, 218.

Horeitha, poète arabe, vers cité, р. 32.

Hormuz, roi de Perse, p. 212. — Bâtit Deskeret el-Melik, p. 94.

el-Hosníx, tils d"Ali, p. 191. — Sa naissance, p. 200. — Ses descendants etablis à Khotén, p. 60.

Houms de la tribu de Qorêich, p. 30.

Howeirith ben Noqaidh, p. 217. Howeiriв ben 'Abd-el-'Ozza, p. 221.

Hoyayy, fils d'Akhtab, juif de Médine, p. 169, 202.

Hypocrites (Parti des) à Médine, p. 169.

IEN-'ABBA'S, traditionniste, p. 101, 124, 135.

IBN-ARQAD, p. 160.

lbn-Bàyàn (Cháteau d'), p. 65.

Ibn ed-Doghonna, seigneur de Qâ-ra, p. 141.

IBN-18040, biographe du prophéte,
cité, p. 100, 101, 106, 123 et suiv ,
132, 134, 136, 149, 151, 160 et suiv ,
174, 180, 195, 196. — Son livre,
cité, p. 130.

IBN-Mas'oco, traditionniste, p. 152. IBN-Saloce. Voyez 'Abdallah ben Obayy.

IEN-Yoésour (Terrain d'), à la Mecque, où naquit Mahomet, p. 134.

Ibn-ez-Ziba'ra, poète, p. 194. — Vers cités, p. 193.

IBRANIM, fils de Mahomet et de Marie la Copte, p. 130, 213. — Sa naissance, p. 221.

Істакия (Persépolis), р. 48, 72, 94. Ірам (Expedition d'), р. 212.

Test (Tribu d'), p. 116.

IDOLLS (Origine des) des Arabes paiens, p. 23.

Idolátres (Arabes), p. 13.

Idris ben 'Abdallah, fondateur de la dynastie des Idrisites, p. 68. Ікнмім, ville d'Égypte, p. 48. <sup>3</sup>TKRIMA. fills d'Abou-Djehl, p. 171, 179, 203.

TKRIMA, traditionniste, p. 124, 131. ILAQ, p. 75.

Telivoen, nom du paradis, p. 150.

IMROU'OUL-Qvis, poète ante-islamique, vers cite, p. 112.

1NDE, p. 47, 48, 50, 53, 57 et sniv..
65, 70, 73, 75, 95. — (Merveilles de l'), p. 89. — (Mer de l'), p. 52, 54, 92.

Indien (Ocean), p. 51, 53.

Indiens, p. 59, 86, 99. — Leurs doctrines, p. 8.

Innocents (Massacre des), p. 83.

Inàx-Снёнк, quintessence de la terre, p. 51, 92. — Étymologie de ce nom, p. 93.

Tráq ['arabi], p. 66, 69, 70, 74, 149, 209. — (Route de l') à la Mecque, p. 85. — Trâq-'adjeurt, p. 86; sa destruction future, 98. Voyez Djahal. — (Les deux), p. 48.

Tragites, secte juive, p. 32, 34.

IRÉM, p. 154.

lsår et Nådla, anciennes idoles, p. 107.

Isbidiāe, p. 98. — Voyez Espuljah. Isbendiyār (Expédition d'), p. 88.

ISMAEL, tils d'Abraham, p. 100 et suiv., 106, 116. — Sa religion, p. 30.

Isma'il, ange qui commande à la porte du paradis, p. 150.

Ispahan, p. 49, 74, 99. — Sa destruction future, p. 98. — (Juils d'), p. 33. — (Montagnes d'), p. 54.

Ispanianiens, secte juive, p. 32, 33.

ISRALLITES, p. 122, 156, 176. — Dispersés après la prise de Jerusalem par Titus, p. 121.

Iskāfil apparait à Mahomet pendant trois ans, p. 131.

Iváb, fils de Ma'add, p. 102.

J<sub>XCOB</sub>, pere de Joseph, p. 201. — - Échelle det, p. 82.

Jacobies, p. 10, 41.

JLAN-BAPTISTI, p. 33.

Jerus view, p. 45, 48, 67, 121, 151 et suiv., 212. — Sa description, p. 82.

Jusus, p. 15, 121, 142, 152, 154, 215. Josef, fils de Noun, p. 33, 64.

JOURDAIN Le), p. 67.

JUFS, p. 21, 30, 78, 154, 202, 204.—
de Medine, p. 108, 169, 183.—Sur
to territoire de l'empire romain,
p. 64.——S établissent à Medine
du temps de Moise, p. 121.—(Lois
des), p. 32 et suiv.— (Synagogues
des) à Jerusalem, p. 83.

Ka'b il Aubar, p. 56.

Ka'B ben el-Achrat, juit de Medine, p. 169, 185.

Ka'n, lils de Khazradj, p. 113.

Кув, fils de Lo²ayy, р. 103.

ka'r ben Mälik, poete, vers cites,
 p. 156, 193, 106, 210.

Ka'n ben 'Omair, p. 214.

K CBA (La), p. 77–103, 107, 108, 117,
 143 et surv., 162, 268, 218, 224.
 Batic par Seth, p. 93.
 Sa reconstruction au temps de Mahomet, p. 130.

KARALIYYA, secte de l'Inde, p. 12. KARANI'OEN, secte de dualistes, p. 22.

KABOUL, p. 48, 51, 58, 73, 92.

Kachwir, Vovez Quehmur,

KALLOHRASP båtit Balkh, p. 94.

K volla (suroud)), p. 89, n. 3.

el-Karam, p. 71.

KARDA-BOUNDADH, ancien nom de Ctesiphon, p. 93. — Étymologie de ce nom, ibid.

KUHLAN, fils de Saba, p. 111, 113. KULB ben Wabara (Tribu de), p. 111. el-Keliu, cité, p. 172.

Кеміви, region de l'Asie centrale, р. 56, 75.

el-Kexisur es-Saudá, p. 49.

Kerk He de), Koul, p. 47.

Килввав ben el-Aratt, p. 137.

Киавойк (Le), р. 54.

Khachbard, mines d'or, p. 73.

Kналнг, peuple nomade du Sidjistan, p. 86.

Khabibaa, fille de Khoweilid, p. 104, 128, 129, 133, 134, 136, 145.Sa mort, p. 144.

Ixпаріва, en Syrie, р. 216.

Kiivibar, ville d'Arabie, p. 66, 143, 170, 207. — (Guerre de., p. 209 et suiv.

Kuaizonán, fille d'Ata, epouse du khalife el-Mehdi, p. 124.

Králio ben 'Abdallah (ben Khâlid ben Asid), gouverneur de Baçra, p. 70.

KHALID ben 'Abdallah el-Qasri, p.

Киа́ль ben Sa'id ben el-'Âç, р. 136.

Knålid ben Sofyan ben Nobadi, p. 206.

Khālib ben el-Welid, p. 189, 208, 215, 222, 223.

Khalid, nom donne aux mers secondaires, p. 51.

el-Khandaq, p. 170. — Voyez Fosse. Khāqān, nom du roi des Kirghizes,

р. 61.

Кнавенама, р. 50.

Kii vi H' vm, tribu yemenite, p. 102, 110, 112.

Khaulan, tribu vemenite, p. 112.

Кнагава, р. 49, 50, 62 et suiv., 75. Кнагвард, frère d'Aus, р. 113, 156.

Khazradutes, p. 194. Khidhám ben Khálid, un des hy-

Khidhám ben Khálid, un des hypocrites de Médine, p. 169.

Khipi, le même qu'Élie, p. 82.

KHINDIF (Tribu de), p. 102.

Khirkhiz (Kirghizes), p. 61 et suiv.

Кновёв ben 'Adi, р. 195, 196, 207. Кнобјемо, р. 49, 75.

Kholodi (Tribu de), p. 102.

Khoneïs ben Ḥodhâfa, p. 137.

KHORASAN, p. 49, 51, 60, 73, 86, 94, 99, 148. — (Juifs du), p. 34. — Sa

destruction future, p. 98. Khorriemites, p. 24. — Leurs doc-

trines, p. 8, 28. Кноктойм (Les deux), surnom de Djocham et Aus, fils de Khaz-

Kноsкau Anôchè-Réwân, р. 212.

KHOSRAU Parwiz, p. 132, 148, 212.

Khotan, p. 58, 60. — (Pont de), merveille du monde, p. 87.

Кноттае, р. 75.

radj, p. 113.

Кночьь (Palais de) à Baghdad, p. 96.

Khoumbán (Si-ngan-fou), capitale de la Chine, p. 57. Khoweield ben Asad, père de

Khadidja, p. 129. Khozi'y (Tribude), p. 100, 103, 11

Khozá'a (Tribu de), p. 100, 103, 117 et suiv., 192, 209, 216.

el-Khozaimiyya, station de la route de la Mecque, p. 85.

Кноzе́ма, fils de Modrika, p. 102.

Khwarizm, p. 49, 50, 53, 55, 62, 75, 98, 99.

Kichch, ville de la Transoxiane, p. 75.

Kiläв, fils de Morra, р. 103.

Kināna, fils de Khozéima, p. 102, 127.

Kinana ben er-Rabi', p. 202.

Ківоніле≤, р. 20, 91.

Kirman, province de Perse, p. 48, 51, 72, 73, 86, 99.

Kitáb el-Bouldán w'el-bounyán, cité, p. 60.

Kodr (Campagne de), р. 184, 185. Kodrnoëm, fille de Mahomet. épouse 'Othmán, fils d'Aflán, р. 194. Колтнойм ben Hidm, habitant de

Médine, p. 167. Korá' el-'Amim, p. 208.

Konz ben Djábir et-Film, p. 171, 207.

Koùchek (Cyrus), roi de Perse, rebâtit le temple de Jérusalem, p. 82.

Κούελ, p. 48, 54, 70, 71. — Fondée par Sa'd ben Abi-Waqqāç, p. 96. — (Distance de) a la Mecque, p. 81. — (Distance de) a la Mecque, p. 85. — Sera détruite par les Turcs, p. 98.

el-Kotrán, autre nom de Koufa, p. 96, 98.

Koun (Le), p. 55.

Kour (Pays de), au sud du Qachmir, p. 58.

Laghiriyya (?), secte de Mazdéens, p. 24.

el-Láніqî (Abán ben 'Abd-el-Ņаmîd), poète, vers cités, p. 43.

Lakhm (Tribu de), p. 110, 211.

Lämghän, p. 56.

Landja (?), p. 69.

Lattaquié, p. 49.

Làwerd, nom d'un djinn, p. 146. Làziqa, la Lazique, pays des Lazes,

p. 52.

Lebid, vers cité, p. 101.

Leila el-Akhyaliyya, poetesse, p. 116.

Linyan. Voyez Banou-Lihyan.

Livre (Gens du), p. 88.

LIVRE des routes et des provinces, eite, p. 57.

Lo'ayy ben Ghálib, p. 102, 103.

Lo-ні, surnom du feu dans l'Inde, р. 13.

Lokéîz, descendant de Rabf'a, p. 116.

Lune (Monts de la). Voir Qome.

MAZADA, fills d''Adnân, p. 101, 102, MAZAGIR etoffes du Yémen, p. 78, MAZAD ben Abi-Ma'bad el-Khozâ'i, p. 192,

Macan (Tribu de), p. 111.

Macaboine, nom donné à l'Égypte, p. 68.

M ADÁLA, tribu yememte, р. 110. el-M ADÁLA, p. 70, 94.

Марицира, fils de Youhabir, p. 112.

Madaan, port d'Arabie, p. 48, 60.

Маєна́zi, livre cité, р. 173. Маєнків, р. 48, 49, 61, 68, 69. —

Maghreb, p. 48, 49, 64, 68, 69. — (Mer du), p. 52.

MAGREBINS, p. 86. — Sedentaires, p. 68. — Secte juive, p. 32, 34. Mahākāl, idole de l'Inde, p. 13.

Mанакаптута, secte de l'Inde, p. 13.

Mānāmyya, secte de dualistes, p.

Mantil ben Firoùz, descendant de Fâțima, fille d'Abou-Moslim, p. 29.

Маньлосв, localite, p. 105.

Manra, p. 47. — (Tribu de), p. 111.

Maison d'Or, nom d'une epître d'Aristote à Alexandre, p. 51.

Makhālif (Route des) entre la Mecque et Médine, p. 86.

Makhrama, fils d''Abd-Manaf, p. 104.

Malληπολ, nom donné aux athées, p. 2.

MALIK, cleve d'Anán, fondateur d'une secte juive, p. 34.

Mällik ben 'Adjfan, roi de Yathrib, p. 78, 122.

Malik ben 'Aut, p. 318.

MALIK, fils d'Aus, p. 113.

Malik, fils d'Himyar, p. 111.

Mălik, fils de Kmana, p. 102.

 $\rm M\,{\it xlik}$ , fils den-Nadr, p. 102.

Måtak ben Sinån el-Khodri, pere d'Abou-Sa'id el-Khodri, p. 190.

Malik ben Zéid, p. 411, 112. Malikitis, secte mive, p. 32, 34.

el-Maynota, p. 81. — Il fait agrandir les mosquees de Baçra et de Koûfa, p. 81.

el-Mancour, p. 96, 97.

Mançoù R ben 'Ikrima ben 'Àmir, secretaire des Qoréichites, p. 143.

Mancoura, ville du Sind, p. 48. Manicheens, p. 22 et suiv., 29.

Ma'oùna (Puits de), p. 197.

Маодата, fraction des Qourță, р. 116.

Marba', fils de Mâlik, p. 112.

Marcion, p. 22.

MARCIONITES, p. 22, 24, 40, 44.

Mавиль, un des défenseurs de Khaibar, p. 210. — Vers cités, ibul.

Màrib, château de Doûmat el-Djardal, p. 60.

Marie, mère de Jesus, p. 41 et suiv., 142. — (La Vierge) et la fontaine de Siloé, p. 82.

Marie l'Égyptienne, mère d'Ibrahim, p. 213.

Mahie, fille de l'empereur Maurice, épouse de Khosrau Parwiz, p. 148.

MARMITES gigantesques à Wikènd, p. 88.

Marthad ben Abi-Marthad cl-Ghanawt, p. 176, 207.

Мусать, р. 67.

Ма́за́верна́в, р. 29, 71.

Mas'our, fils d'Ame, chef des Thaqit, p. 145.

Massa, nom d'un djinn, p. 146.

Mадавіки, localite près de la Mecque, p. 117.

MATROUD ben Ka'b, poete anteislamique; vers cites, p. 105. MAURICE, emperent romain, p. 148.

MAZDÉENS, p. 22, 29, 78, 116. —
(Doctrines des), p. 8. — (Sectes et lois des), p. 21 et suiv. — Sur le territoire de l'empire romain, p. 64.

Mazdékites, p. 29.

MAZIN, fils d'el-Azd, p. 113.

Mecque (La), p. 48, 61, 66, 77, 78, 100, 103, 129, 132, 137, 140, 145, 146, 152, 157, 161, 162, 167, 168, 171, 174 et suiv., 196, 199, 202, 206, 208, 209, 212, 217 et suiv. — Origine de son nom, p. 96. — (Chefs de la), p. 116. — (Temple de la), p. 30. — (Prise de la), p. 170. — (Charpentier copte à la), p. 131. — Detruite par les Abyssins, p. 97.

Médáin, capitale des Chosroes, p. 69.

Médie, p. 94.

Mèdine, p. 66, 105, 132, 155, 161, 162, 167, 169, 170, 175, 177, 183, 181, 183, 184 et suiv., 191, 192, 197, 198, 201, 202, 205, 207 et suiv., 217, 221, 222, 224. — Origine de son nom, p. 96. — (Chefs de), p. 121. — (Mosquée de), p. 80. — (Route de), p. 85. — Perira par la famine, p. 97.

Méditerranée, p. 52.

Meddot ben 'Amr el-Djohant, p. 171.

Medjenné (Foire de), p. 151.

Medinoth, poète, p. 116.

Меныі :Le), р. 68.

Меныкуул, р. 68.

el-Мены, khalife abbasside, р. 80, 81.

MEHROÜYÄN (Mehroübân), ville du Färs, p. 48.

Medován, tils d'el-Azd, p. 113.

el-Meif v'A, p. 211.

MÉIMOUNA bint el-Ilârith, épouse du prophete, p. 212. MERRÂN, province de Perse, p. 51, 58, 72, 73, 86, 92.

Мессинтия, р. 40, 44.

MÉRÁGHA, p. 72.

Merveilles du monde, p. 87 et sniv.

MERW. p. 75, 94, 95, 99. — [Châhi-djân], p. 49. — er-Roudh, p. 49, 56, 75.

Merwa, localité d'Arabie, p. 66.

Mésopotamie, p. 49, 54, 71, 72. — Places frontières de la), p. 86.

Messie Le), p. 40, 42 et suiv., 83.

Michel, archange, p. 150.

Mip îp ben 'Amr el-Djorhomi, chef de la Mecque, p. 117.

Mihdja' ben 'Abdallalı, p. 178.

Міни мы in-Q міна Q, р. 29, 71.

Minragán, lête de l'équinoxe d'automne chez les Mazdéens, p. 25.

Mihrán (Fleuve de), p. 54, 56.

el-Mihras, source près d'Ohod, p. 190, 194.

Milkān, fils de Kināna, p. 102.

el-Miquád ben 'Amr (au lieu de ben el-Aswad du texte), p. 176.

el-Migdab ben el-Aswad el-Kindi, le seul cavalier musulman à Bedr, p. 176.

Migras ben Dobába, p. 217.

Mикъъs ben Nahik, р. 211.

Mirbad (Le), à Médine, p. 80.

el-Mislan, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Mistan ben Othátha, p. 156, 201,

Mo'ann ben 'Afra, p. 80, 155.

Mo'ann ben 'Amr ben el-Djamoùh, p. 179.

Mo'attib ben Qochair, un des hypocrites de Medine, p. 163.

Mo'ywiya, fils d'Abou-Sofyân, p. 56, 149, 221. — Il fait reparer le temple de Jerusalem, p. 82.

Mog'an ben 'Omeir ben Hachem el-'Abdi, surnommé el-Moldi, p. 155, 188, 190, 191.

Moc'ar, fils de Zobéir, p. 85.

Mocallida, secte de l'Inde, p. 13.

Mopan, fils de Nizàr, p. 402. —
 (Race det, p. 115. — (Tribu de),
 p. 116. — (Généalogistes de), p. 110. — (Territoire de), p. 97.

Modammi, surnom de Qoçayy, p. 103.

Modammi' ben Djariya, imam des hypocrites de Médine, p. 169.

Moderka, fils d'el-Yàs, p. 102.

el-Moghika, nom propre d'Abd-Manàf, p. 104.

el-Moghitua, station de la route de la Mecque, p. 85.

Monan ben 'Abour, juif de Médine, p. 169.

Monalhil, poète anté-islamique, vers cités, p. 112.

MOHAMMED, le prophète, p. 81, 109.
 — Sa filiation, p. 123; sa naissance, ibid.

MORAMMED ben Ishaq el-Mottalibi, biographe du prophete, p. 123. — Voyez Ibn-Ishaq.

Voyez Ibn-Ishaq. Monammen ben Ka'h el-Qorazhi, traditionniste, p. 23.

Monammet ben Maslama, p. 185, 206, 207, 210.

Moңаммер ben Yousouf (eth-Tha-qaii), p. 73 et note 3.

Mohammed ben Zakariya Rhazès), son Lirre des Particularites, cité, p. 90.

Moharib, fils de Fibr, p. 102.

Monarmo, surnom d'el-Hàrith ben 'Amr, phylarque ghassànide de Syrie, p. 114.

el-Moura, surnom de Moç'ab ben 'Omère, p. 155.

Moulib, ville d'Arabie, p. 67.

Moise, p. 35, 121, 122, 133, 151, 152, 154, 176, 222. — (Tonnelle de), p.

S1. — (Église de) au mont Sinar,
 p. 81.

Morram ben Motarrif el-Lakhmt établit son camp à 'Asker-Mokram, p. 97.

Monabrin, fils d'A'çor, p. 115.

Monarbin, fils d'el-lladjdjådj, р. 157.

Morsueste, p. 49, 72, 86. — Rebâtic par el-Mançoùr, p. 97. — (Fleuve de), p. 55.

Mogātil, traditionniste, p. 97, 99.

Mogaugis (Le), roi des Coptes, p. 213.

el-Moreïsi' (Combat d'), p. 170, 200. Morad, fils de Madhhidj, p. 112.

Morr, tribu des Banou-Morra, p. 212.

Morra ben Ka'b, ancêtre du khalife Abou-Bekr, p. 103.

Morra, fils de Saba et père de Cha'bàn, p. 110.

Moséfilma, faux prophète, p. 224. Mossoul, p. 49, 71.

el-Мотаw ккиг båtit el-Motawakkiliyya, p. 97.

Motayyaroùn (parfumés), surnom des Banou-'Abd-Manàí, clan qoreïchite, p. 102, 120.

Mor'ım ben 'Adî déchire l'afliche de la Ka'ba, p. 141.

el-Morralis, fils d'Abd-Manàf, p. 104, 105.

Mouhmila, nom donné aux athées, p. 2.

Moŭ@ån, p. 72.

MOULTAN, p. 73.

Mounarigoun, Voyez Hypocrites.

el-Mounding ben 'Amr, l'Ançârien, p. 197.

el-Moundhir ben 'Amr ben Khonais, p. 156.

el-Mounding ben Haram, grandpère du poète Hassan ben Thâbit, p. 115. el-Moundhir ben en-Nolman, roi de Hira, p. 118.

el-Mounding ben Sawa, roi du Bahrein, p. 213.

Mou'ra (Campagne de), p. 214 et sniv

Motr'im ben 'Adi, p. 146, 184. -Voyez Mot'im.

NABIT, fils aine d'Ismael, p. 116, 118

Nabt, fils d'Ismael, p. 115.

Nabt ben Málik, p. 115.

Nabuchodonosor, p. 37. — II détruit le temple de Jerusalem, p. 82.

Nacrip, prophète de l'Inde, p. 11.

Năchidayya, secte de l'Inde, p. 11.

Nacibia (Dainns de), p. 146.

Napire, tribu juive de Medine, p. 121. — Voyez Banon 'n-Nadir.

Nadadiár (Tribu de), p. 106.

en-Nadiddar, descendant d'Amr, fils de Khazradj, motit de son surnom. p. 113.

en-Nada ben el-Härith, p. 180.

en-Napr, lils de Kinàna, p. 102.

Narisa, affranchie de Khadidja, p. 129.

Nighe, nom d'un djinn, p. 146.

Namerwán, la Divála, p. 54

Хакисиль, р. 75.

NARIL, p. 146, 185.

Nакида, p. 172, 174.

Nakhtchévan, p. 50.

Namir, tribu arabe, p. 100.

en-Nagra, station sur la route de la Месque, р. 85.

Nasia p. 75.

Nasnis du pays de Wabar et du Pamir, p. 91.

Nasa, divinite des Arabes paiens,

en-Nissi, surnom de la Mecque, p. 117.

Nativité (Église de la) à Bethleem, p. 83.

Naubenduaix, chet-lieu du canton de Săbour dans le Fârs, p.

NAUFAL, fils d'Abd-Manaf, p. 101, 105.

NAUFAL ben 'Abdallah el-Makhzoumi, un des combattants de Nakhla, p. 172.

NAUFAL ben el-Härith, petit-fils d"Abd-el-Mottalib, p. 179.

Nauroùz, fête de l'équinoxe du printemps chez les Mazdeens, p. 25.

Nawi-Klth, p. 49.

Nadio, p. 47, 66, 457, 185, 197.

Neous (Le), roi d'Abyssinie, p. 51, 141 et smy., 213.

NEHAWEND, p. 49, 71.

NESTE, p. 75.

NESTOR, p. 14.

NESTORIENS, p. 40, 12, 11, 61.

Nisapour, ville du Khorasan, p. 19, 75, 95, 99.

Nishar, ville de Mésopotamie, p. 19, 71,

Nil (Le), p. 47, 48, 53, 55, 68. -Fleuve du paradis terrestre, p. 56. - Interruption future de son cours, p. 98.

Nizán, fils d'Anmár, p. 101.

Nizira, fils de Ma'add, fils d''Adnán, p. 101, 102.

No am ben 'Abdallalı en-Nahham, p. 137.

No'vin ben Mas'oùd el-Achdja'i, p. 192, 204, 205.

Nobum fils del-Hadjdjadj, p. 157.

Not., p. 23, 24, 93.

Not vina, tribu yemenite, p. 110. Nokiax, descendant de Rabi'a, p.

en No'wax ben Bechir, p. 171.

en-No'vix ben el-Moundhir, gou-

verneur de Hira pour Khosrau Parwiz, p. 126, 127.

Nouveau Dimanenti (Quasimodo), p. 45.

NUBIE, p. 53, 55, 67 et suiv.

Objet (Tombeau d'), station sur la route de la Mecque, p. 85.

OBADA ben eç-Câmit, p. 155, 156.

'OBAID ben 'Omair el-Léithí, traditionniste, p. 133.

'Obaida ben el-Harith, petit-fils d'Abd-el-Mottahb, p. 137, 156, 171.

Obaïbiq, un des hypocrites de Médine, p. 169.

Obayy ben Khalaf, p. 145, 148, 156.

el-'OBÉID, p, 221.

OBOLLA, p. 54.

'Ocayya (Tribu d'), p. 197, 198.

Occident (Mer d'), p. 47, 49 et suiv., 89.

Occidentale (Mer), p. 48.

Océan, p. 51, 52, — Poissons de 1 Océan Indien, p. 89.

Осикозама, р. 49.

ODAD ben Zeid, p. 111.

el-'Орне́в, point d'eau en Syrie, p. 69, 71.

Odira (Tribu d'), p. 111.

el-'Opwa el-Qoswá et ed-Donnyá, localités près de Bedr, p. 176.

Oréfiya, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Onaina ben el-Djolâh, premier mari de Selmâ, plus tard epouse de Hachem, p. 411.

Ouon (Bataille d.), p. 103, 170, 186 et suiv. — (Poesies sur la bataille d'), p. 193, 195, 199.

Okaidik le Kindite, phylarque romain de Syrie, prince de Doùmat-el-Djandal, p. 220, 223, 'Okāzn (Foire d'), p. 126, 154. — (Combat d'), p. 127.

'Okbariens, secte juive, p. 32, 33.

OKRACHA ben Mihçan el-Asadi, émigré de la Meeque, p. 172, 207. 'OMAN, p. 47.

el-'Omag, station sur la route de la Mecque, p. 85.

'OMAR ben 'Abd-el-'Aziz, nommé gouverneur de Médine, p. 81.

OMAR ben el-Khattab, p. 69, 71, 79, 143, 156, 176, 180, 181, 191, 192, 199, 211, 215, 217. — Il agrandit la mosquée de Médine, p. 81. — Il fait reparer le temple de Jérusalem, p. 82. — Il donne l'ordre de batir la mosquée de Koûfa, p. 81. — (Mosquée d') à Jérusalem, p. 83.

OMÂRA ben el-Walid, p. 138.

OMÉIMA. Tille d''Abd-el-Mottalib, mère de Zéïnab, p. 206.

OMÉIR ben 'Adî l'Ançârien, p. 182. 'OMÉIR ben Wahb el-Djohanl, p.

'Oméir ben Wahb et-Djonani, p. 181, 182.
Oméyya (Grand), surnom d'un fils

d"Abd-Manàf, p. 101. Oméyya (Petit), surnom d"Abd-

Chems, p. 104. Omeyyades, p. 68.

OMM-AIMAN élève Mahomet entant, p. 125.

OMM-'ÂMIR, femme des tribus des Angárs, p. 155.

Омм вы-Гарь, р. 181.

Omm-Hani, fille d'Abou-Tàlib, p.

OMM-Kolthoüm, fille de Mahomet, р. 130, 168.

OMM-MA'BAD, D. 162.

Omm-Mani', femme des tribus des Angârs, p. 155.

OMM-QIRFA, p. 207.

OMM-ROUMAN, femme d'Abou-Bekr, p 168. OMM-SALAMA, fille d'Abou-Omayya ben el-Moghtra, épouse de Mahomet, p. 200.

Onersa, sœur de lait de Mahomet, p. 125.

'Офва, р. 145.

Ogba ben Abi-Mo'ait, p. 180.

'Оова ben 'Amir, р. 155.

ORMINITES, p. 207.

'ORWA ben 'Otha le caravanier, p. 126.

Osáma ben Zeid, p. 211, 221.

Oséip ben Hodair, seigneur des Khazradj, p. 155, 156.

el-Oseila, station sur la route de Médine, p. 85.

Osran, localité du Hidjáz, p. 161, 199, 208.

Oswan, p. 18, 67, 68.

'Otby (La fille d'), femme d'Abou-Soiyan, p. 186.

Отва ben Abi-Waqqåç, р. 189.

OTBA ben Ghazwán, p. 96, 472. — Il construit la mosquée de Baçra p. 84.

Отва ben Rabf'a, р. 138, 157, 177, 178, 180.

OTHMÁN ben 'Abdallah el-Makhzoúmi, un des combattants de Nakhla, p. 172, 174.

OTHMAN ben 'Affan, p. 79, 104, 136, 140, 168, 208, 209. — II agrandit et embellit la mosquee de Medine, p. 81.

'Othman ben Honaif, p. 71.

'Ornwan ben Mazh'oùn, p. 137, 156.

OTHMAN ben Talha, p. 103.

'Owaim ben Sá'ida, p. 155.

Oxus, p. 51, 55, 56, 60, 75, 92, 99.

'Oyany ben Ilign el-Fazári, chet des Ghajatán, p. 202, 207, 208, 221.

Palestine, p. 64, 67, 68, 221. — Juifs det, p. 34.

Palestiniens, secte de Juifs, p. 32. Pamir, p. 56, 71.

Patrice, général de division, p. 64.

Paulianistes, p. 40, 41.

Pentateuque, p. 33, 35. — Voyez Töra.

PERSE, p. 95, 221.

Perside, p. 94.

Persique (Golfe, p. 47, 51 et suiv., 92.

PERSES, p. 148, 209, 212. — (Livres des), cites, p. 56, 93.

Pharaon, p. 36, 68.

Phare d'Alexandrie, merveille du monde, p. 87.

Poissons de l'Océan Indien et de l'Atlantique, p. 89.

Pont (Mer du), p. 51, 52.

Porcelaine de kaolin, merveille du monde, p. 89.

Propriere Filiation du), p. 123.

Pyramides d'Égypte, merveille du monde, p. 87.

el-QV, station sur la route de la Mecque, p. 85.

QACHMIR. p. 53, 58 et suiv., 91.

Q idistyy 1, p. 51, 85.

QAUTAN, ancêtre des Yéménites, p. 100, 110, 116.

Qalla, mère d'Aus et de Khazradj, p. 113 — (Fils de), les Angårs, p. 162, 183.

QMRAWAN, p. 49, 65.

Qais ben 'Adân, est le même qu'el-Yâs, p. 102. — (Tribu de) p. 115, 127.

Quiroûn, roi des Juifs de Medine, p. 132.

Quirothi ben Kerker (Fils de), p. 98

QALVA, labrique de sabres, p. 107.

QALIGALA, p. 49, 72, 86.

QAMA'A, fils d'el-Yas, p. 102.

QANDAHAR, p. 48.

 $Q_{A'Q\bar{A}'}$  (Famille de), p. 111.

el-Qára, fils d'el-Haun, p. 102. -- (Tribu d'), p. 195.

el-QAR'A, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Qarada Expédition de), p. 186.

QARIYÉT EL-'INAB (Abou-Ghôch), p. 83.

Qarît, fraction des Qourta, p. 116. Qarmates, p. 67.

Qarr, fils de Mâlik, p. 112.

Qasamil, tribu arabe, p. 113.

el-Qàsim, fils aîné de Mahomet, p. 130.

Qasit, ancêtre de la tribu de 'Âmila, d'après les genéalogies de Modar, p. 111.

Qasa (Tribu de , p. 111.

Qatáda, traditionniste, p. 130.

Qatoùră, cousin de Djorhou, p. 116, 117.

QAWAGIL, surnom d'el-Harith, Ka'b et 'Amr, fils de Khazradj, p. 113.

Qawātil, canaux derives du Tigre, p. 54.

Qazwin, p. 49, 71, 86, 87.

QIBLA des Harràniens, p. 21.

QINNASRIN, p. 72.

Qioàn, le Waziristan, p. 73.

Qirmāsin (Kirmanchāhān), p. 74 Qoʻaïgiʻān, partie haute de la Mec-

que, р. 147. Qов'i, près de Medine. p. 162, 167.

Qoby, pres de Medine, p. 102, 107. 194. — Ses habitants sont une traction des Aus, p. 114. — (Mosquée de , p. 80, 167.

Qова́ри, fils de Firouz, roi de Perse, p. 71.

Qogayy, fils de Kilâb, chef qoreichite de la Macque, p. 103, 104, 118 et suiv.

Qony'y, fils de Ma'add, p. 102. Qony'a, fils de Málik, p. 111. Qodáma ben Mazli'oùn, p. 137.

Qodifo (Torrent de), p. 213.

Qohandiz de Merw, p. 91. — Du Mekrim, ibid.

Qон-тах, р. 73.

Qoleïs de Can'à, p. 80.

QOLZOUM, p. 18.83.

Qomb (Montagne de), source du Nil, p. 55.

Qoxoc, fils de Ma'add, p. 102.

Qorafzha, tribu jnive de Medine, p. 121, 170, 205.

QORIN (Révélation du), p. 132. el-QORATI, p. 207.

Qoreich (Tribu de), p. 24, 29, 30, 402, 407, 418, 208.

QORÉICHITES, p. 79, 103, 117, 152, 153, 157 et suiv , 170 et suiv , 174, 175, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 202 et suiv., 209, 216, 217, 224. QOTÂRA ben Moslim, p. 88, 145.

Qотва ben 'Amir ben Ḥadida, p. 155, 221.

QOUMÉS, p. 19, 74.

Qосмм, р. 19.

QOURRE, p. 50.

QOURT, traction des Qourtà, p. 116. QOURTÀ, tribu de Modar, p. 116. Qoùs, ville d'Égypte, p. 48.

er-Rаварна, station sur la route de la Mecque, p. 85.

er-Rabbna, hourgade d'Arabie, p. 66.

Rabbinites, secte juive, p. 32, 34. Rabi'a, fils de Nizâr, p. 102. —

(Race de), p. 115. — (Territoire de), p. 97.

Richt, region de l'Asie Centrale, sur le haut Oxus, p. 56, 59, 75, 87.

er-Rabai (Campagne d'), p. 195, 196, 207.

Rafan, bourgade d'Égypte, p. 67, 68. Raff' ben Mâlik ben 'Adjlân, p. 155, 156.

er-Rанва, en Mésopotamie, p. 71.

Rainâna la Qoraizhite, esclave de Mahomet, p. 206.

Râm-Hormuz, ville de Susiane, p. 72.

Ramlé, en Palestine, p. 48, 67. — (Distance de) à Jérusalem, p. 83. Ránébi (Zábědi, p. 59.

Ragga, sur l'Euphrate, p. 49, 54, 63, 71.

RAS-EL-'AIN, p. 49, 51.

Rás-Diálott, chet des exiles de Babylone, p. 32.

Râsir (Tribu de), p. 111.

er-Rauņā, localité pres de Médine, p. 192.

er-Reвi', surnomme Djarw el-Bațhá, p. 104.

er-RÉBI' ben Abi 'l-Ḥaqlq, juit de Médine, p. 169.

Redman, dans le Yemen, p. 105.

Rui, p. 49, 55, 74. — Sa destruction inture, p. 98.
Résurrection (Église de la) à Je-

rusalem, p. 83. Вилуѓа (le medecin). Voir *Mo-*

hammed ben Zakarıya. Richtiyya, les Rishis, р. 12.

Rifáda, contribution pour l'entretien des pèlerins, à l'epoque du paganisme, p. 119.

Riman ben Selaman, p. 113.

Rochun (Coupole du) à Jerusalém, p. 83.

er-Rокикилы, l'Arachosie, р. 48, 73.

Romans, p. 162, 164, 222. — (Défaite des), p. 147, 148. — (Pays des), p. 69. — Voyez Grass.

Rome, p. 50, 61.

Rogayya, fille de Mahomet, epouse d'Othmân ben 'Aflân, p. 130, 140, 168, 184. ROUGE (Mer), p. 47.

er-Rouņвa, bourgade d'Arabie, p. 66.

er-Roûr, contree du Sind, p. 73. Roustén l'Ibádite, persan khári-

djite qui a fonde une dynastie à Tähert, p. 68.

Routes (Livre dest et des provinces [d'el-Djerhâni], cité, p. 90, 92.

Russes, p. 62, 63.

Saba, p. 17. — Surnom d'Abd-Chems, ancètre des Sabeens, p. 110. — (Gens de , p. 114.

Sáboúr, ville et canton du Fárs, p. 48, 72.

Sa'd, ancêtre de la tribu de Témim, p. 102.

Sa'o, fils d'A'çor, père de la tribu de Bàhila, p. 115.

SAD, fils d'Himyar, p. 111.

Sa'd el-'Achtra, tils de Madhhidj, p. 412.

Sa'n ben Abi-Waqqûç, p. 136, 171, 189. — Émigré de la Mecque, p. 172. — Il fonde Koûfa et en bâtit la mosquée, p. 84, 96.

Sa'n ben Kharthama, habitant de Médine, p. 156, 167.

Sa'b ben Mo'ádh, seigneur des Aus, p. 155, 177, 203, 205, 206,

Sa'n ben 'Obáda, p. 181.

Sa'd ben er-Rebi', p. 156, 192.

Sanoès Tribu del. p. 116.

Safawan, près de Bedr, p. 171.

Sahban Wan, p. 115.

SAME et Soheil, fils d'Amr, p. 80.

Sahl ben Honeit, p. 69

es-Sair ben 'Adi ['Abid , des Banou-Hächim, p. 179.

Sa'lo ben Abi-'Aroùba, traditionniste, p. 130.

Sakina (la), la gloire divine, p. 77.

es-Sakoùn, tribu yémenite, p. 112. Saki, montagne près de Médine, p. 203.

Sarawa ben el-Akwa', p. 211.

es-Salfaa, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Salim ben 'Oméir el-Bakká'i, p. 182, 183.

Salir ben 'Amr, p. 213.

Sallam ben Abi 'l-Hoqaiq en-Nadari, p. 202.

SALLAM ben Machkam [Michkam], seignenr des Banou 'n-Nadir, p. 181. — Sa femme tente d'empoisonner le prophète, p. 211.

Salomos, p. 33, 67, 88. — Il achève le temple de Jerusalem, p. 82 — (Porte de) à la mosquee d''Omar, à Jerusalem, p. 82.

SAMARCANDE, p. 49, 75, 95, 98.

Samaritains, secte de Juifs, p. 32, 33.

Sámarrá, p. 49. — Construite par Mo'tagem, p. 97.

Samiră, station sur la route de la Mecque, p. 85.

SAMOSATE, p. 49, 72, 86.

Sarin-Rochn, p. 55.

Sarakus, р. 49.

Sáristán, nom d'un djinn, p. 146.

Saroûd, ville de Mesopotamie, p. 71.

Sarovda (kaolin), p. 89, n. 3.

Sásánibus, p. 72.

Saran, p. 23, 26, 157, 163. — Séduit Mahomet, p. 140.

Sauda bint Zama'a, epouse de Mahomet, p. 168.

SAUDIN, p. 58.

Saw in (Les deux), p. 71.

es-Sayala, hourgade d'Arabie, p. 66.

Shirrix (Le), en Cilicie, p. 55. — Fleuve du paradis terrestre, p. 56. SELMA, fille d"Amr, en-Nedjdjåriyya, épouse de Hâchem et mère d"Abd-el-Moţţalib, p. 105

Stlm'i, épouse d'Ohaiha ben el-Djoláh, puis de Háchem, p. 114. Selm'in dans l'Trão, p. 105.

Selmin el-Fârist, p. 202.

SÉRENDIB, p. 58. — Voyez Ceylan.

SERIR. Vovez Trône.

Setu, fils d'Adam, p. 77, 93.

Siddidin, nom de l'enfer, p. 150.

Simastáx, province de Perse, p. 18, 56, 72, 73. — Sa destruction future, p. 98.

Sidon, p. 52.

Silk'in ben Salàma, p. 185.

Siloi. Fontaine de) à Jérusalem. p. 82.

Sinaï (Monti, p. 83.

Sino, p. 47, 48, 53, 56, 59, 73, 74, 99.

Siniz, ville du Fárs, p. 48.

es-Sixn, au confinent du petit Zâb et du Tigre, p. 54.

Siox (Église de) a Jérusalem, p. 83.
Sio Yya, droit d'abreuver les pélerins, à la Mecque, p. 107, 119.

SIRÁF, p. 18.

SIRAWAN, canton de l'Tràq, p. 7d.

Sirdain, capitale du Kirmán, p. 73 Siradain, p. 50.

Siva, p. 12.

Siyân-Koện (Lac de), mer d'Aral. p. 53, 55.

>LAVI~, p. 50, 62, 63.

Sосотока, р. 67.

Soryáx, fils du grand Oméyya, p. 104.

SOFYANIDE (Le), p. 98.

Sogdiane, p. 50.

Soudilles (Livre des), p. 19.

Soond (Canton de), p. 75.

Someth ben Amr. p. 146, 269.

Solafa, fille de Sa'd, p. 195, 196.

es-Solalim, une des forteresses de Khaïbar, p. 210.

es-Somanov, chef de la tribu de Qajourà p. 117.

Sonna (La , p. 153

Sonága ben Málik, p. 160 et suív.

SOUDAN, p. 69.

Soug-Thémánín, p. 93.

Souristán (Assyrie), p. 71.

Socs, ville de Tunisie, p. 68.

Sowa', divinite des Arabes paiens,

Sowero ben Câmit, poete antéislamique, p. 114.

Suse, p. 72, 94. — Signification de ce nom, p. 94.

Synagogues des Juifs à Jérusalem, p. 83.

Syrie, p. 48, 49, 51, 53, 63, 64, 66, 67, 72, 104, 107, 152, 162, 170, 171, 174, 186. — Mer de), p. 50, 55. — (Places frontières de), p. 86. — 8a destruction future, p. 98.

Ta'àwa, fraction des Qais, p. 115. Tabàla, ville d'Arabie, p. 47, 66. Tabaristan, province de Perse, p. 49, 71, 98.

Тавікна, fils d'el-Yas, p. 102.

Taβoùκ (Campagne de), p. 222 et suiv.

Timert, ville d'Afrique, p. 69.

eț-Танів, lils de Mahomet, р. 130.

Tankiniyya, secte de l'Inde, p. 13.

Танмойкати, roi de Perse. bâtit Babylone, p. 94.

Tai (Tribu de), p. 85, 111.

Taiba, surnoin de Medine, p. 96.
 Tair, ville d'Arabie, p. 48, 66, 145,
 146, 218 et suiv. — (Siege et prise de), p. 170.

Talàda, mot indien signifiant une mare, p. 59.

Tálegán, p. 55.

Talija ben 'Obéid-allah, p. 136, 189.

Ţālib, fils d'Abou-Ţālib, p. 176.

Tâmarră, nom de la Diyâla, p. 54.

Tamim (Tribu de), p. 30. — (Race de, p. 15.

Tanger, p. 49, 52, 63, 69. — Sa destruction future, p. 98.

Тахойки, р. 111.

et-Taraf, station sur la route de Medine, p. 85.

Taràz, ville de l'Asie Centrale, p. 49, 61.

TARBEND, p. 49.

Tariq ben Ziyad, conquérant de l'Espagne, p. 88.

Tais-ocs, ville de Cilicie, p. 49, 72,
86. — Reconstruite par Hároún er-Rachid, p. 97.

eț-Țavyte, fils de Mahomet, p. 130.

Teïm, ancêtre des Banou T-Adram, p. 102.

Teïma, ville du Ḥidjāz, p. 66.

TEIMAN Dhou-Tilâl, localite, p. 127.

TÉIM-OULLÁT ben Tha'laba, nom propre d'en-Nedjdjâr, p. 113.

Thabîr, montagne près de la Mecque, p. 136.

Thábit ben el-Moundhir, père du poete Hassan ben Thábit, p. 105.

TH'HLAN, tribu arabe, p. 113.

eth-Tha'labiyya, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Thamour (Le petit homme rouge des, p. 172.

Thaqir, fils de Modar, p. 116. — (Tribu de), p. 115, 145, 218.

Thaur, montagne près de la Mecque, p. 160.

THAUR ATHAL, caverne en aval de la Mecque, p. 159.

Tibériade, p. 48, 67. — Lac de), p. 53.

Tibet, p. 49, 50, 57, 58, 60, 74, 75, 89, 91. — Montagnes du), p. 55.

- (Montagne du poison au), merveille du monde, p. 87.

Tibelains, p. 59, 99. - (Livre des),

Tiflis, p. 72. - (Fleuve de), p. 55.

Tione (Le), p. 53, 70, 71. — (Le)

borgne, p. 70.

Thiama, région de l'Arabie, p. 47,

Tinnis, ville d'Égypte, p. 48. — (Île de), p. 55.

Tiramon, ville de Perse, p. 75. — Sa destruction future, p. 98.

Titus, fils de Vespasien, detruit le temple de Jérusalem, p. 82, 121.

Tiz, place frontiere du Mekrân, p. 87.

To'aima ben 'Adi, p. 188.

Tobba' (Abou-Karib) invente le voile de la Ka'ba, p. 78.

Tokhāristan, region de Perse, p. 51, 75, 92. Togouz-Oghouz, branche des

Turcs, p. 19, 50, 60, 61.

Tora, p. 33, 34. — Voyez Penta-

teuque. Tormoükh, general de brigade,

chez les Byzantins, p. 64. Tortues (Côtes des), p. 65.

Tourba (Expédition de), p. 211.

Tors, ville de Perse, p. 49, 94.

Touster, ville de Susiane, p. 91; signification de ce nom, *ibid.*— Voyez Chouster.

Transoniane, p. 60, 75, 99.

Tribus (Porte des douze) à la mosquee d'Omar, a Jerusalem, p. 82.

TRÔNE ROI du), son pays, p. 63.

Tumulus des Tures, p. 20.

Teres, p. 50, 56, 57, 59 et surv., 75, 90, 91, 99. — Kharloqs, p. 75. — Chouzz, p. 86. — Lois dest, p. 19. — (Cruaute des), p. 93. — (Territoire des), p. 88.

Turkestan, p. 95.

Тук, р. 48, 52.

Van (Lac de), p. 53.

Verte (Mer), p. 47, 69. Volles de la Ka'ba, p. 78.

WABAR (Pays de), p. 91.

Wadd, divinité des Arabes païens, p. 23.

 $\mathbf{W}_{\mathrm{ADDAN}}$ , localite du Hidjáz, р. 171.

Wâdi L-Qora, canton de l'Arabie, p. 66, 207, 211, 212.

Wadi'a ben Thàbit, un des hypocrites de Medine, p. 169.

Waṇchi, esclave de Djobéïr ben Mout'im ben 'Adî, p. 188 et suiv.

WAHB, fils d''Abd-Manaf, père d'Âmina, mere du prophète, p. 109.

Wahb ben Monabbih, cité, p. 77,

Wakhan, région du Pamir, p. 55, 58, 59, 73, 75, 91.

WAKHKHAB, nom de l'Oxus supérieur, p. 55.

Walad, peuples du Volga, p. 62, 63.

el-Walid ben el-Moghira el-Makhzoumi, p. 138.

el-Walib ben 'Otba, p. 138, 177, 178.

Wλοιςa, station sur la route de la Mecque, p. 85.

Waqib ben 'Abdallah, p. 137, 172 et suiv.

el-Wăqini, historien, cité, p. 126, 128 et suiv., 136, 144, 149, 151, 153, 155, 160, 164.

Waraga ben Naufal, chretien, cousin de Khadidja, p. 133, 134, 163.

Wastr, p. 48, 70, 72. — Fondée par el-Hadjdjàdj, p. 96.

Wăthila, fils de Limyar, p. 111, 115.

el-Warin, une des forteresses de Khaibar, p. 210. Wleid ben 'Abd-el-Mélik, khalife omeyyade, p. 81, 88. — Il construit la mosquee de Damas, p. 84. Wikénd, pies de Bokhara, p. 85. Wisoerd, localité du haut Oxus, p. 87.

Ya'oùq, divinité des Arabes païens, p. 23.

Yасныов, père de Saba, р. 110.

Yaghoùth, divinité des Arabes païens, p. 23.

Yaqıon, frere de Qalitan, p. 100.

Ya'rob, tils de Qaḥtan, p. 110. el-Yas, tils de Modar, p. 102.

Yathrib, p. 48, 78-96, 113, 114, 121, 122, 175, 176.

YAXARTES, p. 56.

Yémána, province d'Arabie, p. 48. Yémen, p. 47, 51, 52, 59, 66, 78, 92, 102, 104, 110, 224. — (Mer dut, p. 51. — (Arabes dut, p. 100. — Sa destruction par les sauterelles, p. 98.

YÉMÉNITES, se croient les Arabes primitifs, p. 100. — (Généalogistes), p. 110 et suiv.

YEZDEGIRD I<sup>et</sup>, roi de Perse, p. 95. YèZid ben Mo'âwiya, p. 79.

Yézîn ben Roûmân, traditionniste, p. 101.

Younabir, fils de Matik, p. 112. el-Yust, fraction des Aus, p. 114.

Zab, roi de Perse, le même que Zaww, fils de Tahmasp, p. 94.

ZåBs (Les deux), p. 54, 94.

ez-Zabbá, proverbe cite, p. 66. Zacharie, p. 33.

Zaghal, sorte de negres, p. 65, 69.

Zaghāwa, sorte de negres, p. 65, 69. Zanādīga, nom donné aux athees,

p. 2.

ZARANDJ, p. 48, 75, 87. — (Fleuve de), p. 74.

ez-Zaurâ, surnom de Baghdad, p. 96, 98.

ZÉID, nom propre de Qoçayy, p. 103.

Zéřo ben ed-Dathinna, p. 195, 196, 207.

Zein ben Haritha, p. 136, 145, 168, 186, 207, 214.

Zeïd ben Kehlán, p. 111.

Zéin ben Táboút, juit de Medine, p. 169.

ZÉINEB, fille de Mahomet, p. 130, 168.

Zeineb bint Djahch, épouse du prophète, p. 206.

ZÉNEB, tille de Khozeima, surnommee la mère des pauvres, épouse du prophète, p. 194.

Zemzem (Puits de), p. 79, 121, 150. — Ainsi nommé d'après les patenôtres des Mazdéens, p. 75. — Creuse par 'Abd-el-Motjalib, p. 100.

ZENDJES, p. 59, 65, 91. — (Mer des), p. 53. — (Folie des), p. 93.

Zerreh (Lac), p. 56.

Zhafár, p. 47.

Zhawāhir, fraction des Qoréichites, p. 103.

Zindigs, athées, p. 2.

Ziyan, fils de son pere, trère legitime du khalife Mo'awiya, rebâtit en briques cuites la mosquee de Baçra, p. 84

Ziyab ben es-Sakan, p. 189.

Zobala, forteresse sur la route de la Mecque, p. 85.

ez-Zobeir ben el-'Awwam, p. 137, 162.

ZOGHAR (Lac de), Mer Morte, p. 53. ZOHRA, fils de Kiláb, p. 103.

ez-Zohri, traditionniste, p. 81, 132, 134, 135.

Zoroastre, p. 25.

Zoroastriens, p. 25.



### ADDITIONS ET CORRECTIONS

#### Tome III

M. Clermont-Ganneau, dans le Recueil d'Archéologie orientale, t. VII, 1905, M. Goldziher, dans la Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, t. LVIII, 1904, p. 925-930, et M. D. S. Margoliouth, dans le Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 571-578, ont consacré des articles critiques au tome III du présent ouvrage. Nous extrayons de ces travaux quelques renseignements qui sont peut-être de nature à intéresser le lecteur.

Page 6 de la traduction (5 du texte). مويسع nom du prophète Osée, à corriger en هوشيع transcription de عومديا ; היישים Abdias est تافجات عومديا (Cl.-G., p. 43).

P. 13 (12). Lisez وكان ولد [و] آدم حي « et il (ldris) était né alors qu'Adam était encore en vie » (Cl.-G., p. 44).

P. 51, l. 17 (50, l. 5). Un passage du Midrach, cité par M. Margoliouth, prouve qu'il faut lire وتسعها au lieu de et traduire : « Sculptait des idoles, les vendait et les adorait. » (Ibid.)

P. 51, l. 25 (50, l. 9). Lisez في التخلف « pour rester en arrière » (Margoliouth, p. 575).

P. 52, l. 19 (51, l. 4). Lisez : بكيرهم « par ce mot de *kébîr* (dans le texte du Qorân)». Abraham voulait se désigner lui-même (Goldziher, p. 938).

P. 56, l. 7 (54, ligne avant-dernière). « De sorte qu'on ne pouvait plus boire d'eau de citerne » parce qu'elle était gelée ; mais la véritable leçon est celle du Nihâya, IV, 150, لا عندم كراءً (de sorte qu'on ne pouvait plus faire cuire même l'os de la jambe du mouton » (Margoliouth, p. 575).

P. 57, l. 11 (55, ligne avant-dernière). — ll y a probablement un mot oublié par le copiste, comme le signale avec raison M. Goldziher, ibid.; ce pourrait être كَامِناع الحَالِيّ, et alors la correction قياساً pour قياساً, proposée par le savant professeur de Budapest, est parfaitement justifiée : « la question de la production du miracle est comme celle de la création ex nihilo, inintelligible; ceux qui admettent celle-ci, croient aux miracles par analogie; ceux qui la nient, nient également, etc. »

P. 60 (58). Le nom des deux filles de Loth doit être corrigé en رَقِرَ rabbatà « l'ainée » et رُقِوراً, za'oùrà (ou رُقِوراً) « la cadette », éponymes des villes moabites Rabbat (Ammon et Moab) et Segor (Zoghar). Voir Revue archéologique, 1877, Gomorrhe, Segor et les filles de Lot; Revueil d'Archéol, orient., t. I, p. 160 et suiv. (Cl.-G., p. 48).

(P. 72, l. 5. Lisez فَرَّ اللَّهُ (Goldziher, p. 928).

P. 87, l. 3 (81, ligne avant-dernière). Lisez ستقى et supprimez « en courant » dans la traduction (Goldziher, ibid.).

P. 96, I. 7–93, ligne avant-dernière). Lire مجاوزة et traduire « le passage de la Mer Rouge ».

P. 94, l. 15 (92, l. 13). La correction يَذُرُون, proposée par M. Margoliouth (p. 576, est ingénieuse : « ce qu'ils devraient faire et laisser [sans être fait]. »

- P. 96, dernière ligne (91, l. 3). « Qu'il leur fit emporter. » Liro فالهجوها (qu'il leur.donna » (Margoliouth).
- P. 97, l. 20 (95, l. 6. حال pourrait etre حال « terre molle » qui se trouve dans le Mosnad d'Ibn-llanbal, l, 215 Margoliouth.
- P. 106, l. 14 (103, l. 6. Suppléer dans le texte انكثف et traduire « jusqu'à ce que *se découvrit* le péricarde, etc. » (Margoliouth).
- P. 112 (109). Le manuscrit a فَيْعَ ; lire ، فَيْمَ « exprès, courrier » (Cl.-G., p. 50). Ce dernier mot, qui est le persan بدلك , serait alors pris adjectivement.
- (P. 113, l. 4à partir du bas). Introduire la glose طرح dans le texte et lire طُرحَ طرَفٌ (Margoliouth, p. 577).
- P. 126, l. 2 (122, l. 1). Lisez بريخ بعث بعث « que lésus (= le Messie) n'est pas encore venu, mais qu'il viendra »; et aussi شده winion légitime » au lieu de رشده p. 125 du texte, l. 11. Margoliouth, p. 577.
- (P. 123, dernière ligne). Lisez مُعَرِّمُ (Margoliouth), et traduisez : « ce que le Miséricordieux décide est [bien] décidé. »
- P. 127, l. 33 121, l. 2. M. Margoliouth propose غيريً au lieu de المجابع: si l'on adopte cette correction, qui me parait ingénieuse, on traduira : « Tu mérites d'être déshonorée pour ce fait.»
- P. 132 (128, l. 11). Bidosis ou Tandousis, lisez تَمُادُوسِيس Théodose II (Recwil d'Archéol, or., t. III, p. 293).
- P. 433, I. 25 (129, derniere ligne). Délès, nom du propriétaire de la caverne, est Adolios, 25-8, et aussi Aladios]. Cf. Abbé Chabot, *Michel le Syrien*, t. II, p. 49, n. 3 Cl.-G.
  - Corrections an texte du manuscrit : p. 152, l. 1, أنكرَتْ . —

P. 154. l. 9, lire الله et supprimer درعاً et supprimer الله . — P. 157, l. 6. effacer أن P. 159, l. 10, وافرج . — P. 164, l. 9, نو . — P. 169, l. 4, الخير . — P. 185, l. 6, الخياش . — P. 188, l. 9, suppléer الذى après الذى . — P. 192, l. 7, الفداء . — P. 203, l. 9, فاختر الله . — P. 203, l. 12, مضرط . — P. 208, l. 3, جمورط . — P. 209).

J'ai expliqué, dans le Journal Asiatique de 1905 (X° sér., t. V, p. 364), les raisons pour lesquelles on ne pouvait admettre la correction de غور en غور en غور suggèrée par M. Goldziher. Il en est de même de مله du ms. (texte, p. 195, l. 10) corrigé par moi en على d'après les Prairies d'or, de Mas'oudi, t. III, p. 387. Si j'ai adopté une leçon reconnue mauvaise, je me serai trompé en fort bonne compagnie; mais c'est ce qu'il faudrait démontrer par la production de textes indiscutables; or, on n'en allègue aucun.

#### Tome IV

Traduction, p. 8, l. 3 (texte, p. 8, l. 6). לוליכול « l'échange des femmes »; lisez לוליט « échange de rapports sexuels antiphysiques », à en juger d'après un vers d'el-Djemmàz, cité par Ràghib Içfahâni, Mohāḍarāt el-Odabā, t. Il, p. 152:

On trouve aussi la forme بذال dans un vers d'el-Khobzarrouzzi cité ibidem ; مشاذل y est attesté également.

P. 18, l. 10 (20, l. 6. « Jusqu'à l'an et au mois où il est né. » Le mot p's signifie bien « année », et il n'y a pas lieu de le remplacer par une autre expression: c'est ce qu'ont pensé MM. de Goeje et Goldziher, qui ont bien voulu me faire part de leur sentiment à ce sujet; le sens de « jour » donné par le Qémoûs a été combattu par l'auteur du Téaljel-'Aroûs, reproduit par Lane, et qui y voit une confusion avec عياء. Pour comprendre ce passage, il faut savoir que les Chinois, au moins depuis l'ère chrétienne, se servaient, pour le comput des années, du cycle des douze animaux et que, par conséquent, il suffirait d'attendre au plus onze ans pour voir revenir l'année de même nom que celle où a été tiré l'horoscope de la naissance.

- (P. 19, 1, 7). وَإِنَا n'est pas un duel, comme on pourrait le croire et comme je l'ai traduit (p. 17, 1, 7), mais une forme, probablement vulgaire, pour رَاءَى, attestée par Moqaddési (Gloss., Bibl. Geogr. ar., 1, 1V, 243).
- P. 32, l. 3 (33, dernière ligne . Au lieu de : « Que le reste reste ! » lisez : « Qu'il protège le reste ! »
- P. 36, I. 22. « Fête des tabernacles. » Le texte porte ed auquel je n'ai pas cru devoir substituer une leç en classique. La forme secondaire طلق peut avoir existé, à côté de طلق dans l'arabe vulgaire de cette époque; on en trouve encore la trace dans le تطلق du Qàmoàs.
- (P. 58, I. 1). On a imprime, d'après le ms. الحراطل: mais il faut lire القراطيل Qawaṭil, pl. de Qatoùl, nom d'un ou de plusieurs canaux dérivés du Tigre. Cf. Ibn-Rostèli. 90; Mas'oùdi, Livre de l'Avertissement, trad., p. 457, note 2.
- P. 111, l. 5. Dans les *Indices* de Tabari, Banou 'l-Ilili est une erreur des tiches qui ont servi à les constituer, au lieu de Banou 'l-Hobla, qui est bien dans le texte. I, 2636.
- P. 114 (122). Ces vers figurent dans le diwân de Hassân. publié à Tunis, p. 72; ils occupent respectivement les places 9. 11. 10. 13, 19. Variantes : au 1et vers. حَرَلُ قَبِر au 2e. يَغْشُونَ حَتَى . وَدِدَالْبِرِيصِينَ (contre le mètre); au 3e. السائل عا بردى وردالبريص : au 1e. السائيم : au 1e. السائيم : au 1e. السائيم : au 1e.

- P. 125, l. 18. Au lieu de : « Elle le fit remettre à Omm-Aïman, etc. » lisez : « Omm-Aïman, qui l'éleva..... l'emmena a la Mecque. »
- (P. 154). Le premier vers est incorrect et inintelligible dans le ms. :

Je l'ai restitué d'après Ibn-Hichâm, p. 249 (comparer les remarques à la p. 81).

- P. 140, l. 23. « Pour y passer sans y séjourner. » Ibn-Sa'd, l. 138, l. 10, a إنجوار ; si cette leçon est la bonne, il faudrait traduire : « pour n'y entrer que sous protection ».
- P. 150, l. 7. « Vous ètes l'écorce de celui qui rend négligent et qui ressuscite. » Ce passage est évidenment corrompu. التنفى texte. p. 160, l. 6) est probablement une déformation de l'une des épithètes de Mahomet, التنفى, que l'on trouve dans lbn-Sa'd, l, 65, l. 7, 11 et suiv., car الحاشر celui qui ressuscite les hommes » est bien une épithète du prophète (lbn-Sa'd, ibid.).
  - بقدر P. 155, l. 2. Lisez). قدر
- P. 155, l. 30. Omm-'Ámir, lisez Omm-'Omára, d'après Tabari, I, 1219; Ibn-Sa'd, VIII, 301.
- P. 174. Sur la bataille de Bedr, voir Fr. Buhl, *cin paar Beiträge*, dans les Mélanges Nöldeke, t. l, p. 7 et suiv.
  - .وجاهروا lisez , وهاجروا (P. 195, l. 17).
- (P. 205. l. 3). أصبتُ J'ai conservé, bien qu'incorrecte, la leçon du ms.; le texte primitif avait probablement لن أُصِيبَ au lieu de لن أُصِيبَ d'Ibn-Hichám, p. 584, l. 15.

## TABLE DES CHAPITRES

| Pages |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Chapitre XII. — Religions, sectes, rites et croyances des habitants<br>de la terre, Gens du Livre et autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | Les Alhèes, p. 2. — Religions des Brahmanes, p. 9. — Description de leurs sectes et des produits de leur imagination, p. 11. — De la manière dont ils brûlent leurs corps et les jettent dans le feu, p. 14. — Des Chinois, p. 17. — Ce qu'on raconte des lois des Turcs, p. 19. — Lois des Harrâniens, p. 20. — Religions des dualistes, p. 22. — Des idolâtres, p. 23. — Sectes et lois des Mazdeens, p. 24. — Doctrines des Khorrêmites, p. 28. — Coutumes des Arabes païens, p. 29. — Lois des Juifs, p. 32. — Leurs usages, p. 35. — Lois des Chrétiens, p. 40. — Coutumes des Chrétiens, p. 41.                                                               |
| 17    | Chapitre XIII. — Description de la terre, estimation de la surface habitée, nombre des climats, description des mers, des fleuves et des merveilles de la terre et de la création                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100   | Chapttre XIV. — Généalogies des Arabes et leurs journées célèbres, résumées et abrégées selon la méthode adoptée dans cet ouvrage .  Histoire d'Abd-cl-Monalib, p. 105. — Le puits de Zemzem creuse par 'Abd-cl-Monalib, p. 106. — 'Abd-cl-Monalib vent sacrifier son fils 'Abdallah, pere du prophete, p. 108. — Genealogie des Yémenites, p. 110. — Genealogie des tribus d'Aus et de Khazradj, p. 113. — Mention de Qars ben Ailan (hen Modar, ben Nizar, ben Ma'add), p. 115. — Mention de la race de Rabi'a, p. 115. — Des chefs de la Mecque, p. 116. — Des chefs de Medine, et de Tetablissement dans cette ville des tribus de Qorazha et de Nadir, p. 121. |
| 123   | Chapitre XV. — Naissance du prophète, son éducation et sa mis-<br>sion insau'à son émigration à Médine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Naissance du prophète, p. 123. — Voyage du prophète en Syrie pour le compte de Khadidja, p. 128, - Mariage de Khadidja, p. 129. Reconstruction de la Kaba, p. 130, — Mission du prophéte et descente de la révélation, p. 131. — Chute des étoiles, p. 135. — Interruption de la revélation, p. 135. - Différentes opinions touchant le premier converti à l'islamisme, p. 136. - Prédication nublique de l'islamisme, p. 137. -- Première émigration en Abyssinie, p. 140. - Seconde emigration en Abyssinie, p. 141. - Mention du blocus, p. 113. - Les Banou-Hachim sortent de la gorge de la montague, p. 144 -- Depart du prophète pour la ville de Taït. p. 115 — Première histoire des Dunns, p. 116. — Seconde histoire des Djinns, p. 147. — Histoire de la défaite des Romains, p. 148. Le voyage nocturne et l'ascension, p. 149, — Histoire du voyage nocturne, p. 151. - Premisses de l'hégire et noms des premiers emigrants, p. 151. — Mention de la Maison du conseil, p. 157. — La nuit passee à la maison, p. 159. - Histoire de la caverne, p. 160. — Départ de Soràqa à la poursuite des fugitifs, p. 161. — Sortie du prophète et d'Abon-Bekr de la caverne et leur départ pour Medine, p. 161. - Differentes opinions sur ce chapitre, p. 162.

Chapitre XVI. — Arrivée du prophète de Dieu, ses campagnes médiates et immédiates jusqu'au moment de sa mort................. 167

Histoire de la bataille de Bedr, p. 174. — Campagne contre les Juits Banou-Qameqá\*, en chawwâl, p. 185. — Campagne de la bouillie, en dhou Thjdjdjé, p. 184. — Mort de Ka'b ben el-Achrat, p. 185. — Histoire de la bataille d'Ohod, p. 186. — Histoire d'er-Badji\*, sur le territoire des Hodhédiltes, p. 195. — Histoire d'units de Ma\*oûna, p. 197. — Bazzia des Banou 'n-Nadjr, p. 198. — Razzia de Bhanou 'n-Nadjr, p. 198. — Razzia de Bedr du rendez-vous, p. 199. — Razzia des Banou 'n-Moctaliq, p. 200. — La bataille du Fossé, en dhou 'l-qa'da, p. 202. — Histoire de la campagne de Mou'ta, p. 244. — Prise de la Mecque dans le mois de ramadâu, p. 216. — Campagne de Uonein, p. 218. — Campagne de Taboûk, p. 222. — Campagne de Khâlid ben el-Walld contre Okaïdir, prince de Doduat el-Djandal, en partant de Taboûk, p. 250.

J.

طبع فی مدینة شالون علی نهر سَوْن بمطعة برطرند

اللَّه أفواجًا وفيها حجَّ رسول اللَّه صلَّعَم لخمس بقين من ذي القمدة وأحجُّ نسآءَ كَلَّهِنَّ وساق الهَدْيَ وخطب خطبة الوداع ويتال خطبة البلاغ وهي مشهورة في العامّــة فقال يا أيّمها الناس اسموا قولى ف أنَّى لا أدرى لعلَّى لا القاكم بعد عامى هذا أبدًا وقفل إلى المدينة وفي هذه السنة كتب مسيلمة الكذَّابِ إلى رسول الله صلعم ثم دخلت سنة احدى عشرة من الهجرة وهي سنة الوفاة فيعث عمرَو بن العاص الى جيفر بن جُلندى الأزدى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام وأمر أسامة بن زيـد على البعث الى الشام ومرض رسول الله مرضة التي قبضه الله فيها وذلـك أنَّه نعى نفسه الى أصحابه قبل موته بشهر ثمَّ ابتدا بشكواه في ليالِ بقين من شهر دبيع الأوّل صلّى الله عليه وعلى آله وصحابه الى يوم الدين اجمعين ، ، آخر الجزء الثاني ويتلوه في الجزء الثالث النصل السابع عشر في خُلْق رسول اللَّه وخُلْقة صلعم والحمد للَّه رَبِّ العالمين وصلواته على سيَّدنا محمَّد النبيِّي وآله الطاهرين الطيبين وسآم تسليمًا كثيرًا

تمّ الجزء الرابع

<sup>·</sup> احیفر بن حلمدی Ms

أبو بكر إلى النبيّ صَلَّمَهُم فقال أنت الأمير وعلىّ المبِّغ فانَّه لا يبِّغ رجل عنَّى إلا منَّى فقام علىٌّ في الموسم والناس على سَكِناتُهم من أهل الشرك فنادي اني [رسول] رسول الله إليكم قالوا بماذا قال إنَّـه لا يدخل الجنَّة كافر ولا يجبُّ بعد العام مُشْرِكُ ولا يطوف مانبيت عريان ومن كان له عهدٌ من رسول الله فهو إلى مُدّته ومن لا عهد له فله المُدّة الى مأمنيه وتلا عليهم الآيات فقال المشركون آنًا نبرأ الى اللَّـه من عهدك وعهد ابن عمَّك اللهمَّ انَّا منعنا تبرُّكُ أَنُّ ثُم دخلت سنة عشرة من الهجرة وهي سنـــة حجَّة الوداع فبعث سريّة عكاشة بن محصن الى الجناب ُ فلم يلق كيدًا ثم بعث سرقة أسامة بن زمد الى بلقاء " من أدض فلسطين قــال أثير بدم أبيك فقتل وسبى وأحرق ثم بعث سريّــة علىّ ابن أبي طال إلى اليمن لقبض الصدقات ويقال كانت مرّتين ثم بعث سريّـة عبد الله بن حذافـة السهمي وفي هذه خُربت الوفود إلى رسول الله صلمم وذلك أنّ الناس كانوا يتربصون بالاسلام قريشًا فلما أسلمت قريش أسلمت العرب ودخلوا في دين

ا Ms. ابرك, et même annotation.

<sup>·</sup> الحناب ، Ms

له قول الناس فقال أما ترضى يابالحسن أن تكون متى بمنزلة هارون من موسى الآانه لا نبيَّ بعدى فرضى علىُّ ورجع وسار النبيَّ حتى أتى تبوك وقد تفرّقت جموع هرقل فلم يلق كيدًا وبعث من تبوك خالد بن الوليد الى دُومة الجندل،'،

سرية خالد بن الوليد الى اكيدر صاحب دومة الجندل من تبوك [154 ص] وقد قال له النبيّ صلعم تجده ويصيدُ البقر فأتاه خالد في ليلمة مُقْمِرة وهو على سطح فجاءت البقرُ تحكّ بقرونها باب النصر فخرج في فرسان وتلمّاهم فأسروه وأتى به النبيّ صاعم فحقن دمَهُ وصالحه على الجزية وخلّي سبيله وفيه قال [وافر]

تبارك سائس البقرات الله (أيتُ الله (يهدى) كُللَّ هَادِ فن يَكُ حائِدًا "عن ذى تبوك فإنًا قد أُمِرْنا بالجهاد

وفى هذه السنة نزلت سورة براءة فبعث أبا بكر أميرًا على الحاجّ وأتبعه بعلى بن ابى طالب مع تسع آيات من سورة براءة وامره بأن يقرأها على الناس ويؤذنهم بنقض العهد وقطع الذمّة فانصرف

ا Ms. كذا في الأصل: en marge كده

י Ms. בוגל, et même annotation marginale que ci-dessus.

بنت ابرويز فقال الرسول عليه الصلاة والسلم حين بلغه الحبر لا يفلح قوم عليهم امرأة ثم دخلت سنة تسع من الهجرة وهي سنة برائة فبعث سريّة قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثمم فأغار وسبى وغَنِمَ ثم بعث سريّة علقمة بن مجزَّز المدلجي ألى الساحل بمراك الحبشة فلم يلق كدًا ثم سار إلى تَبُوك ، ،

الساحل بمراكب الحبشة فلم يلق كيدا تم سار إلى تبوك ، ، فكر غزوة تبوك وهي من حدّ الروم ويستى جيش العُشرة وكان سبب هذه الغزاة أنّ هرقل أظهر قصد رسول الله صلعم بنفسه فقال النبيّ تهيّؤا لغزاة الروم وذلك في شدّة الحرّ وجَدْب البلاد وقد طابت الظلال وأينعت الثمار وبين تبوك والمدينة تسعون فرسخًا وما خرج رسول الله صلعم في سفر إلّا يُورِّي بعيره إلّا تبوك فبإنّه أفصح بها وبينها للناس لبُعْد الشّيّة وشدّة الزمان وكثرة العدد وأمر الناس بالنفقة والحملان في سبيل الله وهذه القصّة مذكورة في كتاب الله في سورة براءة وخرج رسول الله في ثلاثين ألفًا منهم عشرة آلاف فارس واثنا عشر ألف راكب وثمانية آلاف راجل وخلّف عليًا في أهله فقال رجل ما خلّفه إلّا استثقالًا له فلا سمع عليٌ أخذ سلاحه ومضى حتى أدركه ف ذكر

<sup>·</sup> محرر المدلحي . Ms.

ونسآئنا ففعلوا ذلك فقال النبيّ صلعم أمّا ما كان لى ولبني عبد المطّلب فهو لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله فردّوا إليهم أولادهم ونسآهم وأعطى رسول اللّه صلعم ذلك اليوم المؤلّفة قلوبهم مائة مائة وأعطى أبا سفيان مائة وأعطى لمعاوية أود 153 ما بن أبي سفيان مائة وأعطى صفوان بن أميّة مائة وخويطب بن عبد العزّى وعُيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة وأعطى العبّاس بن مرداس أباعر فسخطها وقال [متقارب]

وكانت نِهابًا تـالاَفَيْتُهـا بَكْرَى على المَهْر فى الأجرع فــأصبح نَهْبى ونَهْبُ المُبيـــد بين عُينينــة والأقـرع وماكنتُ دون أمرىء منهما ومن يضّع اليــومَ لا يُـرفع

فقال عم اقطعُوا عنى لسانه فاعطوه حتى رضى واعتمر رسول الله صلمم من الجعرانة وانصرف راجعًا الى المدينة وفى هذه السنة وُلد ابرهيم بن رسول الله صلعم وأتاه جبريل فقال السلم عليك يابرهيم وفيها مات ملك دمشق الحارث بن أبي شمر الغسّانيّ فملك مكانه جبلة بن الأيهم وفيها ملكت بوران دُخت

<sup>·</sup> ومعاوية . Ms

ستّـة ألاف رأس ومن النَعَم والأموال ما لا يُحصى وفيه يقول العبّاس بن مرداس السلميّ [بسيط]

ونحن يومَ حُنَيْن كان مشهدُنا للدّين عزًّا وعند اللّه مُدَّخَرُ وقد ضربنا بـأوطـاسِ أَسِنَّتَنا والله ينصر من يَهْدى وينتصرُ

وسار رسول الله صلعم من حنين الى الطائف قال فحاصرهم بضمًا وعشرين ليلة ورماهم بالمجنيق ثم زحف نفر من أصحابه تحت الدبّابة فأرسلوا عليهم الحديدة المُحْاة فأحرقوهم وقال النبيّ لأبي بكر رأيتُ أنى أهديت إلى قعبة مملوءة زبدًا فنقرها ديك فهراقت فقال أبو بكر رضه [ما] أظنّ أن تدرك هذه قال وأنا وارتحل من ساعته حتى نزل الجمرانة فأتاه وَفْدُ هواذن وفيهم ظِنْرُه حليمة بنت ذُونيب فقالوا يا رسول الله اتما في الحصاد غماتك وخالاتك وحواضنك فأمنن علينا من الله عليك فقال أولاد كم ونسآن مواساً أما ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا صليت فتقد موا وقولوا إنّا نستشفع برسول الله الى المسلمين في أبنائنا

۱ Ms. نون .

# لا حَزْنُ ضَرِسٌ ولا سهل دَهِس وأنشد

يا ليتنى فيها جَذَع اخْبُ فيها وأَضَع أَقُود وطفآء الزمع كأنّها شاةٌ صَدَع

وخرج رسول الله فى اثنى عشر ألفًا عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفين من طُلقاً مكّة ويقال أنّه لمّا نظر إلى كثرة من معه قال أن نُعلَبَ اليوم من قلّة فيلما استقبلوا وادى من معه قال ان نُعلَبَ اليوم من قلّة فيلما استقبلوا وادى حنين كان القوم قد كمنوا فى الشعاب والاخبات وكسروا جفون سيوفهم فشدُّوا على المسلمين شدّة رجل واحد فانهمروا راجعين لا يلوى أحدُ على أحد ورسول الله ينادى هلمّوا أنا رسول الله ثم قال للمبّاس اصرُخ فى الناس وكان رجلًا صيّتًا يا معشر الأنصار يا أصحاب السَّرة ففاء فيه المسلمون وحميى الوطيس واشتدت الحرب واجتلدوا فانهزم المشركون وانحازوا إلى الطائف واغلقوا باب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال من الطائف واغلقوا باب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال من الدبّابات والضبور والمجانيق وأصاب المسلمون من سي هوازن

<sup>·</sup> واخت م Ms.

كذا في الأصل : En marge

دارى فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فتفرق الناس وأخذت بلحيته هند بنت عُتبة وقالت بأس الشيخ والله اقتلوه هلا مُت كريمًا ودخل رسول الله فى عشر سرايا كلّ سريّة ألف رجل وهو فى كتيبة خضراً من المهاجرين والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدَقُ فأتى المسجد فطاف وحول الكمة أصنام فجمل يشير إليها بقضيب فى يده وهو يقول حَوْل الكمة أصنام فجمل يشير إليها بقضيب فى يده وهو يقول حَا الحق وزهق الباطل إنّ الباطل كان زَهُوقًا وهى تخرّ لوجهها وفيه يقول بمضهم [وافر]

## وفي الأصنام مُعتبَرُ وعامٌ لن يرجو اَلثَّوابَ وَأَلْعَمَابِـا

وأقام بمكة خمسة عشر يومًا يقصر الصلاة ثم خرج إلى حنين ، ، ، [Fo 153 ro] ذكر غزوة حنين خرج رسول الله صلعم من مكة الى هوازن وثقيف والطائف وقائدهم مالك بن عوف أ قد جموا أحابيشهم ولفّهم وساقوا نعمهم ونسأهم التماس الحفيظة وأخرجوا معهم دُريد بن الصمّة في شجار وهو شيخ كبير ليس فيه شيء غير التيمن برأيه فلما بلغوا اوطاس قال دريد نِعْمَ مجال الحيل

<sup>،</sup> عوف بن مالك . Ms.

ما رأيتُ عسكرًا قطّ أكثر من هذا فناداه العبّاس يابا حنظلة هذا رسول الله صلعم ومصاحُ قرش قــال فما الحلة قــال ان ترك في عُجْز هذه البغلة حتى استأمن لـك رسول الله صلعم فرك خلفَهُ ومرّ حتّى بلغ عمر بن الخطّاب رَضَهُ فلما رأه قــال الحمد لله الـذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد وخرج شُدُّ نحو رسول الله صلعم فقال عمر وهذا عدوّ الله أبو سفان قد أمكن الله منه فدعني اضربْ 'نُنقَه فقال له العبّاس لا سبيل لك عليه إنَّى قد أَجَرْتُه فبات عنده تلك الليلة فلا أصبح أتى النبيّ صلعم فقال ما آن الك أن تعلم أنَّـه لا إله إلَّا الله فقال أبي أنت وأمّى ما أجملك وأكرمك واوصلك للرحم لوكان معه غيره لقـد أغنى عنّا شيًّا فقـال له العبّاس انّ ابا سفيان رجُلْ يحبّ الفخر فاجملَ له شيئًا فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمِنْ ومن دخل المسجد فهو آمنُ ومن أغلق باله فهو آمنُ إلَّا على الله بن سعد بن ابی سرح ومقیس بن ضبابة وُحُویرث بن نُقیدُ أ فاقتلوهم ولو وجدتموهم تحت أستار الكمية فجآء أبو سفيان الى مكّة فنادى هذا محمّدُ قد جآءكم بما لا قِبَل لكم به فن حلّ

<sup>·</sup> أُفيل ١١٨٠٠

بنو بكر على خزاعة وهم على ماء بأسفل مكّة [152 16] يقال له الوتير فبيّتوهم ورفدَ أَمْم قريش بالسلاح فقاتلوهم فخرج عرو ابن [سالم] الحزائي حتى وقف بين يدى رسول الله صلمم وذكر شأنهم وماكان من بني بكر وقريش من نقض المهد وقال

لاهُمَّ إِنِّى نَاشَدُ مُحْمَدا حِلْفَ ابِينا وابِيهِ الابلدا إِنَّ قريشًا أَخَافُوكُ المَوْءَدا ونقضوا مِشاقَـكُ الوَكَدا هم بيتونا بالوتير هُجْدا نتاو اَلقُرَانَ رُكَّمًا وسُجَّدا

فأهر رسول الله صلعم بالتجهيز إليهم فقال له أبو بكر اتنصرهم على قومك قال لانصرت إن لم أنصرهم فخرج فى عشرة آلاف رجل وسار حتى نزل بساحتهم ولا عِنْهَ لهم بشى، من ذاك فأمر كل رجل أن يوقد نارين عظيمتين وخرج العباس بن عبد المطلب على بغلة رسول الله يلتمس أحدًا يبعثه الى قريش بالخبر وكانت قريش لما خفى عليهم أمر المدينة رابهم ذلك وخرج أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء يتجسّسان فلمّا أشرف على العسكر والنيران هالهما ذلك فسمع العبّاس قول أبى سفيان لبديل

يحثون عليهم التراب ويقولون يا فرّاد فررتم فى سبيل الله فقال رسول الله صلعم ليسوا بالفُرّاد ولكنّهم الكُرّاد إن شا، الله وفيه يقول حسّان

فلا يبعدنَ الله قَتْنَى تتابعوا ﴿ بُوتَةَ مَنُهُم ذُو الْجِنَاحَيْن جَعَفُرُ وزيدٌ وعبد الله هم خيرُ عُضْبةٍ تواصَوْا وأسبابُ المنيّـة تخطرُ

ثم بعث سريّـة عرو بن العاص إلى ذات السلاسل من ناحية الشأم فكتب إلى النبيّ يستودّه فبعث إليه بسريّـة أميرها [أبو] عبيدة بن الجراح وفيها أبو بكر وعر رضها فأصابوا شيئًا كثيرًا ثم سريّة الخبط وأميرها أبو عبيدة إلى سيف البحر فجملوا يختبطون لما أرملوا فاخرج الله لهم دابّـة أصابوا من لحمها وود كها شيئًا حتى سمنوا وغليظوا ثم سريّة أبى قتادة الى خضيرة من أرض الشأم فلم يَلْقَ كيدًا، ،،

فتح مكّة فى شهر رمضان وذلك أنّ خزاعـة كانت دخلت فى عقد النبيّ صلعم يوم الحديبيـة وبنو بكر فى عقد قريش فعدّت

الحنظلة . Ms

عطره . ۱۹ عطره . ۱۹ م

البلقآ، فى مائة ألف وانضم إليه من لخم وجُدام مائة ألف فانحازوا إلى موتة وأتَتْهم هوادى الحيل وناوشهم القتال حتى استُشهد ذيد بن حادثة فأخذ الراية جفر بن أبي طالب وتقدم فقاتل حتى إذا ألجمه القتال نزل عن فرسه فعرقه وهو يقول

يا حَبَدًا الْجِنَّةُ واقترابها طيبَّة وطيَّب شرابُها والرومُ رومٌ قَدْ دنا عذابها علىًّ إذ لاقيتُها ضرابها

فَقُطعت يمينُه فَأَخَذَ الرأية بشاله فَقُطعت شاله فاحتض بصدره واستُشهد وقُتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةً في سنّ عيسي عم فأبدله الله عزّ وجلّ منها جناحَيْن يطير بها في الجنة ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وهو يقول

اقسمتُ يَا نَفْسُ لَتَمَازِلنَّهُ قد طال ما [قد] كَنْتِ مُطْمِئَةُ هُا اللَّهُ فَي شُنَّهُ هُلُ اللَّهُ اللَّهُ فَي شُنَّهُ

وقــاتــل حتى قُتـل رحمه الله فــاجتمع المسامون إلى خالــد بن الوليد فــانحاز بهم حتى انصرف فتلقّاهم الناس وجمل الصبيان

بادَ ملكه وفى هذه السنة كانت وقعة ذى قار وقد مضَتْ قصّتها ثم دخلت سنة ثمان من الهجرة وهى الاستوآ، فبعث سريّة غالب بن عبد الله الى بنى الملوّح فأوقع بهم وقتل وسبى وساق نَعَمًا كثيرًا وشآ، وخرج صريخ القوم للقتال فسال وادى قديد من غير سحاب عندهم ولا مطرحتى حال بينهم وبين الصريخ [٣٠ ١٥٥ م] فوقفوا ينظرون إليه وهم يسوقون نهبهم ثم بعث سريّة شجاع بن وهب إلى بنى عامر فلم يَلْقَ وهي بأرض الشام، ،،

قصة مؤتة قالوا ان رسول الله صلحم بعث الحادث بن نمير رسولًا الى بنى شرحبيل بن عمرو عامل هرقل فقتل رسول رسول الله صلحم ولم يُقْتَل له رسول غيره فبعث إليها ثلاثة ألف رجل واستعمل عليهم زيد بن حادثة إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب وان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فصاروا حتى بلغوا موتة وهى قرية من حدود الشام فبلغهم أن هرق ل زل بأرض

<sup>·</sup> بالقوم . Ms

<sup>•</sup> يسوق .Ms

كتابي مزّق الله علمه ملكته وبعث دحْمَـة بن خلفة الكلّمي إلى هرقل بن قيصر ملك الروم فوجده بجمص يمشى راجلًا الى ست المقدس شكرًا للَّه على ما منحه من الظفر على فـــارس وذلــك وعد الله فيهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فوضع كتاب رسول اللّـه على وحهه ودعا الناس الى إتباعـه فــأبوا عليه فلما أخبر النبيّ قـــال بقي ملكهم أو ثبت وبعث عمرو ابن أمَّة الضمريُّ إلى النجاشي ملك الحبشة فـــآمن وأسلم ومعث حاطب بن بلتمة ألى المقوقس ملك القيط والاسكندرية فأجاب بأنَّ القبط لا يتابِعُني على إتباعك وانا اظن " ملكي وبعث إليه بمارية القبطية أمّ إبرهيم بن رسول الله صلعم وأصحبها خصيًّا وألف مثقال ذهبًا وعشرين ثوبًا ووهب لحاطب مالًا عظمًا وبعث العلا، [بن] الحضرميّ إلى المنذر بن [ساوَى] ملك البحرين ف اسلم وبعث سَليط بن عمرو الى هَوْدَة الحنفي فردّ ردًّا جملًا وبعث شجاع بن وهب الى الحادث الأصغر وهو الحارث بن ابي شمر النسّاني ملك دمشق فــاستخفّ بــه ورمي بكتاره فقال عم

<sup>1</sup> Ms. del.

عَدَا فِي الأصل : en marge اطن . Ms.

عبد ' الله الى الميفعة ' وفيها قَتل أسامة بن زيد مرداس بن نهيك مد ما شهد مالحقّ فنزل ولا يقولوا لمن القي الكم السلم لست مؤمنًا الآية ثم بعث سريّة بشير بن سعد " الى مرو جناب ' من فدك ووادى القرى ثم اعتمر رسول الله صامم عُمرة القضا. في ذي القمدة وهو الشهر الذي صدّه فية المشركون وبقال لها عمرة القصاص فلدخل مكة وقضى نسكه وأقسام بها ثلاثًا وتزوّج ميمونية بنت الحارث وفيها نزل لقد صدق اللَّه رسولَه الرؤما الحتَّى الآبَّة ثم بعث عبد الله بن أبي احَدْرد الى اضم سريَّةً فقتلوا عامر من الاضط مد ما حاهم بتحدة الإسلام فأنكر ذلك علمهم رسول الله صلم وفي هذه السنة اتّخذ الخاتم ونقش فصّه محمّد رسول الله وبعث رُسُلَه إلى الملوك يدعوهم الى دين الله فبعث خُذافة السهميّ إلى كسري ابرويز بن هرمز بن انوشروان فمزّق كتابه وكتب إلى باذان عامل اليمن بأن يبعث بمحمّد إليه م بوطًا وقيد ذكرنا قصّته في موضعه فقال النبيّ صلعم مزّق

<sup>.</sup> اغميد . ١١. ١

<sup>2</sup> Ma. asill.

<sup>·</sup> سعد بن سر .M٩. ١

<sup>.</sup> مرو حيات Ms. '

فقاتل حتى فتح الله على يده قال سلمة بن الأكوع فلقد رأيتنى فى سبعة نفر نجتهد أن نقلب ذلك الباب فما نقدر ان نقلبه هذه الرواية الصحيحة فأمّا ما يقوله القُصّاص فلا نعرفه وبخيبر أهدَت امرأة سلّام بن مشكم الشأة المشويّة إلى النبي صلحم وبها قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة فى من معه من المسلمين وفيه يقول حسّان [خفيف]

بِئْسَ مَا قَاتِلَت ٌ خَيَابِرُ عَمَّا جَمَعَتْ مِن مَزَارِعِ وَنَحْيِسِل ٌ كِهُوا الحُوبَ فَاسْتُبِيحِ حَاهِم وَأَوْرُوا فَعَلِ اللَّذِيمِ السَّذَلِيلِ

[ ٣ 151 ° ] وذلك قول الله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجمل من دون ذلك فتحًا قريبًا ثم غزا رسول الله صلعم وادى القرى بعد منصرفه من خيبر ويُقال قايل فينها أثم بعث سرية عمر بن الخطّاب الى تربة أفرجع ولم يلقَ كيدًا ثم بعث سرية غالب بن

<sup>·</sup> فيمن .Ms

<sup>.</sup> قابلت Ms.

انجيل .Ms.

<sup>·</sup> فيها .Ms

<sup>·</sup> آه به . Ms.

## مرحب وقد جمع عليه سلاحَه وهو يقول [رجز]

قد علِمَتْ خَيْرُ أَنَّى مرحبُ شَاكَى السلاح بَعَلَــلُ مُجَرَّبُ أَنَّى مُرحبُ أَطْمُن احيانًا وحينًا أضربُ

فأجابه كمب بن مالك

قىد علمت خيبر انى كەبُ وائىنى ئمن يىشَبُ الحـربُ معى خُسامٌ كالعقيق عَضْبُ

وخرج إليه محمّد بن مسلمة وتجاولا وتطاردا وعرضت بينها شجرة فتجاولا يلوذان بها إلى أن قطعاها ثم ضربه محمّد بن مسلمة فقتله هذا رواية أصحاب الحديث وأمّا الشيعة ف إنّهم يختلفون أنّ عليًا قتله وذلك مشهور فى أشعارهم قالوا وبعث النبى صلعم أبا بكر الى حصن من حصونهم فذهب وقاتل ثم رجع ولم يفتح فقال عم لأعطين الراية غدًا رجلًا يُحبّ اللّه ورسوله ليس بفراد وكان على مم ومرد العين فتفل فى وجهه وأعطاه الراية فمضى إليه وخرج إليه أهل الحصن والقى به

<sup>&#</sup>x27; Ms. Lle .

عنهم عامَهُ هذا وأن تخلو له مكَّة عامًا قــابلَّا ثلاثة أنَّام لـقضي حاجته وان بضع الحرب من بين الناس عشر سنين لكفّ بعضْهم عن بعض وأنّ من أتى من قريش ردّه اليهم ومن أتى قريشًا مّن مع محمّد لم يردّوه إلـه وانّ من أحبّ أن بدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه واصطلحوا على هذا وكتبوا العقد بينهم وتواثبت خزاعة فقـالوا نحن في عهد محمّد وعقده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عهد قريش وعقدهم ثم قام رسول الله صلعم إلى هديه فنحر[ه] وحلق رأسه وفعل المسلمون مثل ذلك وأقبل راجًا الى المدينة فنزل فى الطريق إنّا فتحنا لــك فتحًا مبنًا فصار تصديق الرؤسا في العام القياس وفي هذه السنة ظهرت الروم على فارس وانكشف شهرابرا[ز] عن طريـق هرقيل حتى سار الى العراق فأفسدوا علمه وأغاروا وفيها جاء وف د السباع الى رسول الله صلعم كما رُوى ، ، ، ثم دخلت سنة سبع من هذه الهجرة وهي سنة الاستغلاب وفيها كانت غزوة خيبر قالوا وسار رسول الله صلعم إليها في ألف وأربع مائة رجل ونزل بساحتهم ويفتتحها حصنًا حصنًا وهي حصون وآطام حتّى انتهى الى الوطيح والسلالم فحاصرهم سبع عشرة ليلة فخرج

ثم كانت عمرة الحديبية في ذي القعدة من سنة ستّ وذلك أنّ رسول اللّـه صلَّم رأى في المنام أنّـه دخل مكّـة فـأخبر أصحابه وأحرم بعُمرة وخرج في سبع مائـة رجل وساق الهدى حتى إذا كان بعُسفان استقبله بشر بن سفيان الكعبي فقال إلى أن لا محمَّد هذه قرش قــد أقبلت ومعها العُوذُ المطافيلُ قــد البسوا جلود النمور يعاهدون أالله أن لا يدخلها عليهم وهذا خالد ابن الوليد قد قد موه الى كراع العميم فقال النبيّ ويل أمّ قريش لقد أكلَتْهم الحربُ فواللَّـه لا أزال أجاهد على ما بعثني الله به حتَّى يظهر دينه وتنقرض هذه السالفة خالفوا بنا الطريق فَأَخَذُوا عَلَى طَرِيقٍ وَعُر حَتَّى نُزُلُ الْحَدَيْبِيَّةُ وَبَعْثُ عَمَانَ بَنْ عَنَان يُخبرهم أنَّـه لم يـأتِ لحرب ولا مكاشفـة وانما أتى زائرًا لهذا البيت فحبسوا عثمان وبلغ النبيّ صلَّعُم أن عثمان بن عفَّان قد قُتل فقال إن كان عثمان قُتل فلا نبرح حتّى نناجز القوم ثم دعا إلى البيعة وهي [f 151 r] بيعة الرضوان تحت الشجرة وكانت البيعة على الموت ثم أتاه أنّ الـذي ذُكر من أمر عثمان كان باطلًا وبعثَتْ قريش سُهيل بن عمرو " ليصالح النبيّ على أن يرجع

<sup>.</sup> نم Ms. علم Ms. معاهدون Ms. ا

سرية بشر بن سويد الجهني الى بني الحارث واعتصموا فأضرمها عليهم حتى احترقوا ثم سرية كرز بن جابر النهرى في إثر المرنيين وذلك انهم لمّا قدموا إلى المدينة اجتووها فأمر بهم النبي صلعم إلى إبل الصدقة فشربوا من البانها حتى صحوا وانطوت بطونهم ثم وثبوا على الراعى فقتاوه وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا الإبل فبعث إليهم في إثرهم كرز بن جابر فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا بهم فقطع أيديهم وأرجهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا وسعون في الأرض فساداً الآية ثم غزا رسول الله ورسوله قرد وذلك أن عينة بن حصن بن بدر الفزاري أغار على لقاح رسول الله صلعم فخرج في إثره وقياتل قتالًا شديدًا واستنقذ بعض اللقاح وفيه يقول حسّان

أَظَنَ عُيَيْنَة أن ذارها بأن سَوْفَ يهدم منّا قصورا فعفت المدينة أن ذرتَها وألقَيْتَ للأسد فيها زَنِيرا أميرٌ علينا رسول الملياك أخب بذاك إلينا أميرا

العريفين . Tabari, I, 1559; Ms

<sup>•</sup> وعرزوا .Ms

وقصَّتها في سورة الأحزاب مذكورة [٥٠ ١٥٥ ١٥] وفيها بعث عرَو بن أمَّة الضمريُّ لقتل أبي سفيان فلم يظفر به ثم دخلت سنة ستّ من الهجرة وهي سنة الاستثناس فيعث رسول الله عبدً الله من أنس سريّة وحدّه إلى خالد بن سفان بن نُبِيج وكان يجمع الجموع ليقاتل النيّ فخلابه عبد الله بن أنيس ثم علاه بسيفه حتّى قتله ثم بعث سريّـة محمد بن مسلمة الى القُرطآ، ثمّ غزا بني ' لحيان ثم غزا النابة ثم بعث سريَّـة عُكاشة بن محصن الى الغور ثم بعث سريَّة محمد بن مسامة الى ذى القصَّة \* ثم بعث سريّـة أبي عُبيدة بن الجرّاح إلى ذي القصة ثم [بعث] سريّـة زــد بن حارثـة إلى وادى القُرى ثمّ غزا لحيان يطلب بـدم خُسِب بن عدى وزيد بن الدثنة ومرثد بن أبي مرثد وعاصم بن ثابت ابن أبي] الأقلح اصحاب الرجيع ثم بعث سريّة عبد الرحمن ان عوف الى دُومة الجندل ثم سريّة على بن أبي طالب عمّ إلى فدك فــاحتازها ثمّ سريّة زيد بن حارثة الى أمّ قرفة ثم سريّـة عبـد اللّـه بن رواحة الى خيبر فتطّرقها وأصاب من أموالها ثم

۱ Ms. ابن .

<sup>·</sup> Ms. نى العصَّة ; en marge : كذا

وإن نرحَل فعانَـا قد تركنا للدى ابياتكم سَعْدًا رهينــا

فى قصيدة طولة فـأجابه كمب بن مالك الأنصاريُّ

وسائلة تُسايل ما لَقِمنا ولو شهدتْ رَأَتْنا صابرينا رأَتْنا في فضافض أسايغات كغدران الملا مُتَسَرَّ بلينا سيَعْلَم أَهُلُ مَكَة حين سادوا وأحزابُ أتَّوا متحزَّبِ الله بأنّ اللّه ليس له شريك وأنّ اللّه مَوْلَى المؤمنسنا كما قد ردَّكم فَلًا شريدًا يُغيَظكم حزابًا خائبينا حزابًا لم تسلوا ثُمَّ خسرًا وكِمانُمُ أَنْ تكونوا دام بنا فأمًا تقتلوا سَعْدًا سَفَاهًا فإنّ اللَّهَ خبرُ القادرينا سُدُخلُه جنانًا طبَّاتِ تكون مقامةً العالجنا

في قصيدة طويلة واصطفى " رسول الله صلعم من سي أوريظة ريحانة القرظية فلم تزل عنده إلى أن أُوفِّي وفي هذه السنة تزوّج النبيّ زين بنت جحش وأمّها أميمة " بنت عبد المطّلب

<sup>1</sup> Ms. , صقاقص .

<sup>·</sup> اسطفى . Ms.

<sup>·</sup> وأُمَّه آمنة . Ms

فتخاذلوا وتواكلوا ' وأتتْ عالمهم لـلة شاتـة عاصفة الريح فجعل تكفّأ قدورهم وتُقطّع أطناب خيامهم فارتحلوا وانصرفوا خائيين بقول اللَّه عزَّ وجلَّ في سورة الأحزاب ما أنها الـذين آمنوا اذكروا نعمة الله علكم إذ جاءتكم جنودٌ فـأرسلنا علمه ريحًا وجنودًا لم تَرَوْها وكان [اللّـه] بما تعملون بصيرًا وانصرف رسول الله صلعم إلى المدينة وأمر بالمسير إلى بني قريظة فحاصرهم خماً وعشرين ليلةً حتى استنزلهم على حكم سعد بن مُعاذ فحكم سعد بقتل الرجال وأخذ الأموال وسبى الذرارى فساقهم رسول الله صلَّم إلى المدينة وأمر فأخذت الأخائد " وضُربت أعناق سمع مائية رجل منهم في غداة واحدة وفي هاتين الغزوتين نزلت سورة الأحزاب واستُشهد من المسلمين فيها ستّة نفر وقـد ذكر ابن اسحق من أشعارهم فيها شيئًا غير قليل فمنها قول ضرار ابن الحنطّاب بن مرداس [وافر]

ومُشْفِقةِ تظنّ بنا الظنونا وقد قُدُنا عَرَلْدَسَةً طَعُونا فلولا خندتُ كانوا لدَيه للمرنا عليهم الخمصينا

<sup>·</sup> تراكلوا .Ms ا

<sup>·</sup> كذا في الأصل : Note marginale

قريظة لأنّهم خانوا الأمانـة وتركوا الوفـاء ونقضوا عهد المسلمين قــالوا ولما اشتــدّ الأمر جاءه نُعيم بن مسعود الأشجعي مسلمًا وكان من دواهي العرب فقال له النبيّ إنّ الحرب خُدْعة فــاحتل لنا فخرج حتّى أتى قريظة وقــال قــد عرفتم وُدّى لكم وتحقيقي ' بكم قــالوا لست عنــد[نا] عتَّهم قــال والرأيُ أن لا تقاتلوا محمّدًا ما لم تـأخذوا رهائن من قريش [٥٠ 150 ه] كيلا يتشمّروا إلى بلادهم إنْ عضَّتْهم الحربُ وتحلّوا بينكم وبين محمّد قــالوا هو الوجه ثم أتى قريشًا فقال إنّ اليهود قــد ندموا على نقض العهد وقد أرسلوا إلى محمّد أرضيك منّا ان أخذ من قريش وغطفان مائــة رُجل فندفعهم اليك لتضرب أعناقهم فان التمسوا منكم رجالًا فعلا تجيبوهم إليه قدالوا هو الوجه ثمُّ إنَّ قريشًا قــالوا لقريظة إنّـا لسنا بـدار مقامة وقــد هلك الخُفُّ والحافر وانتم ازعجتمونا عن بلادنا فاغدوا للقتال واخرجوا لليعاد فقالت قريظة إنَّا لا نـأمن منكم أن تتشمروا إلى بلادكم إنّ عَضَّتُكُم الحربُ فإن اردتم ذاك فاعطونا رهائن تكون ثِقةً انا قــالت قريش صدق نميم وقــالت قريظة صدق نميم ونصح

وكحقيقي ١١٨٠

واقتحمت فوارسُ الحندق منهم عمرو بن عبد وُدِ وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الحظاب بن مرداس فخرج إليهم على فى نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم النفرة التى المحموا الحيل منها وبادذ على عرا فقال له عمرو وكان من مشهورى فرسان العرب ما أحب أن أقتلك فحى عرو واحتدم ونزل عن فرسه فعقره ثم أقبل على على فتنازلا وتطاردا وتجادلا واختلف بينها ضربتان فاصابته ضربة على فقتلته فخرجوا منهزما من الحندق وفى ذلك يقول على فيا رُوى عنه

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرتُ ربَّ محمَـد بصواب فصددتُ حين تركته متجدَّلًا كا لِجِذْع بين دكادكِ وروابى وعفنتُ عن أثوابه وَلَوِ أَنْنى كنت المقطّر بـزَنى أثوابى

ورُمى سعد بن معاذ يومئذ فقُطع منه الأكل فقال اللهُمّ إن كنت ابقيت من حرب شيئًا فانقِنى وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا فاجعله لى شهادة ولا تُمِثنى حتّى تقرّ عينى من الشغرة . Ms.

نقضوا العهد وأخفروا الذمام وأتَوْا مكّة فحالفوا قرشًا على محادبة رسول الله صلعم منهم سلَّام بن [أبي] الحقيق النَضَريُّ وحُي بن أخطب وكنانة بن الربيع ثم جاؤا إلى غطفان وقائدُها عُسنة ' بن حصن الفزاريّ فاستنزلوهم ودعوا إلى مثل ما دعوا إليه قرساً فتحزّبت الأحزاب وتجمّع الأحابيش وساروا الى المدننة نقصدون النبيّ فاستشار النبيّ صَامِمُ سلمان فِمَا يَرْعُمُون بأمر الخندق فضرب الخندق وعمل فيه بنفسه نُنشَّطُهم وخرج في ثلاثــة ألف رجل حتى جعلوا ظهورهم الى سلع والخنــدق بـنهم وبين الأحزاب ونزلت قرش في عشرة آلاف وقيائيدها أبو سُفيان بن حرب ونزلت غطفان في من " تبعها وأطاعها وحاصروا النبيّ صلعم والمسلمين تسمًا وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلَّا الرَّميُّ بالنيل والحصَى الَّا انه اشتـدّ الأمر وضاق كما قــال اذ جاؤكم من فوقكم الأسدئُ ومن أسف ل منكم أبو الأعور السُّلميّ وغطفان وناصبهم أبو سفيان \* واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر <sup>«</sup>

<sup>·</sup> كتية . Ms.

<sup>·</sup> فيمن .Ms

En marge dans le ms.

تصفون فما برح رسول اللَّه حتى نزل الوَحْيُ ببراءتي وذلك قوله عزّ وجلّ في سورة النور إنّ الـذين جاؤًا بالإفـك عُصْــةُ منكم الى رأس ستّة عشر آيـة وضرب رسول الله صلَّعمَ حسّان ابن ثابت ومسْطح بن أثاثة وحَمْنة بنت جحش وعبد الله بن أَنَّ الحدُّ وفه نقول قــائلهم [طويل]

لقد ذاق حسَانُ ألذي كان أهلَه وحَمْنــةُ إِذْ قــالوا هُعرًا ومسطح

تعاطَوْا بظهر الغيب ذوجَ لنبيهم وسُخْطةَ ذي العرش أنكريم فأبرحوا

وقــال حسّان يعتذر من مقالته وينتقى منها [طويل]

حَصَانَ رِذَانٌ مِا تُسزَنُّ بريسة وتُصبِحُ غَرثَى مِن لحوم الغوافل [fo 142 vo] فإن كنتُ قد قلتُ ألذي قد زعتُمُ

فلا رفعَتْ سَوْطي اليَّ أناملي وكيف وودّى ما حَستُ ونُصرتى لآل رسول اللّه زين المحافس وانَ أَلذَى قد قيل ليس بلائط ولكنَّـهُ قولُ أَمْرى؛ بيَ ماحل

ثم الخندق وكانت في ذي القمدة وذلك أنّ نفرًا من اليهود

<sup>·</sup> روح .Ms

في هذه السفرة فخرجت من هودجها لحاجـة وارتحل القـوم فجآنت وليس في المُناخ إلّا صفوان بن المعطّل فــاحتملها علم راحلته وسار مها فما لحقهم إلّا بعد ما نزلوا وقد خاض الناسُ وماجوا متكلّمون فيها من مصدق ومكذب قــالوا فلما قـدم النبيّ صَلَّمُ المدينةَ أَذِن لمائشة في الانقلاب إلى أسها ولا علم لها بشئ مّما جرى فرُوى عنها أنّها قالت خرجتُ ليلة لبعض حاجتي ومعى أمُّ مسطح بن ' أثاث خالة أبي بكر إذ عثرتُ في مرْطها فقالت تعس مسطح فقلتُ بنس لعمر الله ما قلت " لرجل من المهاجرين شهد بدرًا قالت أوما بلغك الخبر فقاتُ [لا] فاخبرَ ثني بما تحدّث الناسُ فيه قالت فوالله ما قدرتُ أن أقضى حاجتي وما زَلْتُ أَبِكِي حتّى ظننتُ أنّ البُكا. سيصدع قلبي قالت وأتى على ذلك شهرٌ ثم دخل علينا رسول الله صلعم وقبال يا عائشة إنْ كُنْت قبارفْت سُوءًا فَتُوبِي إلى اللّه فإنَّ الله يقبل التوبة عن عباده فقلتُ والله لا أتوب ولكنِّي. أقول كما قــال ابو يوسف فصيرٌ جـــا, واللّــه المستمان على مــا

<sup>·</sup> ست. ۱ Ms.

عالت . Ms.

فخرج النبيّ للميعاد وخرج أبو سفيان حتى بلغ عُسفان ثم ألقى فى قلم الرُغُبُ وانصرف وفيه يقول عبد الله بن رواحة [طويل]

وعدنا أبا سفيانَ وعدًا ولم نَجِد ليعاده صِدْقًــا ولا كان وافيا

وفي هذه السنة ترقب النبي صلعم أمَّ سلة بنت البي أميّة بن النهيرة وفيها مات عبد اللّه بن عثمان بن عقان من رُقيّة بنت رسول الله صلعم وله سنتان وفيها ولدت فاطمة الحسين صلّى الله عليه ثمّ دخلت سنة خمس من الهجرة وهي سنة الزلازل فيها غزا رسول الله دُومة الجندل وهي من حدّ الروم وذلك أنّ التجار والسابلة شكوا أكبرر الكندي عامل هرَقل عليها فسار اليها في أف رجل يسير الليل ويكمن النهار وأحسّ بذلك أكبدر فهرب واحتمل الرّحل وحلّى السوق وتفرّق أهلها فلم يجد رسول الله صلعم أحدًا فرجع ،'،

ثم كانت غزاة بنى المصطلق سار إليهم رسول الله صلمم فوجدهم على مآء يقال له الدُرَيْسِع فقاتلهم وسباهم وكان عليهم يومنذ الحارث بن أبى ضرار أبو جويريّة زوجة النبيّ وفى غزاة المصطلق كان حدبث الإفك قالوا وكانت عائشة مع رسول الله صلمم

أصحاب بالمسير اليهم فحاصرهم ستّ ليالٍ حتّى نزلوا على أن لهم ما حملت الإبل من الاموال الله الحلقة أ ولحقوا باذرعات من أطراف الشأم وفيهم نزات سورة الحشر، ، ،

م غزاة ذات الرقاع والرقاع شجرة سُميّت بها تلك الغزاة ويقال بل سُمّيت لأنّهم كانوا رقعوا راياتهم ولقى رسول الله صلعم فى تلك الحروج جمّا عظيمًا من غطفان وصلّى صلاة الحوف وفيها كانت قصّة غورث أبن الحارث المحاربي وذلك أنّ بنى محارب كانوا تحصّنوا فى رأس جبل فقال غورث لأفتكن لمحمّد فعِرَب حتى وقف وكان سيف رسول الله محلّى بفضّة فقال أنظر الى سيفك هذا قال نعم فأخذه وسلّه وهمّ به فنعه الله عزّ وجلّ لذلك وانكب على وجهه فنزلت يا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ همّ قوم ان يبسطوا اليكم أيديهم الآكمة ، ،

ثم غزاة بدر الميعاد [٣٠ ١٤٥ ١٠] وذاك أنّ أبا سفيان لمّا ارتحل يوم أُحْدٍ نادى موعدكم بدرٌ فقال النبيّ صلعم لعمر فُــلُ إن شا الله

<sup>·</sup> كذا في الأصل : en marge ; إلى الحلقه . Ms.

<sup>،</sup> غويرث . Ms

قد أقبلا من عند رسول الله صلم ومعها عهد فقتلها باصحابه وأخذ سلاحها ثم جآ النبي صلم وأخبره الخبر فقال بِنْسَ ما صنعت رجلين من أهل ذمتى قتانها لا لأجل ذنها وقد قيل الله وتلت فيله يأ أيّها الذين آمنوا لا تُقدّموا بين يدى الله ورسوله الآية وشق على رسول الله صلم مقتل أصحابه وغدر عامر بن الطفيل بهم فدعا على عُصَيّة وذكوان أربعين صباحًا فيقال [و]الله اعلم ما أسلم منهم أحد ولا أفلت ، ، ،

ذكر غزاة بنى النضير قال فجاهم رسول الله صلعم يستعينهم في دية ذَيْنِك القتيلين اللذين أصابها عرو بن أمية وكان في المهد الذي بينهم وبين رسول الله صلعم أن يتغاوثوا ويتحمل ما ينوب بعضهم عن بعض قالوا نعم يا أبا القاسم وهموا بالندر به وخرجوا يجمعون الرجال والسلاح فقام رسول الله صلعم فانسل من بين أصحابه وما شعر به أحد الاحين دخوله المدينة فمضى أصحابه في إثره حتى لحقوا به ونزل فيه سورة المائدة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يسطوا إليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم وأمر

<sup>•</sup> يتعاوثوا .Ms <sup>•</sup>

وأمّا خُبيب بن عدى وذيد بن الدننة وعبد الله بن طارق فلانوا ورغبوا فى الحياة واعطوا بأيديهم وشدّوا أكتافًا وحملوهم الله والله والله والماله والله والماله والماله والماله والمنوهم بالنسّاب وطعنوهم بالرماح وذكروا عجائب من أمر خُبيب بن عدى وشِغرًا له فى ذلك وقال ابن اسحق فى اصحاب الرجيع نزلت ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات [الله] والله رَوْف بالمباد ،،

قصة بر معونة فالوا وبعث النبيّ صلعم المنذر بن عمرو الأنصاري في أربعين رجلًا من خيار المسلمين كانوا من أهل الصُنة يرضحون النوى بالنهار ويعلّمون القرآن بالليل بعثهم الى نجد يدعوهم إلى الاسلام في خفارة أبي برآ ملاعب الأستة فلما أتوا بر معونة استصرخ عليهم عامر بن الطفيل عصيّة وذكوان فأعاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهم الاعرو بن أميّة الضمريّ فباته كان في سَرْح القوم فأسره عامر وجزّ ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمّه فأقبل عمروحتي أتى المدينة فاذا هو برجلين من بني عامر أمّه فأقبل عمروحتي أتى المدينة فاذا هو برجلين من بني عامر

٠ معوية . Ms

<sup>،</sup> يرضخون . Ms

## وميثاق فقالوا لا نقبل من مُشرك عهدًا ولا عقدًا وناصبوهم القتالَ فوتّر عاصم قوسه وكان راميًا وانشأ يقول [رجز]

ما علَتى وأنا جَلَدُ نابلُ والقوسُ فيها وترُ غنابلُ تَزِلُ عن صفحتها المعابلُ الموتُ حقُّ والطيوة باطلُ وكلُ ما حمّ الإِلَهُ نازل بالمرء والمرا اليه آئيل إن لم أقاتلكم فأمى هابلُ

ثُمَّ قاتل حتَّى نَفِدَتْ سِهامُه واخذ سيفه وجحفته وقال [رجز]

أبو سليمان وريش المقعد أوضالة مثل الجعيم المُوقدِ ونجنا من مَسْكِ ثودٍ أَخِرَدِ ومؤمن بما تـــلا محمــــد "

وقاتل حتى قُتل رضه وأرادوا أن يأخذوا رأسه ليُبيعوه من سُلافة بنت سعد فمنعه الـدَبرُ فقالوا نَـدَعُهُ إلى أن يُسى فلمًا أمسى جآ السَيْلُ فذهب به وقتلوا معه ثلاثة نفر من أصحابه

<sup>·</sup> العقد . Ms

وصاله .Ms

ما اعرف معنى هذين البيتين وانا : note marginale ; عا ملا محمد .«Ms خليل بن الحسين وقد كتبتُ مثل ما وجدت فى النسخة والله اعلم بصوابه.

الهجرة وهي سنة الترفيه فبعث في الحرّم سريّـة الى بني أسد أميرها أبو سلمة بن عبد الأسد فغنم وسبى ولم يلق كيـدًا ولم يلق أن يُقيّد هذه الحوادث بالشهور والأعوام لأنّه ممّا يصعُب ويفوت الحق ككثرة الاختلاف وتفاوت التاريخ فرأيت أن أجمها وأضمّها سنة سنة ليكون أقرب الى الحقّ وأسهل في الحِفظ إن شآ. الله تعالى ، ،

قصة الرجيع وهو بأدض هذيل قال ابن اسحق لما رجع رسول الله صلعم من أُحد حِآه رهط من عَضَل والقارة وقالوا يا رسول الله إنّ فينا إسلاماً فابعث معنا نفرًا من أصحابك يُفقّهونا في الدين فبعث معهم ستة نفر منهم عاصم بن ثابت بن لأبي الاقلح وكان قتل يوم أحد ابنين لسلافة بنت سعد فنذرت لئذ قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قِحْفه وكان أعطى الله عهداً ألّا يمس مُشركا ولايمسه مُشرك ومنهم خُبيب بن عدى وزيد بن الدثنة فخرجوا بهم حتى إذا كانوا بالرجيع غدروا بهم واستصرخوا هذياً فما راعهم إلّا الرجال بأيديهم السيوف فأخذ القوم أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا والله لا نريد قتالكم ولكن نريد أن نُصيب بكم من أهل مكة شيئًا ولكم عهد الله

حين ألقت بقباء أبركها واستحر القتلُ في عبد الاشل ثم خفَوا عند ذاكم رُقصاً رقص الحفان تعاوا في الجَبلُ فقتلنا الذِمْفَ من أشرافهم وعدلنا مِثْلَ بـدر وأعتدَلُ

## فأجابه حسّان بن ثابت فى قصيدة طويلة

ذهبت أيبن الزبعرَى وقعة كان منّا الفضلُ فيها لو عَدلُ ولقد نِلْتُم ونِلْسَا مَنكُمُ وكذاك الحرِبُ أَحيانًا دِوَلُ [٣ 148 ٢] نَضَعُ السيف أَكتافكُمُ

حيث نهوى عَلَلًا بعد أَهَلُ غُرِج الاصبح من استاهكم كُسُلاح النيب يأكُلُنَ العضَلُ إِذْ شددنا شَدَةً صادقةً فأَجأنا كُمْ إلى سَفْل الجبَلُ وتركنا في قريش عورةً يـومَ بـدر وأحاديث المثلُ

قالوا فى هذه السنة وُلد الحسن بن على وعلّقت فاطمة بالحسين وتزوّج النبى صلمم ذينب بنت خُزَيْمة أمّ الساكين وزوّج ابنته كلثوم من عثمان بن عفّان ثم دخلت سنة أدبع من

<sup>·</sup> سقبآ . Ms

۱ Ms. دهست .

فجئنا الى مَوْج من البجر وسطه أحابيش منهم حاسرٌ ومُتنَّعُ شلاشةُ آلافِ ونحن فنصيه شلات مإين أ إن كثرنا وأدبع

[رمل]

وفيه يقول ابن الزِبَعْرَى

وكذاك الحرث أحمانًا دُوَلَ وسَوآن قدرُ مُشر ومُعقِلُ فقريض الشغر يشفى ذا الغُلَلْ عن مُماة هلكوا في المنتزَل

يا غراب البين انعمت فقُلْ الْمَا تنطق "شيًّا قد فُعِلْ نَضَعُ الأسيافَ في اكتبافهم انَّ للخير وللشرِّ مَدَّى وكلا ذاك وجنهُ وقبَلُ والعطسات خساس بينهم كُلُّ عش ونعيم ذائلٌ وبنات الدهر يلعبنَ بكُلُ أبلغا حسّانَ عنبي آيـةً كم زى بالحرّ من جمجمة وأكُفّ قــد أُتِرَتْ وحدل وسرابسيسل حسان ستريت فسل المهراسَ من ساكنه بين أقحاف وهام كالحجل ليت اشياخي ببدر شهدوا جَزَعَ ٱلخزرج من وقع الاَسَلْ

<sup>·</sup> كذا في الأصل: en marge ; فكن Ms.

Ms. Juli.

<sup>·</sup> ينطق .×14 أ

أبديهم وقيالوا قيدكتِّيا أجهضنا محمَّدًا وأصحابُه وأشرفنا على استئصالهم لو صبرنا فقالوا لمعمد بن أبي معمد ما وراك قال لقد خرج محمَّد وأصحابه في جمع لم أرَّ مثله يحرقون عليكم أنيابهم من الحنق قــال وأن هم قــال هم يصبحونكم من حرآ الأسد فثني ذاك أبا سفيان عن عزمه وفتّ في عضده ومرّ به راك من عبد القيس يقال له نعيم الاشجعيّ يريد المدينة للميرة [fo 147 vo] فقال بلّغ محمّدًا أنّا قد أزمعنا المسير إلىهم فلمّا قــال ذلك للنبيّ قــال النبيّ صَلَّعُمُ حَسَّنِـا اللَّـه ونعم الوكيل وانصرفوا الى المدينة ونزلت ستّون آمـةً من سورة آل عمران في قصّة أُحْد من قوله وإذ غدوتَ من أهلك تُبَوُّ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وقــالوا فى أُحْد أشعارًا كثيرة فمنها قول كعب بن مالـك يـذكر عزيمـة أبى سفيـان على الرجوع ومبلغ [طويل] عددهم

فجنبوا النَّغيْلَ وامتطَوْا الابلَ وتوجّهوا إلى مَنَّة وتَفرَّغ المسلمون لقتلاهم يـدفنونهم ووقف رسول اللّـه صَلَّعُمُ على حَزَّة ونظر إلى ما مثل به فقال لن أصبتُ بمثلك أبدًا ثمّ صلّى على القتلى السبعين صلاةً واحدةً وانصرف إلى المدينــة وأستشهد يوم أُحُد من المسلمين سبعون أ رجلًا وهال خمسة وستّون رجلًا منهم حمزة ابن عبد المطَّابِ أَسدُ اللَّه وأسد رسوله ومصعب بن نُمير العبديُّ " الملائكة وسعد بن الربيع أحد النُقيآ. وقُتل من المشركين اثنان وعشرون رجلًا ورجع رسول الله الى المدينة ثم خرج في ارْهم يوم الأحد مُرهبًا لهم ويُريهم أنَّ بِـه قَوَّةً حتَّى بلغ حمرآً · الأسد في ستّين راكبًا منهم أبو بكر وعُمر وعليّ وعبـد اللّـه ابن مسعود فمرّ بـ معبد بن أبي معبد الخزاعيّ وكانت خزاعـة عيبة " رسول الله صلعم فلقى أبا سفيان بن حرب بالروحا. قــد أجمع على الرجمة إلى المدينــة وذلـك أنّهم لما انصرفوا سُقط في

<sup>·</sup> سمعين . Ms.

اليهدى ١١٠٠ -

٠ عبيد .

نحن جزینا کے بیسوم بیدر والحرب بعد الحرب ذات السُغرِ ما کان من عُتبة لی من مضر ولا أخیبه لا ولا من صِهْسر شَفَیْتُ نفسی وقضیتُ نَـذری فشکِـرُ وَخشی علی عُنسرِ حتی ترم أَعْظُمِی فی قبری

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبد المطّلب

جُزِيتِ في بــدر وبعد بــدر يا أَنِنَتَ وقَّـاع عظيم الكُفْر

فى أبيات رفيها يقول حسّان بن ثابت [كامل]

لعن الابلاءُ وزوجها معها ﴿ هِنْدَ الهنود طويلةَ البَظْرِ

ثمّ صرخ أبو سفيان انعمتَ وقال إنّما الحرب سِجَال يومٌ بيوم أَعَلُّ ثُعَلُّ فقال النبيّ لعُمر بن الخطّاب أَجِبهُ فقال اللّه أعلى وأجلّ لا سوا قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النار فقال أبو سفيان انشدك اللّه يا عمر هل قُتل محمّد قال لا واللّه ليسمع قال انه قد كانت هناة ما امرتُ بها ولا رضيتُ وإنّ موعدكم بدر فقال النبيّ لعمر قُل إن شا الله والتي في قلوبهم الرغب أبى وأمّى والمذى ضرب رسول اللّه صامم أخوه عتبة بن أبى وقّاص وفيه يقول حسّان الطويل

فأخزاك ربّى يا عُتَمْنِ بْنَ مالكِ والقّاكِ قبل الموت إحدى العواعق بسطتَ يمينا للنبي محمّد فأدْمَيْتَ فاه قُطَعَتْ بالموالدي

ثم نهضوا الى الشُّ ومرّ على [على] المهراس فملاً حَجَفته مآ وجا يَغْلِم لَا اللّه عن وجه رسول اللّه صاعم وهو يقول كيف يفلِم قومُ أَدَمُوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم الى اللّه عزّ وجلّ ثمّ قام ماللك بن سنان الحدرى ابو أبى سعيد فمصّ الدم من وجه رسول الله صلعم فقال صلعم من مس دمه دمى لم تمنه النار ويقال ان النبي صامم ضربه عبد اللّه بن قميّاة وروى بعضهم أنّه [قتل ان النبي صامم ضربه عبد اللّه بن قميّاة رسول الله صلعم فرقت الله وما على القتلى فمثّان بهم جَدَعَ ووقعت هند عليها اللهنة ومن معها على القتلى فمثّان بهم جَدَعَ الأنوف وتبُلك الآذان ويتخذن خَدَما وقلائد وعمدت الى بعان حزة فبعجتها واستخرجت حشوته وكبده ولاكتُه ولم تَسُفُه ثمّ على على صخرة وهي تقول

Ms. Cr.

فقتله وأصاب العدو من المسلمين وكان يوم بلاً وتعيص وانثالوا على رسول الله صلمم ودُثُ البالحجارة حتى وقع الثقه وشُجَّ وجهه وكلمَتْ شفتَيْه وكسرت رَباعيته ودخلت حلقة من الدِرْع في وجهه ووقع حفرةً من الحُفَر التي عملها أبو عامر الفاسق وكان مظاهر " درعين وصرخ صارخ من أعلى الجبل الأ أن محمدًا قد قُتل فانهزم المسلمون وأخذ على وطلحة بيد رسول الله صلعم فانتاشاه من الحفرة واكب أبو دجانه عليه بنفسه يَقِيهِ النبلَ ودُوى أنّ نُشّابةً أصابت اصبعه فقال

## هل أنتَ إلَّا إضبَعٌ دمِيَتْ وفي سبيل اللَّه ما لقيَّتْ

وقال صَلَّمُ مَنْ رَجُلْ يَشْرَى لنا نفسَه فقام ذياد بن السكن في نفر من الأنصار فقاتلوا دونه رجُلًا رجلًا حتى قُتلوا عن آخِرهم ثم فَآتَتْ فيه المسلمون فكشفوهم عن رسول الله صلمم وهو يناول السهم سعدَ بن أبي وقاص وقال ارْمِ فداك

<sup>•</sup> En marge : اكذا

<sup>·</sup> ظاهريي : Autre leçon :

هند بنت عُتبة وحشيًا أوا 146 m غلام جُبير بن مطعم بن عدى وكان طعمة بن عدى قُتل بدر فقالت إن أنت قتلتَ حزةً يأبي عُتبة بن ربيعة فلك قُلْبي وسواري وقلاندي وخلخالي وشنفي وقال له جبير بن مطعم إن أنت قتلت حمزة بعتى طعمة ابن عدىّ فــأنت عتيق ثم قــامت هنـد في صواحباتها " يضربن بالدفوف ويُحرَّصن الرجال وهي تقول ، وبهًا بني عبد الــدار ، ويهًا مُماة الاذمار، ضربًا بكلِّ ستَّار،'، وقيالت الضَّا، نحن بناتُ الطارق، نمشي على النمارق، إن تُقبلوا نُعانق، او تدبروا نْفارق ، فراق غير وامق ،'، وحميت الحرب فقْتــل مُصعب بن عمير فدفع النبيّ صَلَّمُ اللواءَ إلى علَّى بن أبي طالب عمَّ فَأَزَّل اللَّه عزَّ وجلِّ نصره حتَّى كانت هزيمة القـوم لا شكَّ فترك الرُماة مركزهم وأقبلوا على النهب غير أميرهم عبـد اللّـه بن جُبير فــاِنّــه ثبت مكانــه حتّى استشهد وعطف عليهم خالــد ابن الوليـد على الخيل فـانقلبت الـدَبْرة على المسلمين واكتمن الوحشى لحمزة حتّى مرّ بــه فــأتاه من ورائــه وضربــه بجربتـه

<sup>·</sup> Ms. وحشى

<sup>·</sup> صولجاتها .Ms

فـ أقمُد فقال ما نسغى لنبيّ إذا لس لأمته أن يخلما حتى نقاتل وخرج من المدينة بألف رجل والمشركون ثلاثة آلاف وزمادة فسار حتّى إذا كان بالشوط وهو على ميل من المدينة انجزل ' عيدْ اللَّه بن سلول رأس المنافقين بثلث الناس وقال أطاعهم وعصانى علامَ نقتل أنفسنا انصرفوا فتبهم عمرو بن حرام وقـال أنــاشدكم اللَّه في حرمكم ونبيكم " ما ثم قتــال لَوْ نعلم قتــالًا لاتَّبِعناكُم كَمَا خُكِي عنهم وهمَّت بنو سلمة وبنو حارثـة بالانصراف فعزم اللَّـه لهم على الرُّشُد ثم ذكر نعمتـه علمهم فقال إذْ همَت طائفتان منكم ان تفشلا والله ولُهها ومضى رسول الله صلعم بأصحابه حتّى نزل الشعْب من أُخْد وأمر عبد اللّه من جبير أمير الرُماة وكان في خمسين ناشاً أن يُستوا على فم الشعب وأن ينضحوا " الخيلَ بالنبل لئلَّا يأتيهم ' من ورائهم ودفع اللواء إلى مُصْعِب بن عُمير بن هاشم ونشبت الحربُ بين الفريقين فعدَّعَتْ

٠ ١١٤. عالم ٠

<sup>،</sup> دئيکم .Ms

<sup>.</sup> ينصحوا .Ms ا

<sup>4</sup> Ms. ajoute الكفار, mais c'est une addition interlinéaire moderne.

رُوْيا فقصّها على أصحابه فقال رأيتُ بقرًا يُصرع ورأيت فى ذُباب سيفى ثلما ورأيت أنى ادخاتُ يدى فى دِرْع حصينةٍ قالوا ما تأويلها يا رسول الله قال أمّا البقرة فهم قوم من اصحابى يقتلون وأمّا السيف فرجل من "بيتى يُقتل وأمّا الدرع الحصينة فاتى أوّلتُها بالمدينة وكان رأيه أن يقيم بالمدينة وقالوا ان دخلوا قاتلناهم فى وجوههم ورماهم النسا والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن نزلوا [نزلوا] بشر مجلس " فقال رجال ممّن أكرمهم الله بالشهادة وكان فاتهم بدر "يعنون ما وصف الله عز وجل به الشهدا، من الثواب والحياة اخرج بنا إلى أعدا الله لئلا يرون انّا جبنا عنهم وعن لقاتهم وكان ذلك اليوم يوم الجمعة فصلى بالناس ودخل منزله ولبس لأمته ثم خرج وقد ندم الناس فقال استكرهناك ولم يكن لنا "ذلك فان شئت ندم الناس فقال استكرهناك ولم يكن لنا "ذلك فان شئت

<sup>&#</sup>x27; Variante en marge : الثام.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Addition moderne : اهل.

<sup>·</sup> Note marginale : كذا في الأصل

<sup>·</sup> سنآء . Ms.

<sup>5</sup> Ms. 1.

بطن نخل وذلك فى شهر دبيع الأوّل ثم دجع ولم يلْق كيدًا وفيه كان حديث دعثور بن الحادث المحادى ثم غزا بنى سليم فى جمادى الأولى فرجع ولم يلق كيدًا ثم بعث سريّة القردة وأميرهم ذيد بن حادثه فأصاب عيرًا لقريش مُقبلة من الشأم فأ فأعجزه الرجال فقدم به وبلغ النحم شُ عشرين ألفًا ثم كانت غزوة أخد لستّ خلَوْنَ من شوّال يوم الجمعة خرج من المدينة ويوم السبت كانت الواقعة ، .

قصة أخد قالوا ولمّا أصيب المشركون ببدر ورجع فلّهم الى مكّة مشى أشراف قريش الى أبى سفيان بن حرب فقالوا إنّ محمدًا قد وترنا وقتل خيارنا فأعِنّا نطلب بثأرنا وأمين بهذا المال يعنون العير فاجتمت قريش وجمت أحابيشها ومن أطاعهم من القبائل وخرجت بظمنها التماس الحفيظة قائدهم أبو مفيان بن حرب ومعه ذوجته بنت عتبة وقد ندرت لئذ أمكنها الله من دم حزة لتشربته ولتأكلن كبده وجاوًا حتى نؤوا بعنين موضع مقابل المدينة ورأى النبي صلعم في منامه

<sup>·</sup> Note marginale : كذا في الأصل

ء ابي .Ms. يا ٠

سريّة محمّد بن مَسْلمة الأنصارى إلى كعب بن الأشرف فقتله ، ،

ذكر مقتل كعب بن الأشرف قالوا ولمّا أصيب أهلُ بدر قال كمب قد قتل محمّد أشراف الناس فبطن الأرض خير من ظهرها فنقض المهد وخرج إلى مكّة فى أربعين راكبًا فناح على قتلى بدر وبكاهم وحرّض المشركين على رسول الله صلعم فبعث النبيّ محمّد بن مسلمة وسلكان بن سلامة فى نفر ف أتوه فى جوف الليل وهو فوق حِصْنه فناداه سلكان ان هذا الرجل قد يطالبنا بالصدقة وجِنْتُك برَهْن لتُقْرِصَنى طعامًا فوثب كمب من ملحفته فتعلّقت امرأته بناحية ثوبه وقالت انى لأرى حرة الدم فى هذا الصوت فقال دَعينى فلو دُعى ابنُ حُرّة بليل حمرة الدم فى هذا الصوت فقال دَعينى فلو دُعى ابنُ حُرّة بليل الى طعنة لأجاب فنزل إليهم ف أخذ سلكان تحت كشحه بداسه وضربوه بأسافهم حتى برد وفيه يقول كمب بن مالك [وافر]

فغُودر منهم كعبُ صريعًا فذلَت بعد مَصْرَعه النضيرُ

حاسرٍ وثلاث مائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود أَدَّعُك تحصدهم فى غداة واحدة فقال عم هم لك وكان لسعد بن عبادة من حِلفهم مثلُ ما لعبد الله بن أبى ويقال لمبادة بن الصامت فقال الى أبرأ الى الله ورسوله منهم ويقال فيهم نزلت الما [وليتكم] الله ورسوله والذين آمنوا الآية ،'،

ذكر غزوة السويق فى ذى الحبّة وذلك أنّ أبا سفيان جآء فى مايتى واكب فحرق فى اصواد من النخل وقتل رجُلين من الأنصاد ودخل المدينة فبات عند سلّام بن مِشكم سيّد بنى النضير فسقاه وقراه وبطن له من خبر الناس ثم دجع من الليل الى مصّة وخرج النيّ فى إثره فهاته وأصاب المسلمون من أزوادهم ما طرحوها يتخقفون بها للنجآء فبذلك سميّت غزوة السويق وفى هذا الشهر تُوفيت رُقيّة بنت النبيّ في على بنى على بفاطمة وفيه مات مُطْعِم بن عدى بمكّة وفيه ضمّى دسول الله صلمم وذبح شأتين بيده ثم دخلت سنة ثلاث من الهجرة وهى سنة التحيص والبلاء فخرج رسول الله صلمم إلى بنى سُليم حتى بلغ الصّدر ثم رجع ولم يَلْقَ كَاللَّهُ صلمم إلى بنى سُليم حتى بلغ الصّدر وكانت فى الحرّم ثم بعث اللّه على على المقرم ثم بعث المراحدد وكانت فى المحرّم ثم بعث

لقد عشتْ دهرًا وما إنْ أَرَى من الناس دارًا ولا مجمعا ابسرَّ عهـودًا وأونى لمن تعاقد فيهم إذا ما رعي من أولاد قبلة في جمعهم تهدي الخسال ولن اخضعا فصدّعهم راكب جآ، هم حرام حلالٌ لشي معا فلو أن بالعزّ صدّقتم او الملك بايعتم إن معا

قـال النبيّ صلّم من لى بهذا الخبيث فخرج سالم بن مُمير أحد البكائين فقتاــه على فراشه وكان قــد بلغ من السنّ [fo 145 vo] مائــةً وعشرين سنةً وفيه بقول [طويل]

حباك حنيفٌ آخرَ الليل طعنةً أبا عَفَك خُذْها على كِبَر السنّ

غزوة يهود بني قينقاع في شوّال وذلـك أنّــه لمّا قــدم الرسول الى المدينة وادع اليهود وعاهدهم فكان هولاً. أوَّلهم نقضًا وهاجروا بالعداوة وقــالوا يــا معشر المسلمين لا بغرّڪم انكم لقيتم قومًا اغمارًا لا عِلْم لهم بالحرب فأصبتم منهم إنَّكم لو خاصمتمونا الملمتم أنّنا رجال الحرب فسار إليهم رسول اللّـه صلعم وحاصرهم في ديـارهم حتّى نزلوا في حكمه فهمّ بضرب أعناقهم فقام عبد الله بن أبي وكانوا خلفاوه فقال أربع مائة

1 14

فما ذا شرطتَ صفوان فى دَيْنـك وعيـالـك ففزع عمير وعام أنَّـه أمره الحقُّ فـآمن بـه وأسلم وحسُن إسلامُـه وفي هذا الشهر هلك ابو لهم بمكَّة وأبو احيحة سعيد بن العاص بالطائف وكان أبو لهب فأمر أبا العاص بن هشام أخا أبي جهل ابن هشام فقعره مالـه ونفسه وأسلمه حدادًا أثم وجّهه بـدلًا منه الى يبدر فشِّتل كافرًا ومات أبو لهب بالعدسة " ثمَّ كانت سرية عصا بنت مروان وكانت امرأةً كافرة بذَّت اللسان تهجو النبيّ صلعم وتحرّض على المسلمين فبعث النبيّ صلعم إليها عُمير بن عـديّ الأنصاريّ فقتلها وقـال عمّ لا ينتطح فيها عنزان وفي هـذا الشهر أمر بـإخراج زكوة الفطر قبـل الفطر سوم وخرج يوم الفطر إلى المصلُّ فصلَّى وخطب وهو أوَّل عبد في الإسلام [ثم بعث] سريّة سالم بن نُمير إلى أبي عفك في شوَّال وعفك رُجُلُ منافقُ يهجو النبيُّ صَلَّمَ ويحرَّض عليه ويقول ما أهدى قومٌ إلى رحالهم شرًّا من هذا الحرمي الــذي أخرَجَتْه لْحُمْتُه وبنو أبه وهذه الأبسات من هجآئه فما متقارب , د وي

ا Note marginale : كذا في الأصل Ms. عبالعسة Ms.

إلى أمّ الفضل عند خروجك وقُاتَ إِن حدث لى حادثُ كانت لكِ ولولدكِ فقال من أخبرك به فوالله ما كان غيرى وغيرُها ثالثًا قال أخبرنى بذلك ربّى فأسلم المبّاس وافتدى واختلفوا فى الغنائم والنّفَل فنزلت سورة الأنفال بأسرها وفى يوم بدر يقول حسّان بن ثابت

سِرْنَا وَسَادُوا إِلَى بِسَدْرٍ لَحَيْنِهِمْ لَو يَعْلَمُونَ يَقَيْنَ الْمِلْمِ مَا سَادُوا وَقَالَ إِنِّى لَكُمْ جَازُ فَأُورِدُهُمْ شُرَى المُوارِدُ فَيْسَهُ الْخُزْيُ وَالْعَارُ

قالوا ولمّا رجع فَلُ قريش إلى مكّة قال عير بن وهب النَّجمَحى قبّح الله العيش بعد قَتْلَى بدر ولولا دَيْنُ على وعيالُ لى لرحلتُ إلى محمّد وقتلتُه فقال له صفوان بن أميّة على دَيْنُك وعيالُك ثمّ حمله وجهّزه وصقل سيقًا شحيددًا وسمّه وضرب راحلته حتى أتى المدينة فعقل بباب المسجد ودخل إلى رسول الله صلعم فصاح عُمر بن الخطّاب رضة وقال اتقوا الكلب فإنه حرّش بيننا وحزرنا الشركين يوم بدر فأخذوه وقدّموه إلى النبيّ فقال ما أقدمك يا عُمير قال قدمتُ الأجل أسيرى قال فها بال السيف في رقبتك قال نسيتُه قال أسيرى قال فها بال السيف في رقبتك قال نسيتُه قال

ربّی حقًا قـال ابن اسحق حدّثنی حمیـد الطویـل عن أنس أنّ اصحاب رسول الله تُنادی قومًا قـد حُتفوا فقال ما أنتم بـأسمع ما أقول منهم ولكنّهم لا يستطيعون أن يُجِيبوا وفيه يقول حسّان [وافر]

يناديهم رسول الله لما قدفناهم كباكب في القليب في القليب في النالوا عدقتَ وكنتَ ذا رأي مُعيب

ومرّ رسول الله فى المسكر وكرّ راجعًا الى المدينة فامًا خرج من مضيق الصفرا، قسم هناك النفل وقت ل عُقبة بن أبى مُعيط والنضر بن الحارث من بين الأسارَى وقدم المدينة واستشار أصحابه فى الأسارَى فقال أبو بكر أهاك وعشيرتُك وبنو أبيك أبقي عليهم واستأن بهم وقال عمر بل انظروا واديا ملتفًا أشِبًا أبق عليهم فقال العبّاس قطعت رحمك يا ابن الحطّاب ثمّ فاداهم وكان الفدا، أربعين اوقيّة ذهبًا وألزم العبّاس فدالَيْن وقيل له افد ابن أخيك عقيلًا فقال تركتنى يا محمد أسأل الناس ما عِشْتُ قال ما فعلت الدنانير التى دفعتها يا محمد أسأل الناس ما عِشْتُ قال ما فعلت الدنانير التى دفعتها

<sup>·</sup> ساک . ۱ Ms.

ابن عمرو بن علقمة بن عبد المطّلب والسائب بن عدىّ بن زيــد بن هاشم وأسروا أما العاص زوج زين بنت رسول الله صلعم وقيال أبو جهل اللهمُّ اقطمنيا للرحم وأتانا بما لا نعرف ' فكان هو المستفتح بقول اللَّه عزَّ وجلَّ ان تستفتحوا فقد جَاَّ كُمُ الْفَتْحُ الْآيِـةَ فَـأَدْرُكُهُ مُعَادِ بن عُرُو بن الجِموحِ فَضَرِبِـه ضربةً أطبقت " قدمه فكرّ عليه عكرمة بن أبي حيل فضربه على عاتمة فطرح يده ثمّ مرّ بأبي جهل معوّذ بن عفرآ، فضربه حتى أثبته ووجده عبده بن مسعود بآخر رمقه فوضع رجله على عنقمه قدال ففتح عيشه وقدال لقد ارتقتُ مرتقًى صميًا. لمن الدبرةُ قـال قلتُ لَه ولرسوله ألم يُخْزِكُ اللَّه يا عدوَّ اللَّه قبال أعازُ على سيَّد قتله قومُه ثمَّ احتيزٌ رأسه وجآءً به إلى النبيِّ صلعم فألقاه بين يديه واستُشهد ذلك اليوم من المسلمين ثمانية: نفر ثمَّ أمر رسول اللَّـه صلعم بالقتلي فــألقوا في القليب وهو يقول يابا جهل يا عتبة يا شيبة يا فلان وما فلان بدعوهم بأسآرتهما هل وجدتم مـا وعدكم ربِّكم حقًّا فـإنّى وجدتُ مـا وعدني،

ا كذا في الأحل : Note marg.

<sup>2</sup> Ms. - edol .

مهجَع بن عبد اللَّه بسهم فقتلوه وهو أوّل من قُتل فى الحرب من المسلمين وخرج ابو جهل وهو يرتجز

ما تنقم الحربُ العوان منى باذل عامين حديث سنَى لمثل هذا ولـدَتْني أُمَى

وحقّق حقيقه فرأى الملائكة فانتبه وقال ابشريا أبا بكر أتاك النصر هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع ثم خرج الى الصفوف فحرّضهم ورغّبهم وأخذ حَفْنةً من الحصا فاستقبل بها القوم وقال شاهت الوجوه وأذراها على وجوههم وقال لأصحابه [شدّوا] فكان نفحهم بها ووضع المسلمون أيديهم يقتلون ويأسرون حتى أسروا اثنين وأربعين رجلًا ويقال اثنين وسبعين رجلًا وقتلوا البني صلعم إن رجلًا وقتلوا من بني هاشم قد أخرجوا إكراها فهن لقى منهم أحدًا فلا يقتله وأسروا من بني هاشم خمسة نفر العبّاس بن عبد المطّلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحادث بن عبد المطّلب ونعان ثو عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحادث بن عبد المطّلب ونعان ثم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. فكانت نعجم; corrigé d'après Ibn-Hichâm, p 445.

<sup>2</sup> Ms. ناۋد .

المسلمين الماء فشدّ علمه أسدُ اللّه وأسد رسوله حزة بن عبد المطَّلَب فضربه ضربةً الحن قدمه فخرَّ على وجهه وجعل يحبو إلى الحوض وقد قبال بعضُ أهل العلم أنّ حمزة لمّا قطع رجله حلها الأسود فرمي بها رُجُلًا من المسلمين فقتله واللَّـه أعلم ثم خرج عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا إلى البراز فخرج إلهم عوف بن عفرآ ومعوّد بن عفراً وعبد اللّه بن رواحة فقــالوا لهم من أنتم [٣١١١١٠] قــالوا نحن رهط من الأنصار قـالوا لا حاجة بنا إليكم ونادَوْا ما محمّد اخرج إلينا أكفاءَنا من قومنا فخرج عُبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة وحمزة بن عبد المطّلب الى شَيْبة بن ربيعة وعلىّ بن أبي طالب الى الوليد ابن عتبة فتحادلوا وتطاردوا واختلف الضربُ بـنهم ' فـــأمّا علىُّ فلم يُهل صاحبه أن قتله وقتل حمزة شيبة وكان عبيدة بن الحارث اسنَّ المقوم وأضعفهم وقد بارزه عُتبة بن ربيعة فاختلف بينهما ضربتان اثبت كلّ واحد منهم صاحبه فكرّ علىّ وحمزة على عتبة فذقَّفا " عليه واحتملا عبيدة إلى أصحابها ثم رمي الشركون

ا Corr. marg.; ms. لبنيا.

<sup>·</sup> Ms. laise

أشيروا علىّ فقـام المقداد بن الأسود فقـال امض بنا فـإنّـا لا نقول لـك كما قــالت بنو اسرائيـل لموسى عم [فااذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّا هاهنا قـاعدون والذى بعثك بالحقّ لو سرْتَ بنا الى برك الغاد لجادلنا معك من دون ه حتى تبلغه فقـال له النبيّ صلعمُ خيرًا ودعا له ثم قــال اشيروا عليّ وانَّما يربد الأنصار وذلك أنَّهم كانوا بايعوه عند العقبة على انَّــا برا؛ من ذمَّتـك حتى تصل الى دارنا فإذا وصأتَ فانت في ذمّتنا وكان يتخوّف أنَّ الأنصار لا يرَوْن له نُصرةً إلَّا ممّن دهمه بالمدينة فقام سعد ابن معاذ لعلُّك تُريدنا يا رسول الله فقال نعم فقال إنَّا آمنا بك وصدّقنــاك فــامضِ بنا لما أردت فلو استعرضت بنا على هذا البحر لُخَصْناه معك انَّ الصُّبُرُ في الحرب صُدُقٌ في اللقآ، فقال النبيّ صَلَّمُ تَهَاوا وابشروا فيإنّ اللَّه عزّ وجارّ قيد وعدني احدى الطائفتين واللّـه لكـأنّى أنظر إلى مصارع القوم فمشي القوم إلى القتال والتقوا وحميت الحرث بمنهم ورسول الله صلعم يناشد ربُّ ويدعوه قـالوا فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزوميّ وكان شرسًا سَيَّ الخلْق فقال أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم ولأهدمنه أوْ لأموتنّ دونه وقصد الحوض ليمنع

نجَّاها اللَّـه فــارجعوا فقال أبو جهل لا نرجع واللَّـه حتى نرد بدرًا وكان موسمًا من مواسم العرب فنعكف عليها وننحر الجزور ونسقى الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنيا وبمسيرنا هذا فلا يزالون يهابوننا أبدًا فرجع طالب ابن أبي طال والاخنس بن شريق ' في مائة رجل وسار الباقيون وهم تسع مائــة وخمسون رجلًا أشراف قريش وأعلام العرب حتّى نزلوا بالعدوة القُصوى من الوادى وسار رسول الله صامم وهم ثلمانة وأربعة عشر رجلًا حتّى أتى بدرًا ونزل مالمدوة الدنيا وكان معهم سبعون من نواضح بثرب بعتقيونها وكان رسول الله صلعم وعلَّ ومرثد بن [ابي] مرثد الغنَويُّ متقبون ميرًا ولم يكن من الحنل إلَّا فرسٌ للقداد بن الأسود الكنديّ ومن السلاح إلّا سبعون سيفًا فأمر النبيّ صَلَّمَ فَبَنُوا حَوْضًا وَمَلَوُّوهُ مَا ۗ وَقَـَدْفُوا فِيهُ الْآنِــةُ وأمر سائر القُلْب فعُورَتْ وضربوا له عربشًا بكون فيه وجآءت قريش تضوّر من الكثيب فقال النبيّ صلعم هذه مكّة قد أَنْفَتْ إلَكُم أَفلاذ كبدها واستشار الناس في القتال فقــام ابو بكر رضَّه فتكلَّم وأحسن ثم قــام نُحر فتكلم وأحسن فــةال النبيَّ

<sup>·</sup> آوريش .Ms

فيكم هذه النبيَّة يا بني هاشم أما ترضَوْن أنَّ يتنبَأ رجالكم حتَّى تتنبَّأ نسآؤكم ولكن نتربِّص بكم هذه الثلاث فــان كان كما قــالت والَّا كتبنا عليكم كتابًا انِّكم اكذب أهل بيت في العرب قـــال فلمّــاكان يوم الثالث اذا ضمضم بن عمرو ببطن الوادى قد جدّع ٰ بعيره وثوبه وحوّل رحْلَه ۚ يصرخ الاطيمة اللطيمة قــد عرض لها محمّد ألا أنفروا ومـا أراكم تــدركونها فمخرجت قريش سِراعًا حتَّى نزلوا الجِحنــة وخرج رسول اللَّــه صَلَّعُم من المدينة لثمان خَلُونَ من شهر رمضان وبعث بعديٌّ بن [أبي| الزغيآء وبسبس بن عمرو يتجسَّسان خبر أبي سفيان فجآً احتَّى نزلا ببدر فوجدا الخبر بأنَّ العير يستقدم غدًّا وبعد غدٍّ [٣ ١١١ هـ] فانصرفا بالخبر إلى النبيّ صَلَّمُ وأقبل أبو سفيان حتّى وقف على مُناخها فَفَتَّ أَبِعَارَ بِعِيرَيْهِا " فَقَالَ عَلاَئِثُ بِثُرِبِ وَاللَّهِ فَانْصِرْفِ وضرب وجه العير عن الطريـق وساحَل بــه ونزل بــدرًا على سيَّــارة وأرسل إلى قريش انكم إنَّما خرجتم لتمنعوا عيركم وقـــد

<sup>·</sup> جزع .×۱۸ ا

<sup>·</sup> رجْلَه ۱۱۶ ·

<sup>·</sup> ابعار بعیر بہما .Ms. ا

صرفت فى رجب ورأى عبد الله بن زيد الأذان فلما دخل رمضان فُرض الصام وكان فيه بدرُ العُظمى ، ،

ذكر قصة بدر قـالوا بلغ رسول الله صَلْعُم أَنَّ أَبَا سَفَيَانَ بن حرب مُقبل من الشأم في عير لقريش زُها، ألف بعير لا أحد بمكة من له طعمة إلَّا وله فيها تجارةٌ ومعها ثلاثون راكيًا فندب المسلمين ' وقــال اخرجوا لعلِّ اللَّه عزَّ وجلَّ أن ينفَّلكموها \* فخفّ بعض الناس وتُقُل معشُ لأنَّهِم لم يظنُّوا أنَّهم بلقَوْن حربًا وبلغ الخبر أما سفيان بن حرب فيعث ضمضم بن عمرو الغفاريّ إلى مكّة يستنفرهم ورأت عاتكة بنت عبد المطّلب قبل قدوم ضمضم بن عمرو بثلاث كأنّ واقفًا وقف بالأبطح فصرخ بـأعلى صوته الا أنفروا الى مصارعكم الى ثلاث يا أهل غُدَرَ ثم مشى بـه بعيره على ظهر أبى قبـيس فصرخ مثل ذلـك ثم حمل صخرةً فأرسلها فأقلت تهوى حتى اذا كانت بأسفل الجيل ارفضت فَمَا بِقَتْ دَارٌ مِن دُورِ مَكَّة إلَّا وقعت فيها فَلْقَـةٌ وفشت الرؤما عِكَّة فلقي أبو جهل العبَّاس بن عبد الطَّلِّب فقيال ما حدَّثَتْ

<sup>·</sup> المسلمون . Ms

<sup>·</sup> سعلكموها . Ms

قتلناهم ثم نظرنا الى رجب فنزات سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قبل قتال فيه كبير وصدُّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فأباح الله عز وجل القتل في الشهر الحرام وأبطل ما كان قبل ذلك قالوا وجعلت يهود يتفألون به ويقولون واقد وقدت الحرب والحضرميُّ حضرت الحرب ودوى في المغازى هذا الشعر لأبي بكر الصديق رضه [طويل]

يعذُون قَتْ كَى فَى الحرام عظيمة واعظم منه أو يرى الرُشَدَ راشدُ صُدودهُمُ عمّا يسقسول محمّسُ وكسفسرٌ بنه واللهُ رآء وشاهدُ وإخراجهم من مسجد اللّه أهلَهُ لنلاً يُرى للّه فى البيت ساجدُ فإنّا وان عيّرتمونا بقتله وأرجف فى الاسلام باغ وحاسدُ سقينا من أبن الخضرميّ رماحنا بنخلة لمّا أوقد الحربّ واقد دمًا وأبن عبد اللّه عثمان عندنا ينسازعه غُلُ من القدّ عاندهُ

ولمّا دخل شعبان صرفت القبلة لنصف " منه وقبال ابن اسحق

<sup>·</sup> Ms. وارحف

القتله النصف .Ms

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. سقت عمرو بن, contre le mètre.

يومَيْن ثُمَّ يقرأه على أصحابه ولا يستكره ' منهم أحدًا فسار عبد الله بن جحش يومُيْن ثم فتح الكتاب فـإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم سِرْ على اسم اللَّه وبركته حتَّى تنزل نخلة فترصَّد بها عِير قريش لعلُّك تـأتينا منهم بخبر فسار عبد الله بأصحابه حتَّى نزلوا نخلـة فرّت العيرُ تحمل زبيبًا وأدَّمًا وفيها عمرو بن عبـد اللّـه الحضرميّ والحكم بن كيسان ونوفل بن عبد اللّه المخزومي وأخوه عثمان بن عدد الله فالم رآهم هابوا فتشاور أصحاب رسول الله صلعم قيل أن ديل الهلال وكان آخر يوم من جمادي الآخرة [على] زعم الكابي فحلقوا رأس عُكاشة بن محصن فأشرف لهم فلا رأُوْه أَمنوا وقال قوم نُمَّار لا بأس عليكم فرمي واقد بن عبد الله الحنظلي عمرو بن الحضرميّ فقتله واستاسر الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأعجزهم نوفل على فرس له وأقبل عبد الله ابن جحش بالعير والأساري وهو أوّل غنيمة [١٠٥ ١٤٥ أغنمت في الإسلام وأوّل قتيل قتله المسلمون وأوّل أسير أسروه فخاض الناس فى ذلك وقــالوا استحلُّ محمَّدُ العِيرَ وأتى منــه شَيْــًا وقيال ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام فقالوا يا رسول الله

<sup>·</sup> ستنکره . Ms.

مولود وُلد من الأنصار بعد الإسلام وأمَّا سنة اثنتين من الهجرة ف أنّ رسول اللّـه صلعم لما مضى المحرّم منها ودخل صفر خرج غازيًا بنفسه حتّى بلغ ودّان بينها وبين الابوا. ستّــة أميــال فوادَعَتْه بنوضمرة فانصرف ولم بلق كدًا وهي أوّل غزاة غزاها رسول الله صلَّمَ فلما دخل ربيع الأوَّل غزا بواط وهو موضع في طريق الشام معترض ءيرًا لقرش فرجع ولم بلق كيـدًا ثمَّ اغار كرزْ بن جابر الفهرىّ على سرح ' المدينة فخرج فى إثره حتى بلغ سفوان من ناحية بدر " وهي بدر الأولى فرجع ولم يُـــدركه وذاك في جمادي الاولى ثمّ غزا ذا المشبرة في جمادي الآخرة وفى تلك الغزاة قـــال لعليّ يابا تراب اشقى الناس رجلان أحير ثمود والذى يخضب هذا من هذا ووضع يده على رأسه ولحيته ثم بعث عبد الله بن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين في شهر جمادي الآخرة منهم أبو خُذيفة بن عُتْبة وسعد بن ابي وقياص وعُكاشة بن مُعْصَن الأسدى وعُتية بن غزوان وواقد ابن عبد الله وكتب له كتابًا أمره أن لا ينظر فيه حتّى يسير

اسرح Ms. اسرح

<sup>2</sup> Ms. علد .

امًا سنة احدى من الهجرة فيإنّ رسول اللّه صلعم [١٠٥ ١٠١ ١٠٠] قدم المدينة فاقام بها بقيّة ربيع وربعًا ومُحادَبين ورجبًا وشعبانَ فلمّا دخل شير رمضان عقد لوآء أسض لحمزة من عسد المطَّل وهو أوَّل لوآء عُقد في الإسلام وبعثه في ثلاثين راكبًا من الماجرين والأنصار بعترض عير القريش جاءت من الشأم فلقي أما جهل بن هشام في ثلثمائة راك وحجز سنهم مجديّ بن عرو النُّجهيٰ فانصرفوا ولم بكن بنها قتال فهذه أوَّل سَرَّتة سُرَتْ في الإسلام وفي سبيل الله فلمّا دخل شوال معث عُبيدة ابن الحارث بن عبد المطّل في ستّين راكبًا من المهاجرين والأنصار فلقي جماً عظماً من قرش سنف البحر وعلمهم عكرمة ابن ابى جهل فانصرفوا ولم يكن بينها قتال إلَّا أنَّ سعد بن ابى وقَّــاص رمى بسهم وهو أوَّل سهم رُمي في الإسلام ثمَّ لمَّا دخل ذو القعدة ' بعث سعد بن أبي وقّاص في ثمانية رهط من المهاجرين فرجع ولم يَلْق كيدًا وفي هذه السنة بني بعائشة وكان تزوّجها مكّة وفيها وُلد عبد الله بن الزبير وهو أوّل مولود وُلد في الإسلام بعد الهجرة وفيها وُلهد النعان بن بشير وهو أوّل

<sup>·</sup> ذلقَعده ، Ms

سارق الدِرْع ووديعة بن ثابت ومعتّب بن قشير هما اللذان قــالا إنَّمَا نخوض ونلعب وجد بن قس الـذي قـال انـذن لي ولا تفتّني وعبد الله بن أبي [ابن] سلول الخزرجيّ رأس النفاق وكان القرآن ينزل فيهم ويُعبّر عن خُبث عقيدتهم ودَرَن سرائرهم إلى أن أذن الله لرسوله في السَّيْف ونزل أذِن للذين يَقاتَلُون بـأنَّهم ظُلموا وإنّ الله على نصرهم لقديرٌ الـذين أخرجوا من ديارهم نغير حقّ إلّا أن تقولوا رثَّنا اللّهُ فـأخذ في تسرب السراما وبعث الجيوش وكانت سراياه ووفيائغه اربعا وسبعين غزاة وبقال خمسا وسبعين في مهاجرة عشر سنين منها التي غزا بنفسه سبعٌ وعشرون وقع منها في تسع القتال في بدر وأُخُد والمرسع والخندق وقريظة وخَسْبر والفتح وحُنين والطائف ويقال أنَّـه قــاتل في بني النضير وكانت سنو الهجرة عشر سنين السنة الأولى سنة الهجرة والثانية سنة الأمر بالقتال والثالثة سنة التمحيص والرابعة سنة الترفيه والخامسة سنة الزلازل والسادسة سنة الاستئناس والسابعة سنة الاستغلاب والثامنة سنة الاستواء والتاسعة سنة البرآءة والعاشرة سنة حجّبة الوداع ثم دخلت سنة احدى عشرة من الهجرة مضى منها شهران واثنا عشر يومًا ولحق بربُّه صلعم

أن بِرُدَّ الودائع التي كانت عنه رسول اللَّه لاناس إلى أهلها ففعل عليٌّ وخرج في إثره بعد ثلاث وفُرضت الصلاة أربعًا أربعًا بعد الهجرة بشهر وكانوا بصآون قبلها ركعتين ركعتين ثم آخي بين المهاجرين والأنصار وأقطع الدور وخطّ الخطط فلبثوا فيها وكتت كتابًا وادع فيه اليهود وأقرّهم على دينهم وشرط لهم ان لا يعيجهم ولا يباديهم وشرط عليهم أن ينصروه مّن دَهمه ولا بظاهروا علمه عدوًا فلمّا رأت الهود ظهور أمره واستجابة الناس لـه نقضوا العهد وأخفروا الـذمّـة وناصوه بغيًا وحسدًا فجعلوا ينشونـه ويسألونـه عن الأغلوطات منهم حُيَّ بن أخطب وابو ماسر بن أخطب وجُدى بن أخطب وزيد بن تابوة وعبد الله بن صوری ومحاض بن عابور والربیع بن أبی الحقیق وکعب ابن الاشرف وشاس بن عمرو وفردم بن كردم وغيرهم من أشرافهم ونافق رهط من أهل المدينة وظاهروهم على ذلك منهم خذام ابن خالد الذي أُخْرِج مسجد الضرار من داره وجارية بن عامر وبجزج بن عمرو وعبد اللَّه بن الازعر هم الـذين بنَوْا مسجد الضرار ومجمع بن جارية هو الـذي كان يصلّي بهم وأوس بن قيظي وهو الـذي قــال يومَ الخندق إنَّ بيوتنا عَوْرة وأُبَيْرق

فحِعلوا يَكسرونها ويوقــدون النار فيها وأسّس مسجد قُبا وصلّم. فـه ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلَّاها في رطن الوادي وهي أوَّل جمة صلَّاها في الإسلام وبني في مصلّاه مسحدًا واستقاله الناس فحِمل بقول كلّ قسلة اقم عنــدنا فى العدّة والعدد ويقول خلّوا سبيلها فــإنّها مـأمورة قـالوا فلا انتهت إلى بيت أبي أتّوب الأنصاري بركت ووضعت جرانها في الأرض فنزل رسول الله صلعم على أبي أيوب واقام عنده سبعة أشهُر إلى أن بني المسجد في فضل البُلدان قبالوا وبعث رسول الله صلِّي الله عليه أما رافع مولاه وزيد بن الحارثة يقـدّمان بعياله وأعطاهما بعيرين وخمس مائــة درهم اخذها من أبي بكر الصدّيق [°v 142 v)] فقدما بفاطمة وأمّ كاثوم ابنتي رسول اللَّـه وسودة بنت زمعة زوجة رسول اللـه صَلَّعُمُ وأمَّا زين بنت رسول الله فان زوجها أبا العاص بن الربيع حبسها وأمَّا رقيَّة بنت رسول الله صلعمَ فيإنَّها هاجرة قبله مع زوجها عثمان بن عفّان وكانت هاجرت معه الى الحشة وفعدم عبد اللّه ابن أبي بكر بـأختيه عائشة وأسما بنتي أبي بكر وأمّ رومان امرأة أبي بكر وكان رسول الله صامم لمّا خرج خلّف عايًّا بَكَّة وأمره

## الفصل السادس عشر

فى مَقْدَم رسول اللَّه وسراياه وغزواتـه الى وقت وفـاتـه صلمم

قال قدم رسول الله صامم المدينة يوم الاثنين حين اشند الفنحى لاثنتى عشرة خلت من ربيع الأوّل وكان خرج من الغار ليلة الحنيس غرّة شهر ربيع الأوّل ودخله يوم الاثنين واقام فيه ثلاثاً وبقى فى الطريق اثنتى عشرة ليلة فكان من خروجه من مكّة الى دخوله المدينة خسة عشر يوماً فنزل تحت ظلّ نخلة بشبا فطنوق الناس يأتونه وينظرونه وكان ابو بكر معه فى مثل سنّه فما كان يعرفه إلّا من كان رآه فلما ذال الظلّ قام ابو بكر فاظلّه بردآئه فعرفه حيئند من لم يكن يعرفه ثم نزل على كلثوم بن هدم ويقال على سعد بن خيثمة وأقام عندهم يوم الاثنين والئلثاء والأربعاء والخميس ولم تكن المدينة يومند عمصرة وانما كانت آطامًا وحوائط وكان بنو عمرو بن عوف ينتابونه عند كلثوم بن هدم فاوّل ما أمر فيهم بالأصنام أن تُكسّر عند كلثوم بن هدم فاوّل ما أمر فيهم بالأصنام أن تُكسّر عند كلثوم بن هدم فاوّل ما أمر فيهم بالأصنام أن تُكسّر

ووقوعه قال والقرآن معجزة عظيمة لهم قال فاتفاق تلك الممانى المنبى صامم وتناسُقها فى زمان معجزة له أتاحها الله عز وجل وقد درها علامة لنبوته هذا يرحمك الله باب كان الله أغنى وقد المتكلف عن الخوض فيه والتمرّس به وما أراه ابلى عنا في الاسلام أو رد عنه عادية ان لم يكن فتح عليهم باب شنعة وتابيس وسبيل العجزات للانبيا فى خروجها عن العادة سبيل المجاد أعيان الحلق لا من سابقه فيكما أن إيجاد الحلق لا من شي الاا مفهوم رلا معقول ولكن بعرف وتعلم بقيام الأدلة عليه كذلك معجزات الأنبيا عم غير موهومة ولا معقولة وانما بعلم بقيام الأدلة عليه التوحيد مرتبة عليها وقد مضى من هذا فى فصله ما كفى وأغنى والمه الحمد والمنة والعرف والقوة والتوفيق والهداية ، ،

اعنى . Ms. اعنى .

ايلى .Ms. ايلى .

الخصم إلّا بـإيجاب الوحي كيف شآ ً لأنّ الوحي على وجود وحي إلهام ووحي القآء ووجي تلقين ووحي رُؤبًا وقــد سُــل النبيّ صلمم كيف يأتيك الوّحي فقال أحانًا رأتني مثل صلصلة الجرس يتمثّل لى المَلَـكُ رُجُلًا فيكلّمني رواه الواقــديّ ونحن بحمد اللَّـه مصدَّقون بكـلُّ مـا جاء على ظاهره وجدنا له مثلًا وشبهًا أَوْ لَمْ نَجِد ومُقرَّون بنزول الملك على الانبيآ. سفيرًا بينهم وبين اللَّه عزَّ وجلَّ وواسطةً قيال هذا المناقض في حجاحه فان قبال اللحد اذا كان الأمركما زعمتَ وكان كلِّ ذلك ممكنًا لعامّة أ الناس فلمَ سمّة المعجزات الأنسآ، وخصّصتهم لها قبل قد مكون الشيء معجزة في وقت وهو بعينه غير محجزة في وقت آخر ويكون معجزةً لقوم وغير معجزة لقوم وتكون الشيئ باجتماع أجزائه معجزةً ويكون كلّ جُزْءِ منه على الانفراد غير مبجزة قـال وذلك قولنا أنَّ النبي صَلَّمَ أُصِر ببدرٍ في قاَّة عددهم فلو وُجد مِثْلُه في زماننا أو في ملد الشرك لجاز ذلك [٥٠ ١٤٤ ٢٠] وكان ممكنًا ثمّ لا يجوز أن يسمَّى معجزة وقد كان لرسول الله صلعم معجزة عَلَيْمَةً فِي زَمَانِهِ لأَنِّهِ قَـد يقع بِالاتِّفَاقِ وَا لا يُرْجَى كُونِهِ

<sup>1</sup> Ms. a.l.

في الطبع والعادة للأنبيآ، وفي أيَّامهم فكيف المكن المتوهِّم من ذاك وقد ناقض المنكرون لهذه الحال لخروجها عن العادة المجيزين لها بأنَّـه قــد تسوخ القوائم في السهَّلة والسِبـاخ وفي نافقــا، ' اليرابيع والجرذان ويعود اللبن في الضرع بعد ذهابه وجفوف بتغيّر الطبع وزوال العلـة ووجود قوّة حادثـة كما قــد يبصر الانسان بعبد العمى ويسمع بعبد الصمم بجدوث سبب أو معنى دوآء الطعام ويأخذ اللَّـه بأبصار قوم بأن يأتى عليهم النعاس أو يخفى شخص المارّ بهم فلا يَرْونه وكلام الليس غير عجيب لأنّه قــد يقال لمن عمل بعمل البيس هذا البيس وكذلك لمن تكلّم بكلام المبس يوسوس المبس بثله وقد سمّى الله عزّ وجلّ من اقتدى بالشطان شطانًا فقال وإذا خلوا الى شاطنهم وابليس شطان وأمّا المعراج والمسرى فكفاك حُجّة على الخصم [عدم] اختلاف اهل المآة فيه وخبر الروم ولحس الأرضة الصحيفة وغير ذَلَكُ مَمَا أَخْبُرِ النَّبِي صَلَّمَمُ مِن أَخْبَـارِ النَّيْبِ فَمْنِ وَحَى اللَّـه وتنزيله مع أن ذلك ممكن معرفته من جملة الخبر وامّا كفية نزول جبريـل بالوحي وظهوره له فــاِنّ الواجب أن لا ڪآم

<sup>،</sup> نافقات . Ms

وأسرعوا يتلقونه وكان ذلك يوم الاثنين لثلاث عشرة خات من شهر ربيع الأوّل فيا روى ابن اسحق حين اشتد الفُحى وكادت الشمس تمتدل وكان الزُبير بن الموّام لقيه في الطريق [١٠ ١٤١ ١٠] مُقبلُ من الشأم فطرح على رسول الله صلعم ثيابًا بيضًا فنزل رسول الله صلعم وأبو بكر بقُبا في ظلّ نخلة وهي قرية بني عوف ،٠٠

فى ذكر اختلاف الناس فى هذا الفصل اعلم أنّ ما كان فى هذه الأخبار من المعبزات فكامًا مصدّقة مقبولة إذا صحّت الرواية والنقل أو شهد لها نَصُّ القرآن والدلالة عليها كذهاب قوائم فرس سراقة فى الأرض وكانزال شاة أمّ معبد اللبن بعد يبسها وكأخذ اللّه بأبصار الفنكة عن نبيّه وككلام الميس فى دار الندوة وكخبر المعراج والمسرى وقصّة الروم والجن ولحس الأرضة الصحيفة ونزول جبريل بالوحى وتفلليل النمام والطير له فى سفره وإخبار بجيرا وعدّاس وورقة بأمره وما ذُكر من العجائب فى مولده فى ظئره حلية من نزول اللبن فى ضِرعها وفى ضرع شاتها وغير ذلك ممّا يُوصَف ويُحكّى مع ما ذُكر من هذه الخصال كمّا داخل فى حدّ الجواز والإمكان بعد أن كنّا مجيزين للمتنع

فى الأرض وسقطتُ عنه قال ثم انتزع يديه وتبعها دخانُ كالإعصار فعرفتُ انّه حقُّ فناديتهم انظرونى اكلَمَم فوالله لا آذيتكم فقال النبيّ حامم لأبى بكر سل ما يطاب قال ما تبغى منّا قال قلتُ تكتب لى كتابًا يكون آيةً بينى وبينك فأمر أبا بكر فكتب لى كتابًا فى رقعة أو قال فى عظم فلمّا كان يوم فتح مكّة أتيته بالكتاب فقال اليوم يوم وفاء وبرّ اذنُ منيّ فأسلمُ فدنوتُ واسلمتُ وقد رُوى فى هذا الحبر أنّه ساخت قوائم دائّته ثمّ خرجت ولها عثَارُ ، ،

ذكر خروج النبي عم وأبي بكر من الغار إلى المدينـة قال ابن السحق وخرج بها دليها أسفل مكّة ثم مضى بها على الساحل أسفل من عسفان فهبط بها العرج ثم لزم الجادّة إلى المدينـة وذكر حديث أمّ معبد بطوله قال وكان المسلمون بالمدينـة لما سمعوا بخروج رسول اللّه صلعم من مكـة يخرجون كلّ يوم الى الحرّة ينتظرونـه فاذا ارتفع النهار وعلا انصرفوا الى بيوتهم حتى كان اليوم الـذي قـدم فيه رسول الله صلعم وكانوا قـد حتى كان اليوم الـذي قـدم فيه رسول الله صلعم وكانوا قـد انتظروه ورجعوا فرآه رجل من يهود فصرخ بأعلى صوتـه يا بني قيلة هذا جدّكم قـد جا، فخرج الناس وثـاروا الى اسلحتهم قيلة هذا جدّ

الذين كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ،'،

ذكر حديث الغار قــالوا وكان أبو بكر قــد ابتــاع راحلــين وحبسها في الدار يعلَّفها إعدادًا لذالك الأمر فاستأجر دليلًا يقال له عبد اللّه بن اريقط الليثي ويقال ابن ارقـد ليأخذ بهما على الجادّة وأمر غُلامـه عامر بن فبَيْرة أن يروح عليـه يستحشّه مُنسنًا وسوَّتْ له أسماء سُفرةً فحملها ومرَّ إلى الغار فــأقــاما فيــه ثــلاثًا وروى ابن اسحق أن النبيّ صلَّم لمَّا خرج من داره أتى إلى دار أبي بكر وخرج معه من ظهربيتــه إلى ثور فـــاكتتما فيه قــال قــائلُ وصرخ صارخٌ أن محمّدًا قـد خرج فخرج المشركون في إثرهما فكانا يريانهم ولا يَـوْنهها وروى الواقـــديّ أنّ الـأــه عزّ وجلَّ بعث العنكبوت فضرب على باب النار ونهيي رسول الآيه صامم عن قتل المنكبوت فادًا أَكُدَتْ قريش وخابت جمات مائـة ناقـة لمن ردّه فخرج سُراءَـة بن مالـك وكان من فرسان القوم وأشدّآريم ، ، ،

ذكر خروج سراقة في إثرهما قالوا وخرج في اثرهما ثم روى بعد ما أسلم قال فلا بدا لى القوم عثر بي فرسي وذهبت يداه فتفرّقوا على هذا وجمعوا من فتيان قريش أربعين شابًا وأعطوهم السيوف وأمروهم أن يغتالوا النبيّ صلعم ويقتلوه ، ،،

ذكر للة الدار قــالوا فــأتوا داره وأحاطوا بــه يرصدونــه حتّى ينام فيُبيِّتون بِـه وأتاه الخبر من السمآ فشت حتَّى أمسى ثمَّ اضطجع على فراشه وتجلُّل رَيْطة الله خضرآ، والزُّصَّدُ يرَوْن ما صنعه ويترقّبون نومه فـدعا علمًّا وقــال نم على فراشي فــانّــه لا يخلص المك شيُّ تكرهه وإنْ أتاك أبو بكر فـأخبرُه انَّي قــد خرجتُ إلى ثور أُطْحَل وهو غار بـأسفل مكّـة ومُرْهُ فليلحق بي وخرج رسول الله [٩٠ ١٠١ ١٠] صلَّى الله عليه وقد أخذ حفَّنةً من التراب فجعل يننثر على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيــات يَس والقرآن الحكيم الله لل المرسلين على صراط مستقيم إلى قوله فاغشيناهم فهم لا يبصرون ومرّ إلى الغار وقد اخذ الله عزّ وجلّ أبصارهم عنه فـأتاهم آتِ فقال ما مقامكم قــالوا ننتظر نوم محمَّد انثور عليه قيال إنَّ محمَّدًا قيد مرَّ وما ترك أحدًا منكم إلَّا وضع التراب على رأسه فقـالوا فهاهو نــائم قـال ذاك على بن أبي طال فـاقتحموا الـدارَ ونصُّوا الحُلَّة فيإذا هو علىّ فسْقط في أيــديهم وفيــه نزل وإذ يمكر بــك

فقام خطيبهم فقال إنّ هذا الرجل قد كان من أمره ما كان وانَّـا لا نــأمنه على الوثوب بنا فــاجمعوا فــه رأيًّا فقال قــائــل منهم أرى أن تقتلوه بجديد أو ان تُغلقوا عليه الباب حتّى يموت فقال ابليس ما هذا برأى لأنَّكم لو فعلتم ذلك لأوشك أن ينزعه أصحابـه من أيديكم فقال آخر أرى أن تربطوه على ظهر راحلة ثم اضربوا أوجبها تهيم في الأرض حيثُ شآءَتْ فقال ابليس ما هذا برأى ألم تروا إلى حسن لفظه وحلاوة منطقه ولا يحلُّ بحيِّ ولا بلـد إلَّا سحرهم بكلامه فقال أبو جهل أرى أن نجمع من كلّ قبيلـة منّـا فيِّي شبــيًّا نشطًا ثمّ نعطي كلَّ واحد منهم سيفًا صقيلًا فيعمدون إليه ويضربونــه ضربــةَ رُجُل واحدٍ ويفرَّقون دمه في القبائــل فلا يقدر بنو عبــد مناف على الإقادة بجميع الناس فقـال البيس هذا الرأى وقــد ُكي في ذلك شُمْرُ ومنهم من ينسبه الى ابليس [سبط]

الرأَىُ رأَيَانِ رأَىُ ليس يعرفُه عَادٍ ورأَى كَدَ السَيْف معروفُ يكون أَوْل هُبِدُ وتشريفُ

<sup>·</sup> ضُرِبُو .Ms

ابن هشام والحارث بن هشام فردًاه فلم يزالا يعذبانه حتى فتناه عن دينه وفيه نزلت ومن الناس من يقول آمنًا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم هاجر بعد ذلك وأسلم ثم خرج سائر المسلمين وبقى النبي صلى الله عليه وعلى بن أبى طالب وأبو بكر ومن لا قوّة له فى الحركة من ضعف وفاقة فامّا رأت قريش أن شيعة النبي صامم قد خرجوا فزعوا من ذلك وعليوا أنّه إنْ خرج واقع بهم فاجتمعوا فى دار الندوة وتشاوروا فى أمره ورثوى أنّ الشيئان صرخ على المقبة يا أهل الاخاشب هل لكم فى محمّد وأصحابه فقد داجتمعوا لحربكم، ، ،

ذكر دار الندوة قالوا فاجتمع رؤساً قريش فى دار الندوة ومنهم أبو جهل بن هشام وعُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والعاص بن وائل وابو سنيان بن حرب وأبيه ومنه ابنا الحجاج قال بعضهم فاعترض لهم البيس فى صورة شيخ جليل عليه إنّب فقالوا من الشيخ قال شبخ من أهل نجد سمع بالذى اتّعدتم فحضر ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه دأيًا

<sup>·</sup> اياس .> M ·

رواحة ورافع بن مالك بن عجلان والمنذر بن عمرو بن خنيس ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيشة وابو الهيثم بن التيهان فقال كعب بن مالك يذكر تلك البيعة في قصيدة طويلة

فابالغ أأبيًا انه قال رايه وحان عداة الشِمْب والحينُ واقعُ والبغ أبا سُفيان ان قد بدا لنا بأحمدَ نورٌ من هُدَى اللّه ساطع فلا تَزْهِدَنْ في حَشْد أَمْرٍ تريده والنّب وجمّع كلّ ما أنت جامع والنّب وجمّع كلّ ما أنت جامع [۴ 140 v]

أباه أعليك الرهط حتى يبايعوا

وانصرف الأنصار إلى المدينة وامر رسول الله صلعم بالهجرة وكان هاجر إليها قبل بيعة العقبة ابو سامة بن عبد الاسد بسنة وهو أوّل من هاجر إلى المدينة ثم هاجر بعده عُبيدة بن الحارث وعثان بن مظعون ومسطح بن اثائه ثم هاجر بعدهم عمر بن الخطّاب رضة وعياش بن البي ربيعة وهو أخو أبي جهل بن هشام فنذرت أمّه أن لا يُطلّها سقف بيت حتّى يرتد فخرج أبو جهل

Ms of.

وواعدوا رسول الله صلَّى اللَّه عليه العام' القابـل وسألوه أَنْ يبعث معهم من يصلّى بهم ويعلّمهم القسرآن فبعث معهم مصعب ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف فتي قريش كلَّها يـدءو الناس الى الاسلام وكان يُدعى المهدى في زمن رسول الله صلعم فأسلم بـدعائه بشر كثير وكان في من " اسلم سعد بن مُعاذ وأسيد بن حضيْر سيّد[١] الأوس والخزرج فلمّا كان سنة ثلاث عشرة من النبوّة قــدم من الأنصار سبعون رجُاًد وامرأتان أمّ عامر وأمّ منبع ورئسهم البرآ، بن معرور فجآ هم رسول الله صلعم عند العَقَبة وَمَايِعُوهُ عَلَى المُنعُ وَالنُّصِرَةُ قَـالُ الْوَاقَــدَى وَاخْتَلْفُوا فِي أوّل من ضرب يده على يد رسول الله صلعم فقيل البرآ، بن معرور وقيل اسعد بن زُرارة وقيل اسيـد بن حضير وقــل أبو الهيثم بن التّيَّهان فقال لهم النبيِّ صَلَّعَمُ اخرجوا إلىَّ اثني عشر نقيبًا يكونوا على قومهم وأخذ علمهم الميثاق والعهد والوفآء كُنْقباً بني اسرائيل فـأخرجوا تــعةً من الخزرج وثلاثــةً من الأوس فمن الخزرج اسعد بن زرارة وسعد بن الربيــع وسعد ابن عبادة والبرآ بن معرور وعبادة ابن] الصامت وعبد الله بن

<sup>·</sup> Ms. العامل : Ms.

المجنّة يتبع القائل في رحالها ويغشاها في انديتها يدعوهم إلى أن يمنعوه ليبلغ رسالـة ربّـه فـلا يجد أحدًا ينصره حتّى كانت سنة إحدى عشرة من النبوّة لقى ستّة نفر من الأوس عند العقبة فدعاهم رسول اللَّـه صلعم إلى الاسلام وعرض عليهم أن يمنعوه فعرفوه وقسالوا هذا النبيّ الذي يوعدنا يهودنا بـــه وهمّوا يتتلوننا قَتْلَ عاد وإرم فـأمنوا به وصدّقوه وهم أسعد بن زرارة وقطبة بن عامر بن حَديدة ومُعاذ بن عفرآ. وجابر بن عبد الله بن دئاب وعوف بن عفرآ، وعُقبة بن عامر وأول من أسلم فيهم اسعد بن زُرارة وقطبة بن عامر وكان يقول في الجاهليّة لا إله إلَّا اللَّـه ويقال بـل أوَّل من أسلم أبو الهيثم بن التَّيَّان وكان لا يقرب في الجاهلية الأوثان ف انصرفوا الى المدينة وذكروا أمر رسول الله صلَّى الله عليه فــأجابهم ناسٌ وفشا فيهم الاسلام لمَّا كانت اثنتي عشرة من النبوّة وافي الموسم منهم اثنا عشر رجلًا هولاً الستُّـة وستَّـة أُخَر أَسماً هم أبو الهيثم بن التيَّهان وعُبادة ابن الصامت ونُوزَيْم بن " ساعدة ورافع بن مالـك وذكوان ابن عبد القيس وأبو عبد الرحمان بن ثعلبة فـــآمنوا وأسلموا

الى Ms. عاتب ؛ Ms. ajoute كان

ومُستفيض السُنَّة مع المخالف المنكر المستعظم لما يخرج عن العادة المهودة والطبع القديم قال الله سجانه سجان الذي أسرى بعبده ليلًا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الـذي ماركنا حوله لنُريَـهُ من آياتنا إنّـه هو السميع البصير فــالمسرى قـــد يكون بالروح والجسم ثم قــال وما جملنا الرؤيا التي أدينـاك إلّا فتنةً للناس ولا خلاف بين أهل اللغة أنَّ الرؤيـا في المنـــام لا غير وإن كان جاءً في التفسير أنَّـه رُؤْيَـة العين فحكم العاقــل ان يخاطب كـ أَد على قــدر فهمه وأيُّ تفضــل يلحق النبيُّ في رفع جسمه وجُثَّمته أوَلس قد أخبر أنَّـه قد رأى في السماوات ابرهيم وموسى وعيسى وآدم وغير مُختلَف أنّهم لم يُرفعوا بأجسامهم مع أنَّا لا نُنكر أن يرفع اللَّه ما يشآن من جبل وحجر فڪف أنبيآءُه ورُسُله [fo 140 rº] ولکن ذکرنا ما ذکرنا ليهون عليك ما يرد من كلام الخُصوم ولتقصيد الاشبه بالمتعالم المعروف والله أعلم،'،

ذكر مقدمات الهجرة وأوّل من هاجر قــالوا وكان رسول اللّه صامم يُوافى 'كلّ موسم سُوق عُـكاظ وسوق ذي المجاز وسوق . ۱ ۱۸۰

والحار وفي فخذَنْـه جناحان ومضى في حديثه مثل حديث ابن مسعود وزاد قيال لمّا شربتُ اللهن حُرَّمَتْ عليكم الخمر فلما أصبح عدا على قريش فقالوا إنَّ هذا والله لبيِّنُ ان العير ليطَّرد شهرًا من مكّمة إلى الشأم مدبرةً وشهرًا مقبلةً فمندهب ذلك محمَّدٌ في ليلة واحدة ويرجع فارتــدّ كثير ممن كان أسلم وذهب الناس الى [أبي] بكر فقالوا إنّ صاحبكم يزعم كذا وكذا فقال أبو بكر لئن كان قاله فقد صدق فما يعجبكم من ذلك أنَّه يُخبر الخبر من السم الى الأرض في ساعة فأصدقه قال وقــال رسول الله صلَّم فرفع بي حتى نظرت إليه فجعل يصفه وأبو بكر يُصدّقــه وروى الواقــديُّ عن جابر بن عبــد اللَّـه أنّ النبيّ صلعم قــال لمّاكـذّبني قريشٌ قمتُ في الحجر فخيّل إليَّ بيت المقدس فطفِقتُ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ورُوى عن أم هانى بنت أبي طال أنَّها قــالت نام رسول اللَّه صلعمُ عندى وفي بيتي تلـك الليلة فلما كان قبـل الصبح أُهبّنا وقــال لقد صلَّيتُ عِشَآ الآخرة والفجر بهذا الوادى وصلَّيتُ ما بينهما بالبيت المقدَّس وقد نُشر لي الانبيآ. فصلَّيْتُ بهم ثمَّ قصّ القعَّة والوجهُ في هذا وما أشبهه أن لا يجاوز فيه نصَّ الكتاب من ابواب السمآء ثم ساق قصّة شبيبهة بما ساق الواقديُّ وسنذكر اختلاف الناس والكشف عن وجه الحقّ في آخر هذا الفصل ،'، قَصَة المسرى قال ابن اسحق ثم أسرى برسول الله صلعم كان فيه بيلا؛ وتعمضُ وأمر من اللَّه عزَّ وجلَّ فيه عبرةُ وهُدًّى ورحمة وكف شآءً لنُربَهُ من آباتـه فكان ابن مسعود بقول أتى رسول الله صلعم بالبراق وهي الـدابّــة التي كان يحمل عليها الأنبيآ؛ قبله تَضَمُ حافرها منتهى طرفها فحمل عليها ثمّ خرج صاحبه يُرب الآيات فيما بين السهآ والأرض حتّى انتهى الى بيت المقدس فوجد فيه ابرهيم وموسى وعيسى في نَفَر من الأنبيآ. فصلَّى بهم ثم أتى بثلاث أَوان انا؛ فيه لبن وانا. فيه خمر واناً • فــه ما • قــال فسمعتُ حين عُرضَتْ علىّ قــائلًا قول إنْ أخذ الماء غرق وغرقت أمَّته وإن أخذ الخمر غَوىَ وغويَتْ أمَّته وإن أخذ اللمن هُدِي وهُديت أُمَّته قال فأخذتُ اللمن فشربتُه وكان الحَسَنُ يقول أنّ النبيّ صَلَّمَ قيال بينا أنا نائمٌ في الحجر اذ أتانى جبريل فهمزنى برجْله فجلستُ فلم أَرَ فيه شيًّا فعُدْتُ إلى مضجعي فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدى وخرج بي إلى باب المسجد فإذا أنا بدائـة أبيض بين البغل

كتابه في علّيين وإذا ءُرض عليه روح الكافر قـــال ريح خبيثة وروح خبيث جعلوا كتابه في سعّين ثم وصف السموات ومن فيهنّ ووصف الجنّـة والنار وأهلها قــال ثم انتهيتُ الى السمآء السابعة فلم اسمع شـنًّا إلَّا صرير الأقــلام ورأنت حبريــل يتضاءًلُ حتّى كان فرخ طائر ما أكاد أتأمله وسمعتُ وَحَه فقال لى جبرائيل اسُجِد فسجدتُ ودنوتُ قاب قوسين أو أدنى فأوحى اللَّه إلى عبده ما أوحى ثم قبال ارفع رأسك ما محمَّد وقبد فرض اللَّه عليك خمسين صلاةً قال فرجعتُ إلى موسى عمَّ ولم يزل يرده حتى حطّه الى خمس صلوات ' قــال موسى ارجع الى رَبُّكُ واسئله أن يخنُّف عن أمَّتك فإنَّ أُمَّتك ضعفة قال فقلتُ قد استحَيَيْتُ من رتبي ولأصبرنّ على هذه الخمس قبال فنُوديتُ إنَّى قـد أمضيتُ فريضتي وخفَّفتها على عبادى واجزى الحسنــة معشرة أمثالها هذا من رواية الواقديّ وأمّا ابن اسحق فانّه روى أنَّ النبيِّ صَلَّمُم لمَّا حدَّث عن المسرى وما بالسجد الأقصى قــال فلمَّا فرغت ممَّا كان في بيت المقـدس أتى المعراج ولم أرَّ شيئًا [f· 139 v°] أحسن منــه واصعدني صاحبي حتى انتهي بي الى باب

<sup>·</sup> سلاة . Ms.

واستخرجا حشوى ومعها طَسْتُ من ذهب يُغسَل فيه بطون الأنسآ، فكان جبرال يختلف بالمآ، من زوزم ومكائسل منسل حوفي فقال جبرائيل لمكائيل شُقَّ قليه فشقّ قلى فأخرج علقةً سوداً وَالقاها ثمَّ أدخل هرمه ثمَّ ذرَّ عليه من ذَرور كان معه وقــال وقلتُ وكيع له عينان بصيرتان وأذنان سميعتان انتم قشر المغفل الحاشر ثمّ قـــال ببطني هكــذا فـــالتأم وقـــالا مُليّ حكمةً وإيمانًا ثمّ وثبتُ قبائمًا فبأتبتُ المعراج فباذا هو أحسن ما رأتُ منظرًا ألم ترَوْا إلى ميتكم إذا احتُضر كيف يشخص بيصره إله فإنَّه إنما ينظر الى حُسن المعراج قال فعرجا بي إلى السمآ · الـدُنيا فالم انتهَـٰنا إلى مات الحفظة وعلمه ملك مقال لــه اسممل تحت بـده سبعون ألف ملك ما منهم ملك إلَّا وهو على مائة ألف فقال مَن هذا قالوا محمّد قال وقد أمث قال نعم قــال فتبادروا واجتمعوا وفتحوا ورحبوا ودَعُوا بالبركة قــال ورأتُ في السهآ، الدنيا رُجِلًا أعظم الناس جهةً فقاتُ من هذا ما جبريل قــال أبوك آدم وإذا أرواح ذرّيّته تعرض عايه فــاذا عرض عليه روح المؤمن قسال رايخُ طيبّـة وروخُ طيب جعلوا

<sup>.</sup> فاست .Ms

الإبل ليظهرنَ الروم على فارس الى خمس سنين فقال النبي صلمم زِدْهُ فى الخطر ومدّه [٣ ١٥٥ ] فى الأجل فجعل الخطر ذود ين والأجل سبع سنين فلما كان يوم الحديبية انكشف شهرابراذ عن الروم حتى سار هرقل الى المراق فأغار عليه وصدق وعد الله ثم كان بعد غلبة الروم المَسْرَى ، ،

ذكر المسرى والمراج اعلم أنّه لا شيء أكثر من اختلاف هذه القصّة امَّا المعراج فينكره بعض الناس وبعض يزعم أنّ المعراج هو المسرى ثم اختلفوا في كيفية المسرى فكانت عائشة ومغوية يقولان ما فُقد جسدُ رسول الله صلى الله عليه ولكنّ اللّه أسرى بروحه وكان الحسن رضة يقول كانت رؤيا ويحتج بقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلّا فتنةً للناس وبقول ابرهيم إنّى أدى في المنام أنى اذبحك ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوحى يبأتي الأنبياء أينقاظًا ونياما وكان النبيّ صلعم يقول تنام عيناى ولا ينام قلبي قبال ابن اسحق والله أعلم أي ذلك كان وغن نذكر في ذلك طرفًا كما جآء في الحبر قبال الواقدي أسرى به قبل الهجرة بسنة وكان المعراج قبل ذلك بثمانية عشر شهر قبال النبيّ صلعم فياستلقاني على قفاي ثمّ شقًا بطني

الساعـة وانشق القمر ثم غلبت الروم بقـول اللّه عزّ وجلّ اللّه عزّ وجلّ اللّه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غَلَبهم سيغلبون في بضع سنين ،'،

قصّة الروم وذلك أنّ ابرويز لمّا انهزم من بين يــدى بهرام جوبينة مضي إلى الروم واستنجد بملكهم موربقيس فأمدُّه بالرجال والمال وزوّجه ابنته مريم وانصرف وقياتل بهرام فنفاه إلى أقصى خراسان ووثبت الروم على ملكهم فقتلوه فسرّح اليهم ارويزُ شهرابراز الفارسيُّ وجندًا من الفُرس فدخلوا قسطنطنيّـة واحتوَوْا على خزائنها وأموالها وقتلوا المقاتلة وسنوا النذُرُّتَّة وحملوا الخشبة التي يزءم النصارى أنّ المسيح ءم صُل عليها وذلك في سنة احدى عشرة من النبوّة قبل الهجرة بسنتُنن وأخبر اللَّـه عزَّ وجلَّ نبيَّه صلَّى الله عليه آلَّـم عَلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وسُرّ المشركون بــه وجادلوا المسلمين وقالوا تزعمون أنّكم تغلبوننا لأنّكم اهل كتاب وهذه المحوس قــد ظهرت على الروم وهم أهل كتاب فنزل وهم من بعد غليهم سيغلبون في بضع سنين فأنكروا ذلك وجعدوه فضاجب أبو بكر أُبَّ بن خلف على ذوْدٍ من من خروجه الى مُرْجِعه خمسة وعشرين يومًا ويقــال شهرًا وفيــه يقول حسّان بن ثابت [طويل]

فلو كان مجدُ يُخلد اليوم واحدًا من الناس أَبْقَى مجدُه اليومَ مُطعا أُجِرتَ رسولَ اللّه فيهم فـأصبحوا عبيــدَك مــا لَبَي مُلَّتِ وأحرمــا

قصة الجنّ الثانية قالوا ولمّا انصرف النفر من نصيبين الى قومهم وأنذروهم جآءت جماعة منهم زُهاءَ ثلثمائة رُجلٍ وخرج رسول اللّه صلعم إلى الحَجون فقرأ عليهم ودعاهم إلى اللّه عزّ وجلّ فآمنوا به وصدقوه ثمّ صلّى بهم وقرأ فى الصلاة تبارك اللك وسورة الجنّ وهى فسمى للله الجنّ ثمّ هاجت الأَزْمَة وهى النّجوع فدعا النبي صلعم عليهم حتى أكلوا العابيز والقِد والعظام المحرّقة والكلاب الميتة وحتى كان الرجل يرى بينه وبين السمآء كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان بن حرب وقال يا محمّد جئت بصلة الرحم وقومك قد هلكوا فادع ألله هم فلما دخلت سنة احدى عشرة من النبوة دعا رسول الله صلعم فكشف عنهم بقول اللّه عزّ وجلّ إنّا كاشفوا العذاب قليلًا فكشف عنهم بقول اللّه عزّ وجلّ إنّا كاشفوا العذاب قليلًا

فقام رسول الله صامم وقد يئس من نصرتهم فقال أكتموا على وكره أن يبلغ ذلك قومه فيُذاَرهم عليه فلم يفعلوا واغروا به سُفها هم وصبيانهم وعبيدهم فجعلوا يسبونه ويغطغطون وراءه ويرمونه بالحجارة حتى النجأ إلى ظل حبلة فى جنب حافط فجلس فيه ودعا دعوات فسأل أ ربه النصر والصبر وانصرف وكان مقامه بالطائف عشرة أيّام فلا بلغ فى مُنْصَرَفه بطن نخل أستم إليه نفرٌ من الجنّ ، ،

قصّة الجنّ الأولى [ ٥٠ ١٥٤ م] قالوا وقام رسول الله صلعم من خوف الليل يصلّى فمرّ به سبعة نفر من جنّ نصيبين يقال أسماً هم حسّا ومساً وشارِصَه وناحِر ولاورد وسار سان والأحقب فامنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين كما قال الله عزّ وجلّ وإذْ صرفنا إليك نفراً من الجنّ الآيات وسار رسول الله صلعم من نخلة يُريد مكة حتى أتى حرآ وبعث إلى شهيل بن عمرو والأخنس بن شريق أدْخُلُ في جَوارِكما فأبياً عليه فأرسل إلى مُطعم بن عدى فأجاره وأمر بنيه فلبسوا السلاح ووقفوا عند خروجه [الى] البيت فدخل رسول الله صلعم مكّة وكان غيبته

<sup>·</sup> Ms. عشاله . Ms. عشاله . Ms. عشاله .

وبالنوا فى الاذى وكان أشدُّهم عليه عمه أبو لهب عليه العنة وأبو جهل وعقبة وأبى بن خلف فهنهم من يقدر ببابه ومنهم من يطرح الاذى فى برمته إذا نُصبَتْ ومنهم من يطرح رحم الشاة إذا سجد على ظهره ومنهم من يطأ برجليه على عنقه ومنهم من يدرُّ التراب على رأسه ومنهم من يبزق فى وجهه وجملوا يستهزؤن به ويتضاحكون منه ورسول الله صابر محتسب على الاذى ثم خرج رسول الله صاحم إلى الطائف يستنصر ،'،

خروج النبيّ صلعم إلى الطائف قالوا وخرج مع زيد بن حارثة على حمار من هذه الدِناية لل يلتمس النصر والمنعة وأقام بها عشرة أيّام فلم يدع أحدًا من أشراف ثقيف إلّا جاء وكلمه وكانت رُوِّساء ثقيف ثلاثة إخوة عبد ياليل بن عمرو وحبيب ابن عمرو ومسعود بن عمرو فجاءهم رسول الله صلمم وسألهم أن يمنعوه حتى يبلغ من الله عز وجل أمره فقال أحدهم انا المرط ثياب الكعبة ان الله ارسلك نبيًا وقال الآخر أما وجد الله أحدًا مُرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكاف أبدًا

<sup>·</sup> كذا في الأصل: en marge: الديابه

<sup>.</sup> وسألوهم Ms. ع

قـالوا رضينا [fº 138 rº] فنظروا فـإذا هوكما قـال صلَّم فزادهم ذَلُكُ شُرًّا ثم اجتمع نَفَرْ من قرش وقالوا ما قومنا تـأكلون الطعام وتشربون الشراب وتلبسون الثيـاب وبنو هاشم هَـلْـكَى لا يبايعون ولا يناكحون واللَّـه لا نقعد حتَّى نشقَّ هذه الصحيفة الظالمة لقاطعة فقام إليها مُطْعِم بن عـديّ فشقّها فقال أبو طااب [طويل]

وان كلّ ما لم يرضه اللَّهُ مُفسدُ على مَهَل وسائــر النـاس رُقَـــدُ

الاَهَلُ الله بحريَّنا صنع ربّنا على نأيهم واللّهُ بالناس أَزُودُ أَلَمْ بِأَتِهِم أَنَّ الصحيفة مُزَّقَتْ جزى اللَّه رهطًا بالحَجوُن تبايعوا على ملاٍّ يهمدى لَحزم ويسرشد قَضَوُا مَا قَضُوا مِن لِلهُم ثُمُّ أَصْبِحُوا

## فخرجوا من الشعْب ،'،

ذكر خروجهم من الشمب قــال الواقـــدىّ مــات أبـو طال وخديجة فى السنة العاشرة من النبوّة بعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير وكان بين موت خديجة إلى أن مات أبو طال شهرٌ وخمسة أيَّــام وقيل كان بينها ثلاثــة أيَّــام فتشابعت على رسول الله صلعم المصائل واستكلبت عليه شوكة المشركين

وبحمزة بن عبـد المطّلب حتّى عادَوْا قريشًا وكاثروهم ثم وقـع الحصارُ في السنة [السادسة] من النبوّة وبقى ثلاث سنين ،'، ذكر الحصار قالوا واجتمعت قريش على بني هاشم وبني عبد المطّلب وتعاقب دوا على أنْ لا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا ينكحوا منهم ولا ينكحوهم حتى يتبرُّوا من صاحبهم ويسلّمون القتل وكتبوا صحيفةً كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر وعلقوها في الكعبة فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطّلب فدخلوا الشعب وخرج من بني هاشم ابولمب عبد العزَّى بن عبد المطَّلب وحده وضاق الأمر عليهم لا يصل إليهم شيَّ من الطعام ' إلا سرًّا وبقوا فيــه ثلاث سنين فلماكان في السنة التاسعة من النبوّة قــال النبيّ · صلعم لأبي طالب هل شعرتَ بأنّ ربّي قد سلّط الأَرْضَة على الصحيفة فلم تــدع " لله اسمًا إلَّا اثبَتْه ونفت القطيعة والظام فقام أبو طالب حتّى أتى السجد فقال ما معشر قرش إنّ ابن أخى أخبرنى بكـذا وكـذا فهلموا صحيفتكم فــان كان كما قــال فانتهوا عن ظامنا وقطيعتنا فإن كان كاذبًا دفعته إلكم

<sup>•</sup> والطام .Ms

<sup>2</sup> Ms. على ٠

7

إلى الله عزّ وجلّ لنوحّده ونعبده ونخلع الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحُسن الجوار ونهانا عن الفواحش والمحارم فمدوا علينا ليردّونا إلى عبادة الاصنام والأوثان فهربنا الى بـ لادك واخترناك على من سواك فقال لهم انطلقوا فوالله لا أرسلكم إليهم أبـدًا فخرجا من عنــده مقبوحَيْن فقــال عمرو لأتينه با يُستأصَل به خضرآؤهم ثم غدا إليهم من الفد فقال أيُّها الملك انهم يقولون في عيسى قولًا عظيمًا فــارسلْ فــاسألهم ما يقولون في عيسي فقال جعفر بن ابي طالب رضه نقول فيه ما جآء به نبتنا أنَّه عبد الله ورسوله ورُوحه وكامته ألقاها إلى مريم فضرب النجاشي يده إلى الأرض وتناول منها عُودًا وقــال ما عدا عيسى ما قلتم هذا النُّودَ ثمٌّ قرأ عليه جعفر بن أبى طالب صدر سورة كهيمص فآمن بالنبيّ صَلَّمُ وردّ هدية عرو وعبد اللَّـه وصرفها إلى مكَّـة ثم لمَّا هاجر رسول اللَّـه صَّلَّمَ الى المدينة وكان المسلمون يخرجون إليه وكان آخرهم جعفر أُدرك النبيُّ صَلَّمَ وهو بخيبر قـالوا ولما خرج رجع عمرو وعبد اللُّه وجدوا أنَّ عمر من الخطَّاب رَضَهُ قــد أسلم وكان رجلًا ذا شكيمة لا يُرام ما ورآءَ ظهره فــامتنع رسول الله صلممَ [به]

في الأرض وأعبد رتِّي فقال ابن الدغنة مثلك لا يخرج تكسب المعدوم وتصل الرحم وتَقْرى الضيف وتحمل الكَلّ وتُعين على نواب الحق فرجع أبو بكر في جَواره فقال ابن الدغنة يا معشر قريش إنَّى أَجَرْتُ أَبا بكر قالوا فمُرْه أ يعبد ربِّه في بيته ولا يُفسد علينا صبياننا قــالوا وبعثت قريش بعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مع هدايا إلى النجاشي ملك الحبشة على أن يسلّم المسلمين إليهما فقدما وأوصلا الهدّــة قـــال أنّــه قـــد ضوى إلى بلدك غلمان من عندنا [٠٠ ١٦٦ ٥٠] سفهآ ف ارقوا دنيم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا اشرافنا إليكم لتردّهم اليهم فقال النجاشي حتّى أسالهم عمّا يقولون ثم استدعى أصحاب رسول اللّـه صلمم فجآؤه وقد جمع أساقفته وبطارقته وفرشوا مضاجعهم فقال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم فقال جعفر ابن أبي طال رضه إنّا كنّا قومًا أهلَ جاهليّة نعبد الأصنام ونـأكل الميتة ونهريق الدمآ. ونـأتي الفواحش حتّى بعث الله عزَّ وجلَّ النا رسولًا منَّا نعرف نسه وصدَّقه وأمانته فدعانا

ابي .Ms. ابي

۱ Ms. الم

لابن أبى كبشة يـذكر آلهتنا بخير وبلغ الحبر عثمان بن عنّان ومن مكة ممه بأنّ قريشًا قـد أسلموا فـأقبلوا راجمين فلمّا دَنَوا من مكّة أخبروا أنّ ذلـك باطلًا فلم يدخل منهم مكّة أحد إلّا مستخفيًا أو بجواز فـاشتد الأمر واطبق البلان بالمسلمين فـامرهم النبي صلعم بالحروج ثانيًا إلى الحبشة ،'،

ذكر الهجرة الشانية إلى أرض الحبشة قالوا فخرجوا وأميرهم جعفر بن أبى طالب وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلًا فقال عبد الله بن الحارث بن قيس يذكر لهم ما فيه من الأمن والدّعة

يا داكبًا بَلِغَن عنى مغلغلة مَن كان يرجو بلاغ الله والدين كل أمري من عباد الله مُضطَهَد ببطن محتة متهود ومفتون إنّا وجدنا بلاد الله مُضطَهَد ثنجى من الذُلُ والخزاة والهون فلا تُقيموا على ذُلُ الحياة ولا خَزى المات وعيب غير مأون

وخرج أبو بكر الصدّيق رضه حتّى بلغ برك الغاد فلقيه إبن الدغنة وهو سيّد القارة فقال إلى أين يا أبا بكر قال أخرجني قومي فاسيح Ms. الماة Ms.

المشركين فعدلوا عن المنابذة الى الماتبة واقبلوا عليه يرغبونه في المال والأنعام ويَرضون عليه الأزواج فنزل قُل لا أسئلكم عليه أجرًا إلا المودّة في القُربي فلما أعياهم أمرُه ويئسوا أن يستنزلوه عن دينه بشئ من خطام الدنيا أخذوا في طلب الآيات والتاس المعجزات كما حكى اللّه عز وجلّ عنهم في القرآن وقيالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات وتواصوا على من أسلم يعذّبونهم جهارًا ويقاتلونهم سرًّا فأمر رسول الله صلعم بالهجرة إلى الحبشة فرادًا بدينهم وهي الهجرة الأولى سنة خس من العث ، ،

ذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة قالوا فخرج أحد عشر رجلًا واربع نسوة وأميرهم عثمان بن عفّان ومعه ذوجته رقية بنت رسول الله صلعم وخرجت قريش فى أثرهم فلم يلحقوهم ومرّوا القومُ إلى الحبشة ف آمنوا واطمأنوا قالوا وتلا رسول الله صلعم سورة النجم ف التي الشيطان فى أمنيته تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة تُرتجى فسجد المشركون وسرّوا بذلك وقالوا ما إن

وكان رسول الله صلعم يدءو ويقول اللهم اعزّ الاسلام : Glose moderne . بالاسلام الى ان حصل أمر عمر فاعز الله الاسلام بعمر رضه .

ما لا أُطرقُ فظنّ رسول اللّه صلَّعَم أنّ أمّا طال قد تركه وأنَّـه قــد ضُعُف عن نصرتـه وهو خاذله فــاستعبر ثم قــال ما عمَّ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شالى على أن أترك هذا الأمرحتي ظهره الله واهلك دونه ما تركتُه فقال أبو طالب لا تخذله فمشوا إليه بُمارة بن الولـــد فقالوا هذا أُنهِدُ فتى قريش وأجمله فنُخذُه واتَّخِذُهُ ولـدًا وسلِّمْ إلينا ابنَ أخيك هذا الصابي الـذي خالف ديننا وفرّق جماعتنا نقتله فقال أبو طالب تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلون هذا تما لا يكون فتنابـذ القوم وتنادُوا بعضُهم بعضًا وأقبلوا على من فى القبائـل من المسلمين يعذّبونهم ويفتنونهم عن دينهم ومنع اللّـه عزَّ وجلَّ رسوله بعمَّه أبي طالب ان تخلصوا في شَعَره وبشره غير أتهم يرمونيه بالسحر والشغر والكهانية والجنون والقرآن ينزل عليهم بتكذيبهم والردّ عليهم ورسول اللّه صلعم قانم بالحقّ ما يَشنيه ذلك عن الدعآ وإلى الله عزّ وجلّ سرًّا وجهرًا حتّى لحق أبو طالب ماللَّه عزَّ وجلَّ فتخطُّوا اليه مالمكروه [f 137 rº] ونالوا منه ما كانوا يجمحون عنه من جَانـه قــالوا ولمّا أسلم حمزة بن عبد المطَّلب عزَّ بـ النبيُّ صلَّم وأهل الاسلام فشقَّ ذلك على

ذكر إظهار المدعوة الى الاسلام قيالوا فجهر رسول الله صلعم بدينه ودعا الخلق إليه وأبدى الصفحة لهم فلم يعد علم قومه ولا عابوا عليه رأيُّـهُ لما عرفوه من صدق الحديث وحسن الجوار وتحرى الخير والتواضع للخلق وكمال العقل والشرف وغأو الست وطهارة النسب حتى سب آلهتهم وسفه أحلامهم وضلل أرآءهم ونقض دينهم فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وقد حدب عليه عَمُّه أبو طالب وقــام يناضل دونــه ويحامى عليه فتضاغن القوم وتوامروا ومشَوْا إلى أبي طالب منهم أشراف قريش عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأخوه شبة بن رسعة وابنه الوليد بن عتبة وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس وأبو جهل بن هشام بن المفيرة المخزوميّ وكنيتــه ابو الحكم وأبو البَّخترى بن هشام والوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزوميّ والعاصُ بن وائـل السهميّ فقـالوا يـا أما طالب إنَّ لـك سنًّا وشرفًا وإنَّ ابن أخبك قبد سبّ آلهتنا وعاب ديننا وسفّه أحلامنا وضلَّل أبَّاءَنا فبإمَّا أن تَكفُّه وإمَّا أن ننازلـه ' وإمَّاكُ فقال له أبو طالب اتَّق عليَّ وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر

<sup>&#</sup>x27; En marge : نقاتله

كنتُ ثالثًا أو رابعًا في الاسلام وعن خالــد بن سمــد بن العاص كنت خامسًا في الاسلام وتمن سبق اسلامه أبو عُبيدة بن الجرّاح والــزُ بير بن العوّام وعثمان بن مظمون وقـــدامــة بن مظمون [fo 136 vo] وعبيدة بن الحارث وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبــد اللــه بن جحش وأخوه أبو احمد بن جحش وأبو سلمة من عبد الأسد وواقد بن عبد الله وخُنس بن حذافة ونميم بن عبد الله النحَّام وخبَّاب بن الارتِّ وعامر بن فُهيرة رَضَهُمُ اجْمَعِينَ وَمِنَ النَّسَآءَ اسْمَآءَ ينت عُميسَ الخَيْمُميَّةَ امْرَاةُ جَعْفُر ابن أبي طالب وفساطمة بنت الخطّاب امراة سعيد بن زيد بن عرو واسما بنت أبي بكر وعائشة وهي صغيرة فكان اسلام هولآ. فى ثلاث سنين ورسول اللَّـه صَلَّعُمَ يـدعو فى خُفْيَـة قبل أن يدخل دار أرقم بن [ابي] الأرقم ثم أسلم صُهيب بن سنان وعمّار ابن ياسر وكان اسلامهما بعد اسلام بضمة وثلاثين رجلًا ثم فشا مَكَّة وتحدَّث ' به وأمر الله عزّ وجلّ رسوله بإظهار الدعوة فقال فَأُصَدَعْ بِمَا تُنوَمَر وأعرض عن المشركين وذلك في السنــة الرامة من النبوّة ،٠٠

<sup>.</sup> ومحدّث . Ms

حتى شق عليه مشقة شديدة وفى رواية ابن عباس رضة انه كان يعدو مرة الى ثبير ومرة إلى حِراً يديد أن يُلقى نفسه منها فبينا هو كذلك إذ سمع صوتاً فرفع صوته فإذا هو بالملك الندى جاء بحراً ببن السها والأرض قال فخشيت رعبا ورجمت إلى أهلى فقُلتُ زمّلونى فألقَوا على قطيفة سوداً وصبوا على ما باردًا فنزل يا أيها المدّثر قم فأن ذر وربّك فكير وثيابك فطهر والرُجز فاهم منه منه وثيابك فطهر والرُجز فاهم منه منه وثيابك فطهر والرُجز فاهم منه والمرتب فالهم وثيابك فطهر والرُجز فاهم منه وقيابك فطهر والرُجز فاهم منه وثيابك فطهر والرُجز فاهم والمرتب وتيابك فلهم وثيابك فطهر والرُجز فاهم والمرتب و

ذكر اختلافهم أوّل من أسلم قيل خديجة رضها صلّى رسول اللّه صلّم غداة يوم الاثنين وصلّت خديجة آخر اليوم وقيل على بن أبي طالب صلّى رسول اللّه صلّم يوم الاثنين وصلّى على يوم الثانا، وقيل زيد بن حارثة وقيل أبو بكر الصدّيق رضة وأمّا ابن اسحق فيات به يقول أوّلُ من ذُكر من الناس آمن بمحمّد الممتم على بن أبي طالب عمّ ثمّ ذيد بن حارثة ثم أبو بكر الصدّيق وأسلم بدعآف عثمان بن عنّان ثم سعد بن أبي وقياص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله فهولاً النفر الثمانية الذين سقوا بالاسلام وروى الواقدي أنّ سعد بن أبي وقياص الذين سقوا بالاسلام وروى الواقدي أنّ سعد بن أبي وقياص قيال لقد أتى على يوم وانى لئالث الاسلام وعن عمرو بن عنبسة قيال لقد أتى على يوم وانى لئالث الاسلام وعن عمرو بن عنبسة

انقضاض الكواكب رأيت في بعض كتب التأريخ أنه كان بين مبعث رسول الله صلعم وإلى أن رأت قريش النجوم يرمى بها في السماء عشرون يومًا وقال الله عزّ وجلّ إنّا زيّنًا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا من كلّ شيطان مارد لا يستمعون الى الملا الأعلى ويُقُذفون من كلّ جانب دحورًا ولهم عذاب الواصب الله من خطف الحطفة فاتبعه شهاب ثاقب فدلّ بقوله حفظًا من كلّ شيطان مارد أنها لم تزل المحفوظة مُذ خُلقت حفظًا من كلّ شيطان مارد أنها لم تزل المحفوظة مُذ خُلقت الكواكب لها زينة وقد سُئل الزُهرى عن انقضاض الكواكب في الجاهليّة فقال قد كان ذلك فلما أبعث رسول الله في الجاهليّة فقال قد كان ذلك فلما أبعث رسول الله صلعم شدد وغُلظ ألا ترى إلى قول الشاعر [بسيط]

فَانَقْضَ كَالْكُوكِ الدُرِّيِّ يَتَبِعِهِ لَقُتْعُ يُخِالُ عَلَى أَرْجَأَتُهِ الطُّنْبَا

وقد رُوى أخبارٌ فى هذا الباب والذى يُشبه الحقّ أنّ ه قد كان قبل ذلك انقضاض الكواكب وانّـه قرن بـه عند الوحى ضربٌ من المذاب يقضى به الحاطف المستع والله أعلم ... ذكر فترة الوحى قــالوا ثمّ فتر الوحى عن رسول اللّـه صلعم

۱ Ms. لم يزل

استحى فيآمنت بــه وصدّقته وكثير من الناس يقولون أنّ أوّل الناس إيمانًا بالنبيّ صلعم خديجة وروينا عن أبي رافع أنَّـه قــال صلَّى رسول اللَّه صلعم غداةَ يوم الاثنين وصأَتْ خديجة في آخر ذلك اليوم قالوا ونزلت في هذه القصّة نَ والقلم وما سطرون ما أنت بنعمة رتبك بعجنون قبال ورقبة بن نوفيل فيما روى ابن [وافر] اسحق عنه

لجِجْتُ وَكُنتُ فِي الذِّكِرِي لَجُوجًا لَهِمَ طَالِمًا بِعَثِ النشيجِا ووَضف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا عما خيرتسنا من قبول قُس منَ الزهمان أكرهُ أنْ عوجا بِأَنَّ مُحمَدًا سَيَسُودُ يبومًا ويخصم مَنْ بكون له حجيجا [fo 136 ro] فيا ليتي إذا ما كان ذاكم

شهدتُ فكنت أوَلهم وُلـوحـا

وُلُوجًا في اللَّذي كُوهَتْ قريشٌ ولو عجَّت بمِكَّتها عجيجًا فان تنقوا وأنق يكن أمور يضج الكافرون لها ضحيجا وإن أهلك فكل فتى سَيَلْقى من الاقدار مَتْلَفَةَ خروجًا

قــال الزُهريّ فهلك ورقــة بن نوفل قبل الوحي وقبل إظهار النبيّ صلعم الدعوة والله أعلم بصدقه ، ، ركمتين وفى رواـــة عُبـِـد بن غمير الليثي أنّــه أتاه وهو نائم ولم مذكر أنَّـه ركضه برجله قــال فــأتتُ خديجة وقــد هالني من رأتُ وكأنَّما كتــانْ كتب في قلبي وقلتُ أُخشَي أن أكون شاعرًا أو مجنونًا قالت وما ذاك ابن أخي فقصصت عليها القصّة فقالت ابشرْ فأنَّكُ تُطعم الطعام وتصل الرَّحم وتصدق الحديث وَتُودِّي الْأَمَانَةُ لَا يُصِنُّعِ اللَّهِ بِكَ إِلَّا خَيْرًا ثُمُّ جَمَّتَ عَلَيْهَا ثَيَابِهَا وانطلقت إلى ان عمَّا ورقعة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى ابن قصيّ وَكان نصرانيًّا قد قرأ الكتب فقصّت عليه الخبر فلمّا ذكرت جبريل قال قدّوس قدوس ما لكِ تذكرين الروح الأمين بهذا الوادي الذي أهله عدة الأوثان لئن كنت صدقتني لقد جآء الناموس الأكبر الذي كان أتى موسى بن عمران فقولي له فلتشُّت وإذا جآءًه فتحسّري بين بدُّنه فيان كان شطانًا ثت وإن كان ملكًا لا تراه حمنية فرجمت خديجة الى رسول اللَّـه صَّلعَمُ وقــالت إذا أتاك صاحبك فنـاد بي فبينا هو عنــدها إذْ جآء جبريـل عم فقال النبيُّ عم هاهو يأخذ بي فقالت فقم واقمد على فخذى وحسرت عن رأسها وقالت تراه قال لا قالت ابشر فإنَّـه واللَّه مَاكُ وما هو شيطان ولو كان شيطانًا ما

عائشة أنّ أوّل ما ابتدى [° 135 °] رسولُ الله صلعمَ من النبوّة الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلَّا جَآءَتَ كَفَلَق الصَّبِّعِ ثُمّ حُبِّبَ اليه الخلوة فلم يكن شي أحبِّ إليه أن يخلو وحدَّهُ ثم جاءُهُ الملك قــالوا وكان قريش يتحتَّثون بحرآء في رمضان وكان رسول الله صَلَّمَم يَفعل ذلك لأنّـه من البرّ فبينا هو عاكف بحرآ. ومعه التمر واللبن يُطعم النــاس ويسقيهم إذ استعلق لــه جبرائيــل ليلة السبت وليلة الأحد ثم أتاه بالرسالــة يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان بقول الله تعالى شهرٌ رمضانَ الندى أنزل فيمه القرآن وهو الخامس والعشرون من ابان ماه والتاسع من شباط وذلك في سنة عشرين من مُلك ابرويز وأهل الاخبار على أنّ أوّل ما أنزل من القرآن خمس آيات من سورة اقرأ باسم ربّـك الـذي خلق الى قوله علّم الإنسان مالم يعلم وذكر بعضهم أنَّـه صلعم قال أتانى رجلُ وفي يده سمُّط ديباج وأنا نائم فركضني برِجْله وقــال اقرأ ففعل ذلـك مرّةً أو مرّتين ثمّ قـال باسم ربّـك الذي خلق خلق الانسان من علَق اقرأ وربّـك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم ثم قــال ابشِرْ فــأنا جبريــل وأنت نبيٌّ هذه الأُمَّة وصلَّى بــه

ُجُدَّةً فَتَحَطَّت فَأَخَذُوا خَشْبِهَا وَكَانَ بَمَكَّةً رَجِلُ قَبِطَيُّ نَجّار فسوَّى لهم ذلك وبنوها ثماني عشرة ذراءًا فامَّا انتهوا الى موضع الُكِن اختصموا وأراد كلّ قوم أن يكونوا هم الـذين يلونُـه ويرفعونــه الى موضعه وتفــاقم الأمر بينهم وتواعدوا للقـتــال ثم تحاجزوا وتناصفوا على أن يجعلوا بينهم أؤل طالع من باب المسجد يقضى بينهم فكان ذلـك رسول الله عليه الصلاة والسلم فقال هلمّ ثُوبًا فأتى به فوضع الركن فيه ثم قال ليأخذ كلّ فئةٍ بناحية من الثوب ثم ليرفعوه ففعلوا حتى اذا رفعوه الى موضعه أخــذ الحجر بيده فوضعه في الركن فرضُوا بذلـك وأنهوا عن الشرّ،'، ذكر المبعث ونزول الوحى قالوا فلمَّا بلغ رسول الله صلَّمَ أربعين سنــة بعثه الله تمالى رحمةً للمالمين وُهُدًى للخلق أجمعين وكان في مبتــدأ الأمر يرى الرؤيا ويسمع الصوت ويتمثّل له الخيال فراع لـذلـك وذُعر ورُوبنا عن عكرمة أنّــه قــال أُنزلت النبوّة على محمَّد صَلَّعُم وهو ابن اربعين سنة فقرن بنبوَّتُه اسرافيلُ ثلاث سنين فكان يترآى له ويُلقى الكلمة إليـه ولم منزل القرآن على السانه ثم قرن بنبوّته جبريل عم فنزل القرآن عشرين سنة عشرًا بَكَـة وعشرًا بالمدينـة وروى ابن اسحق عن الزُهرى عن

فوادت له هند بن هند وولدت لرسول الله صامم جميع ولده الا ابرهيم بن مارية فأيه من القبطية فأكبر واده القاسم وب كان يُكنى ابا القاسم ثم الطيب ثم الطاهر ثم رقية ثم زينب ثم أمّ كلثوم ثم فاطمة قال الواقدى فل ولم أر أصحابنا يُتبون الطيّب ويقولون هو الطاهر وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنّها ولدت لرسول الله صامم عبد مناف في الجاهليّة وولدت له في الاسلام غلامين وأربع بنات القاسم وعبد الله فاتا صغيرين وفي كتاب ابن اسحق أنّ ابنيه هلكا في الجاهليّة وأن بناته أدركن الاسلام وهاجرن والله الحلم، ،

ذكر بنيان الكعبة قالوا ولمّا بلغ رسول الله صلعم خمسًا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة ليرفعوها ويسقّفوها واتّما كانت رضمًا فوق القامة فجآء سيل فهدمه وفى جوفها بئر يُحرز فيه كنز الكعبة وما يُهدى لها فسرق منها رجل يقال له دُويك فقطعت قريش يده وتهيّأوا لبناء الكعبة وكان البحر قد رمى بسفينة "الى

ابي .dk ا

<sup>·</sup> المفتنة ، Ms.

الحمولات فـأضعنت وأثمرت [° 135°] فرغِبت فى نكاح رسول الله صلعم ،'،

نكاح خديجة رَضَها قــالوا ولمَّا ظهر لها من بركة رسول اللَّـه صلَّم وعُظم امانتـه وصدق وفـآئـه رغت في نكـاحه قــال الواقديّ فارسلت نفسة مولاةً لها دسساً فقالت ما محمّد ما يمنعك أن تتزوَّج قال ما بيدى شيٌّ ما أتزوَّج فقالت نفيسة فإن كُفتَ ذلك ألَّا تُحتُ قال ومن هي قالت خديجة فُذُكُرُ رسولُ اللَّهُ صَلَّمَمُ لأعمامه ذلك فخرج معه حمزة بن عبد المطَّل فخطيها إلى أبيها خويليد بن أسد ومعه ثَمَلُ فلمَّا أصبح وصحا قيال ما هذا الخَلُوق وهذه النُّملَّة قيالوا كساكها محمَّد ابن عبد اللَّـه فقد أنكحتَه خديجةً ودخل بها فــانتهرهم قــال وأصدتها عشرين بكرةً وروى الواقــدىّ أنّه أنكحها عُمّها عمرو بن أَسد وكان رسول الله صَلَّمُم ابن خمسة وعشرين سنة يوم تزوَّجها وخديجة بنت أربعين سنــة ولم يتزوّج عليها غيرها حتّى مــاتت وكانت قبله تحت عتيق بن عبد الله وبقال ابن عابد أ وولدت له جارية ثم خلف عليها بعد عتيق ابو هالة هند بن زُرارة

اند . Cf. Tab., I, 1766, n. a; Ibn Sa'd, VIII, 8.

فاجتمعت قريش فى دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا على أن يكونوا يدًا واحدًا على المظلوم حتى يأخذوا له حتّه فسمَّته قريش حلف الفضول وقد قال رسول الله صامم لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو أذّى به فى الاسلام لاجبت وما كان من حلف فى الجاهلية فيان الاسلام لم يزده إلّا شدّة ...

خروج النبي صَلَّم إلى الشأم في مال خديجة رضها قالوا وكانت خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى من مياسير قريش وتجارها تستأجر الرجال وتبعثهم في مالها اوذكر الواقدى أن أبا طالب قال يا ابن أخي أنا رجل لا مال لى وقد العَّت علينا سِنُون منكرة فلو جئت خديجة وعرضت عليها نفسك لاسرعت اليك عما يبلغها من صدقك وعظم أمانتك فقال رسول الله صلعم فاملها ترسل إلى في ذاك وبلغ خديجة خبر أبي طالب وما فاوض ابن أخيه فارسات وسألته أن يخرج معه مَيْسرة غلام لها فخرج وباع ساعتها واشترى ما أراد أن يشترى وأقبل قافلا إلى مكة فباعت

<sup>·</sup> وتبعثها في ماله .Ms

وتسامع الناس به نخرج كنانة وقريش بطلب ثأر عروة وخرجت قيس بن عيلان لأجل البرّاض واقتتلوا قتالًا شديدًا بعكاظ فى الشهر الحرام ثم تحاجزوا وتداغشوا الى الصلح ودهن حرب بن أميّة ابنه أبا سفيان بن حرب فى ذلك الصلح وفيه يقول الشاعر

قد بعثنا الحجارَ من كلّ حيّ وقمنا الفجّار يوم الفجار

قالوا انّ رجلًا تاجرًا قدم محقة وباع سِاْمته من العاص ابن وائــل السهميّ فمطلـه حتى أجهده فصعد الرجل جبــلَ أبى تُبيس ونادى

يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مَكَة نائى الأَهْلِ والنَّهْرِ إنَّ الحرام لمن تنت حرامته ولا حرام لمثوى لابس الغدر

<sup>·</sup> سددت . Ms

الفجار في رواسة ابن اسحق والواقديّ وروى ابو عُسدة عن أبي عمرو بن العلاء قال هاجت الفجار ورسول الله عليه الصلوات والسلم ابن أربع عشر[ة] سنة [٥٠ ١٦١ أو خس عشرة سنة وقــال النبيّ صَلَّعُم كنتُ انبل إلى أعمامي في الفجار قــالوا وانّما سُمَّت هذه الحرب الفجار وكانت وقمات لما صنعوا فيها من الفجور في الشهر الحرام وذلك أنّ النمان بن المنذر عامل ابرويز على الحيرة كان يبعث كلّ سنة بلطيمة إلى سوق عكاظ في جَوار رجل من العرب فلما كان في هذه السنة قال من يحبر هذه المير قــال عروة بن عتبـة بن جعفر بن كلاب الرّحال أنا أنّها الملك وقــال البرّاض بن قيس وكان خليمًا والخليع من خلع حلفاً ، فمن قتله فدمه هَدْرُ أنا ايها الملك فقال اتجيرها على أهل الشيح ' والقَيْصوم وأنت كالكلب الخليع إنّما أنت أَضَيَقُ إِستًا من ذلـك فقال البرّاض أتجيرها على كنانـة قــال نعم وعلى الحلق جميعًا فسلَّم النعان اللطيمة إلى عُروة وتبعه البرَّاض حتَّى إذا كان بتيمن ذي طلال أصاب فرصةً من عروة فوث علمه فقتله فى الشهر الحرام وقــال فى ذلــك [وافر]

السيخ . Ms

السنة كما يدلّ عليه التأريخ ثمّ ضمّة أبو طالب الى نفسه وأقام عنده أدبع سنين فلما بلغ اثنتي عشرة سنة عرض لأبي طالب الحروج إلى الشأم في تجارة فخرج بالنبيّ صلمم صبابة به ورقّة قالوا حتى إذا كانوا بُبصرى أشرف عليهم راهب يقال له بحيرا فرأى علامة من علامات النبوّة فاتخذ طعامًا ودعا الركب إليه فخضروه وخلفوا النبيّ صلعم في رحالهم لحداثة سنّه ققال بحيرا لا يتخلفن أحد عن طعامي فدعوه فلما أبصره بحيرا توسّم فيه مخائل النبوة وجرف دلائلها فاحتضنه وضمّه إلى نفسه وقال الأبي طالب من هذا الغلام منك قال ارجع بابن أخيك واحذر له أن يعيش أبوه قال ابن أخي قال ارجع بابن أخيك واحذر عليه من اليهود فانّه كائن لابن أخيك شأنٌ عظيم فقضي أبو طالب تجارته واسرع به إلى مكة وفيه يقول

الم يكن لقريش آية عجَبٌ فيا يقول بجيرآ أوعداسُ

قالوا فشبّ رسول الله صلعم شبابًا حسنًا يكلؤه الله عزّ وجلّ ويحوطه من اقدار الجاهليّة لما يريد بـه من كرامته حتّى كان اسمه فى قومه الصَدوق الأمين فلما بلغ عشرين سنة هاجت حرب ابنى هذا فـإنّــه منّا ودُفع إلى امرأة من بنى سعد بن بكر فلا ارضعته دخل عليها الخير من كلّ جانب وكانت لها شُوَنْهات فنمت وازدادت زيادةً حسنة هذا الصحيح من خبر حليمة قـــال ابن اسحق والتُمس الرُضعا؛ لرسول الله صَلَعَمَ فَـاسْتُرضع في بني سمد بن بکر بثدی حلیمة بنت أبی ذُوِّب وزوجها الحارث بن عبد العُزَّى وِاخْوَاهَا رسول الله صلَّعَمَ من الرضاعة عبد [الله بن] الحارث وانيسة بنت الحارث والشياء ' بنت الحارث فكان عند ظِئْره سَنتَيْن الى أن فطمته وردّته الى أمه ثم عادت الى بلادها فلما تمت له خمس سنين حملته الى امّه فكان عند أمّه سنة حملته ا[لي]بني عدى بن النجار تريد الَّاهم للخُوُولة التي كانت لهم فكان مصيرها بــه الى منصرفها شهر وتُوفيت آمنــة بنت وهـــ أمّ رسول الله صلعم بالابوآ· منزل بين مكّة والمدينة وهي راجعة الى مكَّة ورسول الله صلمم ابن ستَّ سنين فحملته أمُّ اين وهي حاضنته ومولاة أبيه الى مكَّة فكان في حجر عبد الطَّاب فلما بلغ ثماني سنين توقّي عبد المطّلب وهاك أنوشروان في هذه

<sup>·</sup> واسما .Ms

Ms. dl.

الفيل يوم الأحد لسبع عشر[ة] ليلة خلت من المحرّم سنة ثماني مائة واثنين وثمانين للاسكنــدر الروميّ وستّــة عشر ومــائتين من تـأريخ العرب الذي أوّلــه حَجّة الغدر وسنة أربع وأربعين من ملك انوشروان بن قباذ ملك العجم فما يُروى وكان مولده صلعم يوم الاثنين لثمانى ليالِ خَلَوْنَ من دبيع الأوّل وقال ابن اسحق لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر دبيع الأوّل قالوا وكان طالع النبي صلعم برج الأسد والقمر فيه بثاني عشرة درجية ودقــائق والشمس في الثور بدرجة وهو يوم [°r 134 r ] السابع عشر من [دى] مـاه ويوم المشرين في الأرض التي تُعرف بابن يوسف بمكَّة فصيَّرتها الخيزران بنت عطاء امرأة المهديُّ مسجدًا وبدلُّ خبر عبـد اللّـه بن كسان عن عكرمة عن ابن عبّـاس رضه أنّ رسول الله صلعم وُضع ليلًا لأنَّه قيال كان أهل الجاهليَّة إذا وُلد لهم مولودٌ من تحت الليل رمَوْه تحت الآناء فلا منظرون إليه حتى يُصبحوا فلمّا وُلـد رسول اللّه صلَّم رَمُوه تحت الْبُرمة فلما أصبحوا اذا هي قد انفلقت بيين لوعناه إلى السماء فعجوا من ذلك وأرسلوا إلى عبد المطّلب فحآ. فنظر اليه فقال ارفعوا

ا Ms. نسبان .

## الفصل الخامس عشر

فى ذكر مولـد النبيّ صلعم ومنشاه ومبعثـه إلى هجرتـه

هذا نسب رسول الله صلمم فی روایه محمّد بن اسحق المطّلبی وقد بیننا اختلاف الناس فی نسبه عدنان وما فوقه فی فصل الأنساب، محمّد صلمم بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مُرّة بن کسب بن لونی ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتانه بن خزیمة بن مُدركة بن الیاس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان بن ادد ابن مقوم بن ناحور بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسمیل بن ابرهیم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن رعو بن شالخ ابن عابر بن فیابی بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن ابن عابر بن فیابی بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلح بن اختوخ بن یارد بن مهلایه بن قینان بن شیث بن متوشلح بن اختوخ بن یارد بن مهلایه بن قینان بن شیث بن ادم عم

ذكر مولد النبى صلعم ولد بمكة عام الفيل بمد قدوم ابرهة بخسين ليلة وكان أوّل يوم من الحرّم عام الفيل يوم الجمعة وقدم والخزرج إنَّاها زمن سبل العرم لا شكَّ ويقال أنَّ مسقط يهود اليها من عهد موسى بن عمران عمّ وذلك أنَّـه بعث جشًا إلى ىثرب وأمرهم أن يقتلوا كلّ من وجدوا على قيامة السَّوْط قيال فقتلوا إلَّا غلامًا [لم] يرَوْا أحسن منه فاتَّهم استبقوه وانصرفوا إلى الشام وإذا موسى قد هاك ' وتبرّأت بنو اسرائل من هذه الطقة لمخالفة أمر موسى واستحيائهم من هذا الغلام فاقبلوا راحمين اليها واستوطنوا مها فيإن كان هذا حقًّا فقيد سقوا الأوس والحزرج الى بثرت واللَّه أعلم قـالوا وكان المُلـك في اليهود ومَلكهم قيطون وكان يبـدأ بالعروس قبل زوجها حتى قتله مالےك بن عجلان بن زدد بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج كما ذكرنا في قصّة ملوك البين وملك مالك فصارت الرياسة له والشرف ثم جملت الأوس والخزرج يتوادثون الرياسة إلى أن هاجر اليهم النبي صلعم فصارت الرياسة الإسلام وأهله والسلم ،'،

ا Ms. répète موسى

هلّا سألت عن آل عد مناف ورجالُ مَكَـةَ مُسْنِتُونَ عِجاف

سا أنُّها الرجل الحوَّل رجُّاــه كانت قريش بيضةً فتفلّقت فألخُ خالصها لعد مناف عمرُو ٱلَّذَى هشم الثريد لقومه نست إليه الرّحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف

فهلك هاشم بـأرض غزّة فصار الأمر إلى عبد المطّلب بن هاشم صاحب زمزم وساقى الحجيج ومُطْعم الوحش ثم هلـك وولى الأمر ابو طالب ثم وليه العبّاس ثم أقرّ رسول الله صلعم المفتاح فى يىدى عثمان بن طلحة والسقاية فى يىدى العبّاس فهو فى ولدهم إلى الوم ،،،

ذكر رؤساً· المدينــة ووقوع قريظة والنضير اليها [133 vº] جاء في الحبر أنّ ططوس بن استانوس الروميّ الكافر لمّا خرّب بت المقدس إحدى المرتين وتفرقت بنو اسرائيل جآءت قريظة والنضير وهما من صريح ولد هارون بن عمران أخي أ موسى بن عران حتّى نزلوا يثرب وذلك في الفترة وكان نزول الأوس

اخو . Ms.

والرفادة وأن كون الحجاسة واللواء والشدوة لني عسد الدار وتعاقدوا ذلك حلفًا حلفًا مؤكّدًا لا منقضونه ما بلّ بحر صوفةً فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنةً مماؤةً طباً وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها الكعبة توكيدًا على أنفسهم فسُمُّوا المطتبين فأخرجت بنو عبد الدار جفنة من دم وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها الكعبة فسمّوا الأحلاف ولم يزالوا على ذلك حتى جآ · الله عزّ وجلّ بالاسلام فقال النبيّ صلمم ما كان من حلف في الجاهليّة فإن الاسلام لم يزده إلّا شدّة فأوّل من أحاب من قريش مُلكًا قصيُّ بن كلاب ثمّ ابنه عبد الدار وبنوه الى أن قـــاسمهم بنو عبد مناف ثم هاشم بن عبد مناف واسمهعرو وانما سُمّى هاشمًا لهشمه الثريــد للحاجّ وذلـك أنّــه قــال يا معاشر قريش انتم جيران اللّــه وأهل بيتــه ياتيكم في الموسم زُوَّار اللَّه شُعْمًا غُبْرًا من كلِّ فَجِّ عميق على ضوامر كأنَّهم القِداحُ قد ارصفوا ونهكوا وثقلوا وارملوا فياكرموا ضيفَ اللّه فترافدت قريش مالًا عظيمًا كلّ سنة حتّى كان يخرج اهل اليسار منهم مائة دينار هرقليّة فكان يأمر بالحياض فيُضرَب ويُترع من البَّار ويطعم الناس اللحم والسوسق والتمر إلى أن صدروا

أرباعًا وبنى بها دار الندوة فلا يتزوّج امرأةٌ إلّا في دار الندوة ولا يُعقد لوا؛ ولا يُعذَر غلام ولا تُدرَع جارية إلَّا فيها وسُمَّت الندوة لأنَّهم ينتـدون فيها للخير والشرُّ وكانت قريش تُودَّى الرفادة الى قصيّ وهي [٥٠ 133 الأحرج أيخرجونه من أموالهم يتراف دون فيه فصنع طعامًا وشراًبا للحاجّ أيّام الموسم وكانت صُوفة وهي قبيلة من جرهم بقَتْ بُكة تلي الاجازة بالناس من عرفة وخزاعةُ كانت تحجب البيت فــاذا أفــاض الناس أخذت صوفة بجانبي العقبة وقيالت اجيزي صوفية فياذا نندت صوفة وجازت خآوا سبيل سائر الناس حتى اذا كان العام الذى أراد اللَّه عزَّ وجلَّ أن يظهر أمر قصيَّ فنعات صوفـة كما يفعلـه فـأتاهم قصيّ في من معه من قريش وقــاتلوا صوفــة فهزموهم وولى قصى البيت والرفادة والسِقاية والندوة والاواء فلمَّا كُبْر قصيَّ وحقَّ عظمُه جعل الأمر إلى عبد الــدار لأنَّــه أكبر ولده وهلك قصيّ وأقـامت على ذلك زمانًا ثمّ إنّ بني عبد مناف أجمعوا أن يُخذوا ما بأيدى عبد الدار وهمّوا بالقتال ثمّ تداءوا إلى الصلح على أن يُعطوا بني عبد مناف السقاسة

كذا في الاصل: en marge; حزح Ms.

وكَنَا وُلاةَ البيت من بعد نابت نطوف بباب البيت والخير ظاهر فأخرجنا منها المليك بقدرة كذاك على الباقين تجرى المقادر وصرنا أحاديثاً وكنّا بغبطة كما عضَّتِ الأولى السِنُون الغوابر

فى أبيات أخر ووليّت خزاعة البيت ثلاث مائة سنة يتوادثون ذلك كابرًا عن كابر حتى كان آخرهم خليل بن حبش ألخزاعى وقريش اذذاك صريح وله اسمعيل خلول وصِرْم وبيوتات متفرّقة إلى أن ادرك قصي وتروّج بجبى بنت حليل "بن حبش وولدت له عبد مناف وعبد العزّى وعبدًا وكثر ولده وعظم شرفه وهلك حليل بن حبش فرأى قصي أنه أولى بالكمبة من خزاعة فأخذ ما بأيديهم وقصى أوّل من أصاب مُلكًا من العرب من قريش بعد ولد اسمعيل وذلك فى زمن المنذر بن النمان على الحيرة والملك بهرام جود فى الفرس فقطع قصى مكة النمان على الحيرة والملك بهرام جود فى الفرس فقطع قصى مكة

<sup>·</sup> والحير .Ms

<sup>·</sup> حنش .Ms

<sup>·</sup> بحنتی بنت خلیل Ms. <sup>۱</sup>

<sup>·</sup> Ms. ملل .

<sup>·</sup> الحنش . الحنش .

فضحت وسُمِّي اجِــادًا لما كان معهم من جيـاد الخيــل وسُمَّيت قمقعان لتقعقعة السلَح مم تداعوا إلى الصلح واجتمعوا في الشعب وطبخوا القــدور واصطلحوا فسمّى المطابخ قــالوا ونشر اللّــه عزّ وجلّ ولد اسممل فكثروا وربلوا ٌ ثم تنشّروا في البلاد لا يطأون أرضًا إلَّا ظهروا على أهلها بدينهم ثمَّ إنَّ جرهمًا بنوا بَكَّة واستحلُّوا حرامًا من الحرمة فظلموا مَنْ دخلها وأكلوا مال الكمية وكانت مكَّـة تسمَّى الناسَّة لا تقرَّ ظلمًا ولا بغيًا " ولا يبغى فيها أحد على أحد إلَّا أخرجته وكانت بنو بكر بن [عبد] مناة وغُبشان ابن خزاعة حُلولًا حول مكَّة فأدنوهم بالقتال قاقتتاوا عرو بن الحادث بن مضاض الأصغر ولس هو بمضاض الأكبر بقول ، لاُهُمَّ إِنَّ جِرِهُمَا عِبِادُكُ ، الناس طرفٌ وهم تلاذَكُ ، فغلبتهم خُزاعـة ونفَتْهُم عن محَّة نفيـةً يقول عمرو بن الحادث بن مضاض الأصغ [طويل]

كأَنْ لم يكن بين الحجون الى الصفا أُنيسُ ولم يَسْمر بحَّة سامـرْ بلى نحن كنا أهلها فاذالنا صروفُ الليـالى والجدود العواثر

<sup>·</sup> السلم · M · السلم · M · السلم · السلم · السلم · سام · السلم · الم · السلم · السلم

<sup>•</sup> ورىلوا .× M ×

رهط ليلى الأَخلِيّة والمحنون الشاعر وعامر رهط لبيد بن ربيعة العامرى ومنهم القرطاء فرط وقربط ومقرطة وممن بعد قبائلهم إلَّا النُّسَابِ وفي مقدار ما ذكرنا كفايــةُ فــان علم الأنساب ' من صناعة الأعراب والعربُ كلَّها من قحطان [٧٠ ١٦٤ ١٠] وعدنان فـأمّا قحطان فـأبو اليمن ومَن عددنا فى جملتهم وامّا عدنان فـأبو سائر العرب وهم يرجعون الى اللَّي نزار مُضر ورسعة وقد ذكرنا بعضهم وثقيف بن مضر وهم فرقتان بنو مالك والأحلاف ،'، ذكر رؤساً. مكم له جاً. في الخبر أنّ ابرهيم عمّ لمّا حمل اسمعيــل وأمَّه الى مَكَّة جَآ ، جرهم وقتلورا من اليمن وهما ابنا عمَّ فرأيا بلـدًا ذا مآء وشجر فنزلا ونكح اسمميل في جرهم فلما تُوقَّى ولي البيت بعده نبت بن اسمعيل وهو أكبر ولـده ثم ولى بعده مضاض بن عمرو الجرهميّ خال ولد اسمميل ما شآ، اللّه أن يليه ثم تنافس جرهم وقطورا المُلـك فخرج جرهم فى قميقعان وهي اعلى مكَّـة وعليهم مضاض بن عمرو وخرجت قطورا في اجيـاد وهى أسفل مكّة وعليهم السميدع فسالتقوا بفاضح واقتتلوا قتالًا شديدًا وفُتل السميدع فسُمّيت تلك البقعة فاضحًا لأنّ قطورا

<sup>·</sup> الانسان . Ms.

ورِثنا من البُهاول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجدًا مُوشاد موارث من ابناً. نبت بن مالك ونبت بن اسمعيل ما ان تحوّلا

قــالوا وولــد واثلــة بن حمير الشكاشك بن واثلــة والعدد من حمير في واثلــة ، ، ،

ذكر قيس بن عيلان بن مضر بن النزاد بن معد ومن قيس فهم وعدوان واعصر وغنى بن اعصر وسعد بن اعصر وهو أبو باهلة وباهلة امرأة من همدان ومنبه بن اعصر فهم الطعاوه وبنو اصمع دهط الاصمعيّ ومن بنى باهلة قتيبة بن مُسلم ومن قيس بنو وائل ومن بنى وائل سحبان وائل وثقيف هولاً كآبم من مضر، ،،

ذكر ربيعة وأمّا ربيعة بن نزار بن معدّ فاتّه ولد أسد بن ربيعة واكلب بن ربيعة وضبيعة بن ربيعة فهولآ، قبيلة وبطون كثيرة فهنهم جديلة ودُعميّ وشنّ ولكيز ونكرة وهم أهل البحرين ومنهم الغَدَقُ وهنب بن افصى والاراقم وفدوكس رهط الأخطل الشاعر وبكر بن وائل وعنجل وحنيفة وسَدُوس وقبائل كثيرة وبطون مشهورة مذكورة في الكتب ومن قبائل مضر بنو الأخيل

اولادُ جفنة عند قبر أبيهم قبر أبن مارية ألكريم المفضَل سقين من ورد الرحيق عليهم أبردًا بصفيق بالرحيق السَّلْسِل بُوتُون منهُمُ ما تهر كلابهُم لا نَسْأَلُون عن ألسواد المُقبل يهضُ الوجوه كريمةُ أخلاقهم شمُّ الأنوف من الطواذ ألأوَّل إِنَ التِي ناولتَني فشربتُها فتآتُ فتآتُ فاتِها لم تُقتَل

يزعمون أن عند ما أرسل الله عزّ وجلّ على أهل سبأ سيل العرم فلا قال عمرو بن عامر أ في كانته ومَن كان منكم يربد الراسيات في الوحل المُطمات في المَحْل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج وقعد قيال سُوَيْد بن صامت

أنا ابن مزيقا عرو وجدى أبوه عامرٌ مآ. السمآء

وقال المنذر بن حرام جدّ حسّان بن ثابت بن المنذر في الجاهليّة العمياً يذكر نسبهم إلى غسّان ثمّ إلى نابت بن مالك ثم [طويل] الی نت بن اسمعمل بن ابرهیم

<sup>&#</sup>x27; Ms. ajoute نير.

ابن يشجب بن يعرب بن قحطان وأنَّهم قيلة فيقال الأنصار انناء قيالة فول الخزرج بن حارثة خمسة نفر جُشم بن الخزرج وعوف بن الخزرج وهما الخرطومان يقال إن سرّك المز فحجــج في جشم والحادث بن الخزرج وكعب بن الخزرج وعمرو بن الخزرج وكان يقال لهم القواقل وذلك أنّ الرجل كان اذا استجار بيثرب قيل له قوقل حيث شئت فقد أمنت ومن ولـ د عمرو بن الخزرج النجار ويقـال لهم بنو النجار واسمه تبم اللات ابن ثعلبة ويقـال سُمّى بذلـك لأنّــه نجر وجه رجل بالقّـدوم ويقال اختتن بالقَدوم ووالـد أوس بن حارثـة [fo 132 ro] مالك ابن أوس فمن مالك تفرّقت قبائل الأوس كلّها وبطونها فمنها عمرو بن عوف أهل قُبـا ومنهم جحجبي أ بن كلفـه رهط أُحيحة بن الجُلاح زوج سَلمى قبل هاشم ومنهم الجعادرة يقال لهم أوس الله ومنهم اليست وجردس وبنو [عبد] الأشهل وبنو الحبلي دهط عبد الله بن أنَّيّ [إبن] سَلول ومنهم جفنــة " بن عمرو وآل القعقماع وآل محرّق وهم ملوك غسّان بالشام واسم محرّق بالشام الحادث بن عمرو وانّما سُمّى محرّقًا لأنّـه كان يعاقب

ع حابة . Ms.

لأنّه شهد الموسم ومعه بنون عشرة فقيل له من هولآن فقال هم العشيرة وولد سعد العشيرة جعنى بن سعد وحبيب ابن سعد وصعب بن سعد وعائد الله بن سعد وفيه يقول مُهلل الشاعر

أَنكهما فَقْدُها الاراقم في جنب وكان الخِبا. من أَدَم لو بـأبـانين عباء يخطبها ضرح ما انف خاطب بِدَم

وفى الجملة أكثر قبائـل العرب من اليمن فمنهم السكون وخولان والأزد ومازن بن الأزد وميـدعان بن الأزد والهنو بن الأزد ورماد بن سلامان ومنهم آل العنقآ، والفراهيد وقسامل وبلادس وثهلان وحرحنه وبطون كثيرة قـد دُوّنت فى كتب الأنساب حتى ما تسقط قبيلة ولا فخذ ولا رهط ولا بطن ،'،

نسب الأوس والخزرج وهم الأنصار وهم من بلد كهلان بن سبأ الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حادثة ابن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن الذن بن عبد الله بن الأزد بن غوث بن نبت بن الملك بن ذيد بن كهلان بن سبأ

<sup>1</sup> Ms. sans points.

وولد کهلان بن سبأ زید بن کهلان فولد زید بن آکهلان الملك بن زید وادد بن زید فولد ادد طیّ بن أَدَد والغوث بن أدد ومن طیّ بنو نبهان الـذی یذکره أبو تمّام الطائی [بسیط]

تنبّهت لبنی نبهان حین ثوی یدُ الزمان فعاثت فیهم وفه

ويقول فى افتخاره بهم [طويل]

لنا جوهرُ زيديِّة أُدديَّة اذا نجمت زلَّت لها الانجم الزُّهْرُ

ومن طَى بنو ثُمَل الذي يذكره امرؤ القيس [مديد]

رُبُّ رامٍ من بني ثُعَـلٍ ﴿ مُخْرِجٍ كُفَّيْهِ من سُتَوِهُ

ومن طيّ بنو سنبس الذين يذكرهم الأعشى [متقارب]

فَصَبِّحُهَا القَانُصُ السِّنْبِسِيُ ۖ فَشَلِّي كَلَابًا بَالِسَادُهَا

وولد مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ يحابر بن مالك وقرّ ابن مالك ومربع بن مالك فولد يحابر مذحج وولد مذحج مرادًا وجلدًا وعنسًا ' وسعد العشيرة وإنّمًا سُمّى سعد العشيرة

<sup>·</sup> وخالدًا وعساً .Ms

## ابنی نـزاد ابصرا أخاكما اِنَّ أَبِی وجدْتُ أَبِـكما لن يغلب اليوم أخُّ والاكما أ

وبجيلة امرأة نُسبت القبيلةُ إليها ومن بطون بجيلة قَسْر رهط خالد بن عبد الله القَسْرى وولد عاملة بن سبأ قبائل ويزءم نُسّاب مُضر أنّهم من ولد قباسط قبال الأعشى [متقارب]

أعاملَ حتى متى يـذهبن إلى غير والدك الأكرم ووالدكم قــاسط فارجعوا إلى النسب الابلد الأقدم

وولد حمير بن سبأ ست نفر مالك بن حمير وعامر بن حمير وعوف ابن حمير وسعد بن حمير ووائلة بن حمير وعرو بن حمير [٥٠ ١٦١ منها فولد مالك بن حمير فضاعة بن مالك وولد تضاعة قبائل منها كلب بن وَبرة ومصاد وبنوا القَيْن وتنوخ وجرم بن زياد وراسب وبهرآ، وبلى ومهره وعُذرة وسَعْد هُذيم وهُذيم عبد حبشى أسب إليه والشائعة منه ذو الكلاع وذو نواس وذو اصبح وذو جدن وذو يزن وبطون كثيرة وفيه يقول الفاكهي [رجز]

في قحطان وهو قحطان ابو ' بعرُب وولـد دمرب بشُجِب وولـد يشجب سبأ واسم سبأ عبد شمس بن يشجب وإنّما سُمّى بـــه لأنّـــه أوّل من سبا في العرب وولد سيأ سبعة نفر الاشعر بن سياً ومنيه رهط أبي موسى الأشمريّ وحمير بن سياً وانمار بن سياً وعاملة بن سبأ ومرّة بن سبأ فول د مرّة بن سبأ شعبان بن مرّة وولـ د الأشعر بن سبأ الأشعريّين وولـ د عمرو بن سبأ عدى بن عرو فول عدى لخمًا وجُذامًا وجُذام قائلها وطونها منهم جديس وغنم وأجشَم وغطفان ونفائــة ومَدالــة والـــدار التي تُنسب المها المدارتُون وولمد انمار بن سأ ولمدًا فخالفوا خثمًا وبجِلة وقـال نُسَّاب مُضَرَ أن خثمًا وبجِلة ابنــا انمار ابن زار فجر انمار بن سبأ نسبهم باسم أبيهم يتمنى بـ وقـ د قال جرير بن عبد الله البجلِّي نافرًا لفرافصة الكلميِّ [إلى] الأقرع بن حابس

يـا اقرعَ بن حابس يااقرعُ إنّك ان يصرع أخوك تصرع

وقــال أيضًا

مناف بن ذهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لُوْي فه وجه ابنته [fo 131 ro] آمنة بنت وهب وأمّ آمنة برّة بنت عد العُزّى ابن قصيّ بن كلاب فحملت آمنية بالنبي صلَّم وهلك أبوه عبد الله بالمدينة والرسول حملٌ فى بطن أمّه فرثَتْه آمنة بنت وهب أمّ رسول الله صلعمٌ فيما يُروى [طويل]

عفا جانب البطحاء من آل هاشم وحاور لحدًا مُدرَحًا بالغماغم دَعَتْ المناسا دعوةً فأجابها وما تركُّتْ في الناس مثل أبن هاشم

فى أبيات غيرها قــالوا ثم مات وهب بن عبــد مناف فرتَتْــه ابنته آمنة أم رسول الله صلعم [بسط]

فقد رُزْت كريمًا غير مُؤتشَب ضخم الدسيعة حَنَاسًا لحنَاس ماضى العزيمة لا يخشى غوائلُه من جوهر من قريش غير أنكاس

إنَّى لباكيةٌ وهياً فمُعْولَةُ وهب بْن عبد مناف سيَّد ألناس

في أبيات أُخَر ثم توقّي عبد المطّلب ورسول الله صلَّم ابن ثمان سنين أو أقال ،'،

نسب أهل اليمن لا خلاف أنّهم من ولــد قحطان وانّما الخلاف

نــذرت قـــال ليأخذ كلّ رجل منكم قِــذَخَا ثم ليكتب فيه اسمه ثم ليأتِني بـه ففعلوا فقام ودخل بهم على هُبَل في جوف الكمبة وضرب عليهم قداحهم فخرج قدحُ عبد الله أبي رسول الله وهو أصغرهم فـأخذ بيـده وحدّد الشَّفرة وجرّه إلى المـذبح فقامت قريش من انديتها وقــالوا لا تــذبجه ابدًا حتّى تعذر فــه لئذ فعلتَ هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه فيذبحه فما بقآ: الناس على هذا ولكن انطلِقُ إلى الحجاز فـإن بها عرَّافـةً لها تــابـع فسَلْها فرحل عبد المطّلب وقصّ عليها القصص فقالت صاحِبَكم وعشرًا من الإبـل ثم اضربوا عليها بالقداح فــان خرجت على صاحبكم فزيدوا حتى [يرضي] ربّكم فرجعوا إلى مكّنة وقرّبوا الإبل هُبَلَ ولم تزالوا يضربون عليها بالقداح وعلى عبـد الله والقداح تخرج عليه حتّى بلغت الإبل مائـة ثم خرجت على الابل فـأمر فُنُعرت بالبطحآ وفي شعاب مكَّة وفجاجها وعلى رؤوس الجبال حتى أكلها الناس والطير وفيه يقول ابو طالب [طويل]

وتطعم حتى تترك الطيرُ سورها إذا جعلَتْ أيدى الفيضين ترعد

ثم أخذ عبد المطّلب بيد عبد اللّـه حتّى [أتى] وهب بن عبد

نَفِد مآهم فَظَمِنُوا وأيقنوا بالهلاك فانفجرت من تحت خُفَ راحلة عبد المطّلب عين من مآء فشربوا منه وعاشوا وقالوا قد والله قضى لك علينا لا نخاصك فيها أبدًا إنّ الذى سقاك المآء بهذه الفلاة لهو الذى سقاك زمزم فانصرفوا وحفر أزمزم فوجد فيها غزالين من ذهب كانت جُرهُم دفنتها عند خروجهم من مكة ووجد فيها أسيافًا قَلَعِيّة ودروعًا فضرب الغزالين فى باب الكعبة وأقام عبد المطّلب سِقاية زمزم للحجاج وفيه يقول حذيفة بن غانم

وساقِی اَلحجیج ثم للخبز هاشم وعبد منسافِ ذُلکم سیّد فِنْهِ طوی زمزمًا عند المقام فأصبحت سِقایتُ، فخزًا علی کلّ ذی فخر

قصة ذبح عبد المطّلب ابنّه عبد اللّه أبا رسول الله صلّم قالوا وكان عبد المطّلب نذر لله عزّ وجلّ حيث كان لقى من قريش ما لقى عند حفرة زمزم لنن وُلد له عشرة نفر يمنعونه ممّن يميده ليخرن أحدَهم للّه عزّ وجلّ عند الكمة شكرًا له فلا قوافى بنوه العشرة جمهم فأخبرهم بندره قالوا شأنك وما

<sup>.</sup> وحفروا .Ms ا

للطّلب ولدُ فقيل هذا عبده فنشِبَ اللقَبُ عليه ثم لمّا هلك المطّلب [٥٠ ١٥٥] بن عبد مناف قام بالأمر عبد المطّلب بن هاشم وكثرت أموال وتأثّلت مواشيه فأجمع أن يَحْفِرَ بنرًا،،،

قصة حفر عبد المطّلب زمزم قد بيّنًا فى قصة اسماعيل وهاجر ما ذُكر من أمر زمزم فمن قدائل أنّها ركضة جبرئيل وآخر أنّها همزة اسمعيل بحصبه ثم عوّرتها السيول وعفتها الأمطار دوى ابن اسحق عن على بن أبى طالب عم أنّ عبد المطّلب بينا هو نائم فى الحجر إذ أتى فأمر بحفر زمزم فقال ما زمزم فقال لا يُنزف ولا يذم، لتسقى الحجيج الأعظم، وهى بين الفرث والدم، وعند نقرة الغراب الأعصم، فغدا عبد المطّلب ومعه الحارث ابنيه ليس له يومنذ ولد عيره فوجد الغراب ينتر بين اساف ونائلة فحفر منه فلمّا بدا الطي حبّر فياستشركته فريش وقالوا انّها بر أبينيا اسمعيل ولنيا فيها خين فأبى أن يُعطيهم حتى تحاكموا إلى كاهنة بنى سَعْد باشراف الشام فركبوا وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق باشراف الشام فركبوا وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق

<sup>·</sup> غورتها .Ms

قصة عبد الطّاب واسمه شيبة الحمد وذلك أنّ هاشم بن عبد مناف خرج إلى الشام فى تجارة فمر بالمدينة وتزوّج بسَلْمى بنت عمرو النجاريّة فحملت بشيبة ورحل هاشم فمات بأرض الشام وولدته سلمى وترعرع الغلام وصار وصيفًا فقدم ثابت بن المنذر ابو حسّان بن ثابت الشاعر مكّة فقال للطّلب بن عبد مناف لو رأيت ابن أخيك لرأيت جمالًا وشرفًا ورأيته بين آطام بنى قينقاع يناضل فتيانًا من أخواله فيدخل فى مرماتيه جميمًا فى مئل راحتى هذه والمرماة السِهام وكانوا اذذاك يرمون بسهمين فى مئل راحتى هذه والمرماة السِهام وكانوا اذذاك يرمون بسهمين فخرج المطّلب حتى قدم المدينة ومكث يرقب شيبة فلها أبصره عرف بالشيبة ففاضت عينه ثم دعاه فكساه خلة وردّه الى عرف وانشأ يقول

عِ فَتُ شَيِبةً والنجارُ قد جعلَتْ أناءها حَوْلَـه بِالنَّبِـل تنتضلُ عرفتُ أجلادَه منـا وشِيعتــه ففاض منّى عليه وَاكِفْ سَبَلُ

ثم أتى أمّه فضنَّتْ به فلم يزل بها يقبّل لله الغارب والسنام حتى دفعَتْـه اليه فــاحتمله وقفل راجعًا إلى مكّة وهو رديفه ولم يكن

<sup>·</sup> لله ا Ms. مقبل

ابو العيص فقالوا ولد أُسيدًا أبا عتاب بن أسيد أمير مكّة واما هاشم بن عبد مناف فاسمه عمرو وسُتى هاشمًا لأنّه هشم الحبز ويقال كثر الحبز بالرحلتين بينهما في الصيف الى الشام وفي الشتآ، إلى اليمن وفيه يقول الشاعر [كامل]

عَنْرُو ٱلَّذَى هَشُمُ الثَّرِيدُ لِقُومُهُ ﴿ وَرَجَالُ مَكَّةً مُسْنِتُونَ عِجَافُ

وإليه صار السُودَدُ بعد عبد مناف وولد هاشم ولدًا لم يُعقِبُ منهم أحدٌ غير أَسيد بن هاشم وعبد الطّلب بن هاشم وهلك هاشم بغزّة من أرض الشام وكان وافها في تجارة له ومات المطّلب بردمان من أرض اليمن ومات نوف ل بسلمان من أرض العراق ومات عبد شمس بمكّة وفيه يقول مطرود بن كعب [سريع]

مَنِتُ بِرَدمان ومَنِت بَسَلَ حَمَانِ ومَنِتُ بِين غَزَاتِ ومَنِتُ اسكن اللحد لدى الحجوب شرقى البُنَيَّاتِ

فهولاً بنو عبد مناف ثم صار الأمر إلى عبد المطّلب بن هاشم بعد عمّه المطّلب بن عبد مناف ،'،

<sup>1</sup> Ms. نوء

أرمة نفر عد مناف وعد الدار وعد النُّزِّي وعدًا فيأمَّا عبد فبادوا كلَّهم وأمَّا عبد الـدار فبإنَّهم فَتلوا يومَ أُحُد إلَّا عثمان ابن طلحة فيأنه أسلم ودفع النبيّ صلعم المفتاح إليه يوم فتح مَكَّةَ ثُمَّ دفعه إلى شَيْبة فهو في والده إلى اليوم وأمَّا عبد العزَّى فيقوا ومنهم خديجة نت خُوَيْك بن أَسد بن عد العزّى وامّا عبد مناف فولـد عشرة نفر منهم هاشم والحارث وعباد ومخرمة وعبد شمس والمطّلب ونوفسل واسمُ عبد مناف الْمغيرة وكانوا سِمُّونِـه الغير لجوده وفضله [٥٠ ١٥٥ [٥] وإليه صار السُودَدُ بعد قصيّ فأمّا عبد شمس بن عبد مناف فأنّه ولد أولادًا سمون العبلات لأنّ اسم أمّهم عبلة ويقال أيضا أميّة الأصغر لأنّ لعبد مناف ولدًا يقال له أميّة الأكبر وولدًا يقال له عبد العزّى والربيع يقال لــه جرو البطحآء وولــد الربيع أما العيص بن الربيع زوج بنت رسول اللَّـه صلَّعَم ابن أخت خديجة وأمَّـا أمية الأكبر فبإنه ولـد حرَّبا وأبا حرب وسفيان وعمرُّوا وأما عمرو بقــال لهم العنـابس شُبّهوا بالأسد والعاص واما العاص والا العيص يقال لهم الأعياص فأمّا حرب من أمّة فولد أما سفيان بن حرب وأمّا ابو العاص فولـد أما عثمان بن عفّان وأمّا إنَّ بني ٱلادرم ليسوا من أَحَدْ ولا توفياهم أ قُريش في العَدُدْ

وأمّا أوى بن غالب فباليه ينتهى عدد فريش وشرفها وولد لوى سبعة نفر منهم كمب بن لوى فولد كمب مُرّة بن كمب فن عدى عمر بن الحظاب رضة ومن مُرّة ابو بكر الصدّيـق رضة وولد مرّة بن كلاب بن مرّة وولد كلاب فُصَى بن كلاب وزُهْرة بن كلاب فأمّا قصى فاسمه ذيـد وإنمّا سُمّى قصياً لأنّـه تقصى مع أبيه وتسمّيه قريش مُجمعًا لأنّـه جمع قبائل قريش وأنزلها مكّة وبنى بها دار النَدْوة وأخذ مفتاح البيت من خزاعة وكان قريش قبل ذلـك حلولا فهن ذلـك قريش الاباطح خزاعة وكان قريش قبل ذلـك حلولا فهن ذلـك قريش الاباطح كانوا ينزلون الأبطح ومنهم قريش الظواهر كانوا ينزلون بظاهر قصى وفيه يقول الشاعر

أُوكُم قُصَىٰ كَان يُدْعَى مُجَمّعًا به جمع اللّه القبائلَ من فهْرٍ وأَنتُم بنو زيدٍ وزيدُ أَبوكُمُ به زيدت البَطْعَآ، فخوا على فخرٍ

فتروج قصى بن كلاب ابنة حليل بن حبش الحزاعيّ فولدت له · M · وفاهم · M ·

ابن مضر فهو قَيْس بن عيــلان فمضر ترجع ڪآبا إلى هاذين الحَيُّشُ خندف وقس ووليد مدركة بن الباس هذيل ووليد سعد تميم بن معاوية بن تميم وقيد وليدوا غير ما نيذكره غير أنَّا نــذكر من له العدد وولــد خزيمة بن مدركة أسد ابن خزيمة فمنه تفرّقت بطون المرب وهم ننو أُسَدِ والهون بن خزيمة فولمد الهون القارة المذي بقال في المثل قد أنصف القارةَ مَنْ رماها ومن القارة عضَل ودش وكنائـة بن خزمة فولــد كنانــة النضر بن كنانــة ومالك بن كنانــة وملكان بن كنانة وعبد مناة بن كنانة فأمّا النضر بن كنانة فهو ابو قريش ڪآما وولــد النضر بن كنـانــة مالــك بن النضر والصَّلْت بن النضر فصارت الصلت في البين ورحعت قر شركَّايا الى مالىك بن النضر فولد مالىك فهر بن مالىك والحارث ابن مالـك فمن بني الحارث المطيبون والخلج وأمّا فهر فمنــه تفرّقت قبائل قريش وولد فهر غالب بن فهر ومحارب بن فهر فواــد الغالب لُوَى بن غالب وتيم بن غالب فــامّا تيم فهم بنو الادرم من أعراب قريش ليس منهم بمكَّـة أحد وفـهـم يقول الشاعر [رجز]

عبّاس رضه أن النبيّ صلعم انتسب فلمّا بلغ إلى عدنان وقف وقال كذب النسّابون وقد دوى ابن اسحق عن يزيد ابن رومان عن عائشة أن النبيّ صلعم قال استقامت نسبة الناس إلى عدنان ويدُلّك على هذا قول لبيد [طويل]

فإن لم نَجِد من دون عدنانَ والدَّا ودونَ مَعَدٍّ فَلْتَسرْعَكَ ٱلعواذل

٠ زيد ١٠ ١٠ ١٠

۰ عدی .×۱۱ ت

يبق فى جزيل بقيّة فنزلت جرهم مكّة فنكح فيهم اسميل عمّ وقد قال رجل من قحطان بن هميسع بن نابت بن اسميل والنُسّاب على أنّه قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام ابن نوح واللّه أعلم وقحطان وزار هما جرثومتان لأنّه نسبة وله اسمعيل من زار ونسبة الين من قحطان هذا هو الأصل قال الشاعر

بجياةُ حِينَ جاءت ليس تدرى أ أقعطانُ أبوها أم نسزار

ونراد نرادان فهذا نراد بن مَعد بن عدنان والثانی نراد بن انماد ثمّ اختلفوا فی نسب عدنان فقال بعضهم عدنان بن أَدَدِ بن یخنوخ ابن مقوم [بن] ناحور بن تیرخ "بن یعرب بن یشجب بن اسممیل هذا قول محمّد بن اسحق وقال بعضهم عدنان بن مبدع بن یسع بن الادد بن کمب بن یشجب بن یعرب بن الهمیسع بن حیل بن سلیان بن ثابت بن قیدر بن [ا] سمعیل وقد دوی ابن حمیل بن سلیان بن ثابت بن قیدر بن [ا] سمعیل وقد دوی ابن

۱ Ms. نهد

٠ مادرى .× M د

<sup>·</sup> باحور بن مبرح .Ms. •

## الفصل الرابع عشر

## فى ذكر أنساب العرب وأيّــامها المشهورة على غاية هذا الكتــاب من الإيجاز والاختصار

اختلف الناس فى نسب العرب فقال بعضهم كلّهم من ولد اسماعيل اسماعيل بن ابرهيم عمّ وقال آخرون ايست النير من ولد اسماعيل ولكنها من ولد قعطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح فهم أنسب وأقدم من غيرهم ولذلك تفتخر أعراب الين على غيرها من العرب وقال ابن اسحق لم أجد أحدًا من نسّاب اليمن له علم إلّا وهو يزعم أنهم [ليسوا] من ولد اسمعيل ويقولون نحن العرب العاربة كنّا قبل اسمعيل وإنّا تكلّم اسمعيل بلساننا لمّا جاورته جرهم إلّا هاذين الحيّين الأنصار وخزاعة فانهم يزعمون أنهم من ولد اسمعيل عمّ قالوا وأخو قطان يقطر بن عامر بن عابر فواد يقطر جُرهم وجزيلا أفام

بهم الأمر حتى لو نبح كلب على شاطئ آمل لتمنى مَنْ على شطّ فرات [ص 120 م] أنه مكان ذلك الكلب وخراب كرمان وفارس واصفهان من قِبَل عدوٍّ لهم وخراب مرو بالرّمل ونيسابور بالريح وخراب هراة بالحيّات قال تمطر عليهم الحيّات فتأكلهم قال مقاتل وخراب السند من قبل الهند وخراب خراسان من قبل ثبُت وخراب تبت من قبل الهين وخراب خراسان من قبل ثبُت وخراب تبت من قبل الهين الصين الصحابة فمن ذلك ما روى ابو هريمة أنّ النبي صلعم قبال للدينة لتركها أهلها على حين ما كانت مُذلّلة للموافى وما روى عن على عم أنّه قبال ليخرب البصرة وليفرقن حتى يصير السجد كأنّه جؤجؤ سفينة \*\*

۱ Ms. بحر

فتح القسطنطينيّـة وخراب الأنــدلس وطنجة من قبــل الريح وخراب الافريقية من قبل الانداس وخراب مصر من انقطاع النيل وخراب الين من الجراد والحبش وخراب ارمينيّــة من الصواعق والرواجف وخراب اذربيجان بسنابك الخيل وخراب الجبل بالصواعق وخراب الريّ واصفهان وهمذان على أحدى الدمالمة والطبرتة وهلاك خلوان مهلاك الزورا، قيال وهلاك الزورا، بريم ساكنة تمرّ بها فيُصبح أهلها قرَدةً وخنازير وأمّا الكوفان فيخرّبها رجل من آل عَنْسِة بن أبي سفيان بعني السفياني وخراب سجستان برياح ورمال وحيّات وأمّا خراسان فانها تهلك بأصناف العذاب وبلخ يُصيبها رَبَّة وهدَّة فيغلب عليها المآغ فتهلك وبـ ذخشان يغلب عليها أقوام عليهم الــ دواويج المشقوقة فيتركونها كجوف الحار والترمذ يموقون بجارف الصغانية تهلك بقتل صريع للمم من عدوّ وسمرقنه والشاش وفرغانة واسبيجاب وخوارزم يغلب عليها بنو قيطورا بن كركر وأمّا بخارا فأرض الجبابرة يُصيبهم نحو ما يصيب خوارزم ثم يموتون قحطًا وجوءًا ومن الجملـة خراب ما وراء النهر بالترك قـــالوا ويضيق

<sup>&#</sup>x27; Note marginale : • دونع

مُناخ العسكر لا سُورَ عليها ولا خندق ولا ميرة ولا ما تُم عطات وكان ابو العبّاس نزل الأنبار فبناها وبنى المتوكّل المتوكّليّة وانتقل إليها فقتل بها وطرسوس أبى فى أيّام هارون الرشيد والمّصيصة أبناها المنصور وعسكر مُكرم نزلها مُكرم بن المطرّف اللخمي فصارت مدينة ونسبت إليه فاعلم أنّ المُدن ثبنى على ثلاثة أشيآ على المآ والكلآ والحطب فاذا فقدت واحدة من هذه الثلاثة لم تَبْقَ " ، ، ،

ذكر ما جآ، في خراب البلدان في كتاب أبي حذيفة عن مقاتل أنه قال قرأتُ في كتب الضحّاك بعد موته وهي الكتب المخزونة عنده في قوله عز وجل وإن من قرية إلّا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذّبوها عذابًا شديدًا كان ذلك في الكتاب مسطورًا أمّا القرى مكّة فيخرّبها النُحبشان فذلك عذابهم وامّا المدينة فالجوع يخرّبها وامّا البصرة فالنرق وامّا الكوفة فالنرك وخراب الشام من قبل المحمة بالكدى "عند

<sup>·</sup> والمصيصّة . Ms. ا

<sup>·</sup> لم بنقَ Ms.

ناتكذا .Corr. marg.; ms. الكذا

ملوك الين فقيل شمر كند ثمّ عُرّب وغُمدان بناها غمدان الملك مالين فسمّت به وصنعاً، سمّت بجودة الصنعة وعدن سُمّت بالمةام قالوا وسمّيت مكّة لازدحام الناس بها وسمّيت المدينة لاجتماع الناس فيها وهي تُسمَّى [٥٠ ١28 ١٥] بثرب وسمَّاها رسول الله صلمم طَيْبة وسُمّيت الجُحْفة بسيل أتى فيها فجحف من فيها والكوفة مصّرها سعد بن أبى وقــاص وكان بها رَمْل فسُمّيت به ويقال لها الكوف ان والبصرة مصّرها عُتَّة بن غزوان وسمّاها بحجارة بيض كانت في موضعها وواسط بناها التعجاج وبقال لذاك واسط القصّ وبقال بل توسّطت الصرة والكوفة وهي سهليّة جبليّة برّيّة بحريّة يُوجَد بها الرُطُ والثلج والقع والسمك وبغداذ سُمّيت باسم موضع كان قبلها ويقال لها الزورآ، ويقـال بـغ اسم صنم وسمّتها الخلفآء مدينــة السلام وأوّل من بناها أبو جعفر المنصور بني بها قصر الخُلد وسُرّ من رأى بناها المتصم وذلك أنَّـه تنحيُّ عن مدينة السلم لنُبْلي أ في السراة الـذين تجمَّعُوا بديار ربيعة ومُضر فنزلها وهي ضاحية " على جهة

ا Ms. إسلى .

<sup>·</sup> صاحية .Ms

والانبار بـأرض العراق وبني هره: الطَل دسكرة الملك وبني يزدجرد الجشن بنآ أبياب ارمنية وبنآ بأرض جرجان وبني شابور ذو الاكتاف نسابور بخراسان وبني الاسكندر عشر مدن سرندب أرض الهند والاسكندرتية بيأرض البونان وجيّ بأرض اصبهان وهراة ومرو وسمرقند بأرض خراسان ومن يُحصى بنناة المُدن وواضعى القرى ومن يعلم مبــادى إنشآئها إلّا اللَّـه عزَّ وجلَّ وهبنـا أخبرنا بمدن فــارس على نحو ما نجده في كتهم والمُدن التي أحدثت في الاسلام بقرب العهد وجدَّة التأريخ فمن لنا بُدن الهند والصين والروم والترك وليس كلّ مدينة أو قرية مينية منسوية إلى بانها لأنِّه قيد تُسمَّى المدينـة باسم البانى أو باسم لها قبل حدوثها أو باسم مآء أو شجر أو شيءِ ما وقــد يجوز أن يجتمع قوم بموضع من المواضع فيصير ذلك مدينة فهذا يبين لك أنّ كلّ مدينة لا يُوجِ بانياً لها قــاصدًا إليها وقــد قيل أنّ قسطنطينيّـة مدينة ملك الروم بناها قسطنطين فسُمّيت به ونيسابور بناها سابور فسُمّيت به وافريقية بناها افريقيس فسُمَّت بِـه وحرَّان نزلما هاران بن آزر اخو ابرهيم عمم فسمّيت به وسمرقند خربها شمر ملك من

حفر الزابين ' ثم بناه الاسكندر ثم بناه شابور ذو " الا الحتاف قالوا وبنى طهمورث بابل وهى المدينة المتيقة وابريز بأرض الدربيجان واواق على دأس جبل شاهق بأرض الهند وقهندز مرو بأرض خراسان قالوا بنى جمشاذ همذان بأرض الجبل واصطخر بأرض فارس والمذار بأرض بابل وطوس بأرض خراسان قالوا وبنى كيهراسب " الجبار بلخ الحسنا، ' بأرض الهند وقهندز " بأرض مكران قالوا وبنى بهمن حول اصطخر بنا عجيبًا وبنى دارا دارا بجرد " بأرض فارس وبنى دارا براض الجزيرة وبنى اوشهنج مدينة بابل ومدينة السُوس بأرض الأهواز ومعناه حسن ثم بنى بعدها تستر ومعناه أحسن وبنى شابور بن اردشير آ جندى شابور بأرض الأهواز

<sup>·</sup> الرامين .Ms ا

٠ ذوى .Ms

<sup>.</sup> كيلهراست .Ms

<sup>،</sup> Ms. الحنساء ; corrigé d'après Tabarî, I, p. 645.

<sup>•</sup> وفهندر .Ms

<sup>•</sup> دارانجرد .Ms.

٠ اردسار . Ms

وماجوج وسواد الخبشان وخبَل الزنوج واذلك سُمّى ايمان شهر يمنون قلب البلدان وايمان هو القلب بلسان أهل بـابـل فى القديم وهي أرض الحكما، والعلما، [٢٠ ١٢٥ وفيهم السخا، والرحمة والتمييز والفطنة وكلّ خصلة محمودة التي عدمها الناس من سُكّان الأرض ويحسبك معرفة هذه البلاد أنّه لا يحمل إليها أحدُ من غيرها ولا يقع إليها بننفسه فيشتاق بعد ذلك إلى أرضه ان يعود اليها وليس كذلك حال هذه البلاد والله اعلم ،،

ذكر ما بلغنا من المدن والقرى ومَنْ بناها ذُكر في الأخبار أن أوّل قرية بِنيت على وجه الأرض بعد الطوف ان بقرذى أوسوق ثمانين وذلك أنّ أوحًا عمّ لمّا خرج من السفينة وكانوا ثمانين إنسانًا هذه الرواية اربعون رجلًا واربعون امرأةً بني لهم تلك القرية وسمّوها سوق ثمانين وجآ، أن أوّل بنآء بني على وجه الأرض بيت اللّه الكمة بناه شيث بن آدم وفي كتب الحجم أنّ المدائن بناها هوشنك وسمّاه كرد بنداذ معمولًا وُجِدَ فكأنّه كان بنآء قبله ثمّ درس فبناه زاب الملك وهو الذي

سنودى .Ms

هم سباع الناس وحدَّثني غير واحد من الغوَّاصين بـأنَّهم يرون حوانًا في البحر على صورة الناس مكلّم مضهم مضاً وفي كتاب المالك أنّ في جزيرة من جزائر الهند قومًا عظام الأجسام قدَمُ أحدهم ذراع يأكلون الناس بقول الله عزّ وجلّ ويخلق ما لا تعلمون ورُوبنا عن عبد اللَّـه بن عمر أنَّــه قــال رُبُعُ من لا يلبس الثياب من السودان أكثر من جميع الناس وقــد قــال رسول الله صلعم ما انتم في الناس إلّا كالرقمة في ذراع البكر ورُوي إلّا كالشعرة البيضاّ في جلد الثور الأسود ورُوي أنَّه قال لمَّا ذُكر أهلُ النار أما ترضون أن مكون من ياجوج وماجوج تسع مائنة وتسعة وتسعون ومنكم واحد قبالوا وأعدل أقسام الأرض وأصفاها وأطسها ايران شهر وهو المعروف باقليم بابل ما بين نهر بلخ إلى نهر الفرات في الطول وبين بحر عابسكين 1 إلى بحر فارس والين في العرض ثمّ إلى مكران وكابل وطخارستان ومنتهى اذربيجان صفوةُ الأرض وسُرَّتْهَا لاعتــدال ألوان أهلها واستوآء أجسامهم وسلامة عقولهم وذالك أنهم سلوا من شُقْرة الروم وفظاظة الترك ودمامــة الصين وقصَر يــاجوج

<sup>·</sup> Addition marg. : غابلس

ومن عجائب أصناف الناس قد جآً في الأخيار من صفة ماجوج وماجوج ما ذكرناه في موضعه وكذلك من صفة النسناس بــأرض وَىار وصنْـف منهم بناحيــة يامير وهي مفازة بين قشمير وتبت ووخان والصين ناس وحشيّـة مشعَّرة جميعُ أبـدانهم إلَّا الوجه ينقزون نزْوَ الظبآ وحّدثني غيرُ واحد من أهل وخان أنّه بصطادونه وسأكلونه قالوا وفي غياض سرندب ناس وحشيّة بصفر بعضها لبعض وينفرون من الناس وبالزنج في أقـاصيها قوم ليس لهم طعام إلّا ما أحرقت الشمس من دوابّ البجر عند غروبها ولا لهم لباس غير ورق الشجر ولا لهم بنآ ۗ إلَّا أكنان تحت الأرض وهم يأكلون بعضهم بعضًا ولا يعرف أحد منهم أباه ولا نكاح فيهم قــالوا وفى ناحـــة الترك قوم إذا خرجوا إلى عدوّهم أخذوا الملح معهم فمن قتلوه ملحوه وأكلوه قــالوا وبنواحي خرخيز ' أمّــة وحشيّــة لا يخالطون الناس ولا يفهمون عنهم لبـاسُهم وأوانيهم من جلود الوحش يتنــاكحون على أربع كالوحش والبهائم وإذا مات منهم منيتُ علّقوه على الشجر حتى يبلى قــالوا وفي جهة الشمال أمّــة في طباع السباع الزعِرة

<sup>·</sup> خرخایر ،Ms

دوابهم اللبند والصوف لئلّا يثير عجاجًا فيمطَروا قبالوا ويحملون معهم من حجارة ذلك الجبل فاذا عطشوا حرَّكوها في المآ. فيُمطَرون في الحال وفي كتاب المسالـك والمالـك حكاــة أنّ بـأقصى الترك ممّا يلي شمالهم نهرًا عظيمًا يــدخل في نقب جبل عظيم [٥٠ ١٤٦ الا يـدرى أحد أين مخرج ذلك المآء ومصبه وانّ رجلًا منهم اتّخذ ضِفْتًا ودخل فى زقّ عظيم وأمر أن يُنفخ ' فيه وأُستُوثِق من رأسه ثمّ شُدّ الزقّ على الضِغْث وطُرح في المآء قــالوا واتّــه غاص يومين أو ثلثــة ثمّ خرج بسيط من الأرض فلمّا أحسّ بضوء النهار شقّ عنه الزقّ فـــإذا هو بأرض ذات شجر وحيوان لم يرَ مثلها في طولها وعرضها وعظمها وناس طوال القامات عِراض الأجسام على دوابّ عظام فامّا بصروا به جعلوا يضحكون تعجّبا منه ومن خِلْقته وجسمه هكذا الحكاية فلا أدرى من أيّ طريق عاد إليهم هذا الرجل وأخبرهم بالخبر ومن أراد معرفة هذه الأشيآء فلينظر في طبائع الحيوان وطبائع الأحجار وطبائع النبات يزِدْه عامًا ومعرفةً وعبرةً ، ،،

<sup>·</sup> شفخ . Ms

البحر المفربي لا تجرى فيه السُفُن لأنَّ افعه جيالًا من حجر المغناطس إذا انتهت إليه السفن جذبت ما فيها من المسامير فانتقضت قالوا وفي بجر الهند حبتان يبتلعون القارب وفيه سمك طيَّارة وفي بحر المغرب سمك على صورة النياس سوآ وبأرض الهند شحر تقود ' فروعها الى الأرض فتغوص فيها ثمّ تخرج رؤوسها من موضع آخر فهإذا صارت شجرًا عادت رؤوسها إلى الأرض ثمّ لا يزال كذلـك حتى بلغت فراسخ ويغلب على بلدان كثيرة بعروقها وفروعها وزعموا أن قصب الخيزران سير تحت الأرض خمسة فراسخ أو ستَّــة وبها شجر يقـــال لها وقواق فيزعمون أنَّ صورة ثمره على صورة وجوه الناس وأمَّا النَّمات والنيران الظاهرة ومخارق الريح التي لا تسكن " أبـدًا ومساقط الثلوج التي لا تخلو طول السنة ومستنقعات المياه المختلفة الطعوم والارائيح والترب المختلفة فسلا نحصى ولا تُعدّ وقـــد ذكر محمَّد بن ذكريًّا في كتاب الخواصِّ منه طرفًا صالحًا فممَّا زعموا أن بارض الترك جبلًا اذا انتهوا إلمه شدّوا في حوافر

۰ مقود .Ms

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. يسكن

ومنها أنَّ قتيبة بن مسلم لمَّا افتتح وبكند أصاب بها قُدُورًا عظامًا بصعد إليها بالسلالم فتذاكروا أنَّها ممَّا علمته الشياطين لسلمان عم بقوله تعالى معلون له ما شآ؛ من محارب وتماثما وجفان كالجواب وقــدور راسات ومنها ما نُحكي أنَّ في مطلع الشمس أرضًا ينب الذهب قطعًا كالنبات يظهر عند انفجار الصُبِح كالسُرُج ثم يغوص إذا دنيا طلوع الشمس وفي تلبك الأرض دابِّة على صورة النمل تـأكل الناس قـالوا ولمّا أغزى كشتاسب بن لهراسب اسفندمار فسار في أرض الترك حتّى خرج من ورآء الـروم في أقصى الغرب وضع رُّمَّ صنمًا ونقش فيه ليس ورآء هذا أحدُ يقاتَل ولمّا فتح طارق بن زماد الأنداس في ولاية الوليد بن عبد الملك أصاب بها مائدة بثلاثة أطواق لؤلؤ وزبرجد وماقوت فذكر أهل الكتاب أنها مًا استخرجه الشياطين من البحر اسليمان بن داود ومنها أنّ من دخل تبت لم يزل مسرورًا ضاحكًا حتّى يخرج كما يزعمون من غير علَّة ومنها أساطين انصنا ' مرأى الصعيد وغضائر " السروج ومنها

انصیار ۱۱۰۰ ا

وقفاير .×M ·

أهل بلخ [و]باميان وجوزجان الهند وأهل خراسان عدوّهم الترك وعدو أهل مكران البارج وخاشت وثغرهم تيز وأهل زرنج وبست النُورُ وكثير من الثغور قد تباعد عنها العدو وأسلموا مثل قزوين أسلمت الديام ومثل ويسكره أسلمت واشترزن من المسلمين أفلى من غيرهم ، ، ،

ذكر ما يُحكى من عجائب الأرض وأهلها قد ذكر في الكتب أنّ عجائب الدنيا [٣٠ 127 ١٠] أربع شجر الزرزور ومنارة " الاسكندرية وكنيسة الرها ومسجد دمشق ومن العجائب الهرمان بمصر ارتفاعها في السها أربع مائة وخمسون ذراعًا في انخراط مكتوب عليها من ادّعي قدوة فليهدمها فإنَّ الهَدْم أسهل من البنا ومنها قنطرة بختن معقودة من رأس جبل إلى جبل عقدها أهل الصين في الدهر ومنها جبل ثبت يقال له جبل السم إذا مرّبه الناس أخذ بأنفاسهم فهنهم من يوت ومنهم من ينغل السانه

<sup>·</sup> وحاشب . ۱ Ms

ويشجرد: . Corr. marg:

<sup>·</sup> والمناره .× ١٨ ·

Ms. Jair

ومنها يُحرم الناس إلّا الجمّالين ف إنّها يُحرمون من ذات عِزق ثم بُستان بنى عامر ومن البُستان إلى مكّة ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلًا ومن أراد المدينة من النقرة أخذ المُسيّلة ثم بطن النيخل عرها مُضعَب بن الدربير ثم الطرف ثم المدينة ومن المدينة إلى مكّة ثلثُ طُرُق الجادة والساحل وطريق المخالف ولكلّ قوم طريق ومنازل معدودة فلا فائدة في حفظها لغير أهلها ، ،

ذكر الثغور والرباطات اعلم أنّ لكل قدم عدوًا يحاذرونهم فلأهل الشام واذربيجان والجزيرة عدوهم الروم وارمينية وثندورهم السواحل وطرسوس والمصيصة وعين زربة وقاليقلا وسميساط واخلاط وكذاك عدو المفاربة الروم وعدو اهل الجبل وجرجان والجيل والديام الغزيّة الترك وكانت قزوين ثغر الديام ودهستان ثغر الترك فأسابت الديالمة وتباعدت عنهم الترك وعدو أهل كرمان البلوص وعدو الديالمة وتباعدت عنهم الترك وعدو أهل كرمان البلوص وعدو

۱ Ms. دريه.

<sup>·</sup> وخلاط . Ms

<sup>•</sup> والغربة .×M ق

بناه الوليد بن عبد الملك ويقال أنّـه أحد عجائب الدنيا ، مسجد ----الرملة يقال فيه قبركذا نبيّ والله أعلم وأحكم ،'،

الطريق من العراق إلى مكّبة حرسها اللّه يقال من الكوف الى الكمة مائتان وثلاث وخسون فرسخًا والفرسخ ثلاث أميال يخرج من الكوف الى القادسية ثم الى المُدَيْب وهي كانت مسلحة للمُرس بينها وبين القادسية حافطان متصلان بينها نخل وهي ستّة أميال فاذا خرجت منها دخلت البادية ثم المغيثة ثم القرعا ثم واقصه ثم العقبه ثم القماع ثم زبالة وبها حصن وجامع ثم الشقوق ثم قبر المُبادى ثم الشعابية وهي ثُلْ الطريق ثم الخزيمية ثم الاجفر ثم فيد وهي نصف الطريق وبها حصن وجامع وجامع والبلد لطيّئ ثم سميرا ثم الحاجر ثم النقرة ومنها يفترق والطريق الى المدينة فمن أداد مكّة أخذ المفيشة ثم الربذة ثم السلية ثم الموق ثم معدن بني شائيم ثم أفيعية أثم المساح ثم الغمرة السلية ثم الموق ثم معدن بني شائيم ثم أفيعية أثم المساح ثم الغمرة

۱ Ms. لبنيا .

<sup>·</sup> التغلسه ١٠٠٠

<sup>·</sup> الحرميّة .١٨ ·

الافيقية ١١٠٠٠

الرجل من مصر إلى قلزم فى ثلاثـة أيّـام ومن قازم إلى الطور ط يقــان أحدهما في البحر والآخر في البرّ وهما جمعًا يؤدّبان إلى ف اران ' وهي مدينة العالقة ثم يسير منها الى الطور في يومين فَإِذَا انتهى إليه صعد ستْ آلاف وستّ مائــة وستًّا وستَّين مرْقياة وفي نصف الجبل كنسة لامليًّا النبيِّ وفي فُلِّية الجيل كنيسة مبنيّـة باسم موسى عمّ بـأساطين من دخام وأبواب من صُفْر وهو الموضع الـذي كلّم اللّـه عزّ وجلّ فيه موسى وقطع منــه الألواح للتورَيــة ولا يكون فيها إلّا راهب واحد للخدمـة ويزعمون أنَّـه لا يقدر أحد أن يبيت فيها فيُهَيَّ له بيتُ صغير من خارج بنام فــه ، مسجد الكوفــة بناه سعد بن ابي وقّــاص رضه [٥٠ ١26 ٢٠] بـأمر عمر بن الخطّاب رضه بالآخر وزاد فيــه المأمون وبقال من موضعه فار التنّور من الغرق، مسجد البصرة بناه عُتبة بن غزوان بالقَصَب ثمّ بناه عبد اللَّه بن عامر بالطين ثمّ بناه زياد بن أبيه بالآجر وزاد فيه المأمون وفيه موضع الحكم الـذي كان يقضي فيـه على بن أبي طالب كرّم الآـه وجهه . مسجد مصر بناه عمرو بن العاص زمنَ إمارتـه بها ، مسجد دمشق

<sup>•</sup> فاراب ، Ms

أبوابٌ بـاب داود وبـاب سليمان وبـاب الأسباط وبـاب البقر والمسجد من أحد جوانب يفضى الى وادى جهتم وفيه مقابر ومزارع وفي وسط المسجد قبّه الصخرة وعلى باب المدينة باب داود بصعد الله بدرجات وفي المدينة مسجد لعمر بن الخطّاب رَضَّه وفيها كنائس اليهود والنصارى منها كنيسة يقال لها جلجلة ' فيها قبر آدن ابى زكريًا عمّ ومنها كنيسة صَهيون " التي كان يتعبّد فيها داود عم وكنيسة القيامة " في الموضع الذي يزءم النصاري أنَّ المسيح لما قُتل دُفن فيه ثم قام وصعد إلى السمآ ومن رملة إلى بيت المقدس ثمانية عشر ميلًا وفي نصف الطريق قرية شنا يقال لها قريــة العِنَب ومن بيت المقدس الى بيت لحم ٰ فرسخ وبـ كنيسة مولـ المسيح عم وبجنبها كنيسة الصبيان يزعمون أنَّ الملك هيروذوس قتل بها صبيانًا على اسم المسيح ومن ست لحم الله قبر الخليل عم فرسخان ، طور سينيا يخرج

<sup>·</sup> خلخلة . ١١٤ ا

<sup>•</sup> صَيْهُور .Ms

<sup>·</sup> القيامناه ١٠٠٠ ·

<sup>.</sup> اللخم . Ms.

فسوَّره وبطَّنه بِالنُّسَيْفِساء ' وألوان الزجاج ثم زاد فيه المهدى ثمَّ المأمون بعده فهو اليوم على ما فعله المأمون ، بيت المقــدس زَيْم وهب أنّ يعقوب النبيّ عمّ كان يمزُّ في بعض حاجاتــه فأدركه النوم في موضع المسجد فرأي في المنام كأنّ سُلَّمًا منصوبًا إلى السمآ والملائكة تعرج فيه وتنزل وأوحى الآـه عزّ وجلّ إنّى قــد ورّثتُـك هذه الأرض المقدّسة ولذرّيتـك من بعدك فأنن لى فيها مسجدًا فأختَطّ عليه مقونُ ثمّ مده قبِّة ابليا وهو الخضر ثم بني بعده داود وأتمَّه سلمان وخرَّبـه بخت نصر فـأوحى اللّـه عزّ وجلّ الى كوشك ملك من ملوك فارس فعمرها ثم خرّبها ططس الروميّ الملعون فلم يزل خرابًا إلى أن قيام الإسلام وعره عمر بن الخطّاب رَضُهُ ثم معاوية ابن أبي سفيان وب للعوه للخلافة وليس بيبت المقدس مآ جار وانَّما يشربون مآء الأمطار في الجاب إلَّا عُمَيْنَـة تسمَّى عين ساوان فيـه مُأوحةٌ يزعمون أنّ اللّـه عزّ وجلّ أظهرها لمريم حين أرادت أن تغتسل وظَهْر المسجد مغطَّى بصفائح من رصاص وأرض المسجد مفروشة بالرخام لنلَّا يضيّع مـآ؛ المطر وللسجد

<sup>·</sup> كذا في الاصل: En marge

فلستَ بأفقر إلى اللّه عزّ وجلّ منّى وجمل يقول فيا دوى الزُهرى لاَعَيْشَ إلّا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وجعل المسلمون يرتجزون

لنن قعدنا والنبّي يعمل فذاك منّا العملُ المُضَّالُ

قالوا وبنى المسجد فى طول مائة ذراع مربّعاً أساسه الحجر وجُدرانه اللبن وسقفه الجريد ومُحدُه خشب النخل ثلاثة أبواب فقيل له ألا تُسقّفه فقال لا عرشُ كعرش موسى وتمام الشان أعجل من ذلك فهذا ما كان من أمر المسجد فى عهد رسول الله صلعم وأمر أن يحصّب فمات قبل ذلك فحصّبه عمر رضه وزاد فيه دار العبّاس [٣٠ 126 ] ثمّ زاد فيه عثمان وجعل سقفه من الساج وحيطانه بالحجارة المنقوشة ثمّ لمّا استعمل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز على المدينة كتب إليه أن يوسّع المسجد ويُدخل فيه بيوت أزواج النبي صامم وبعث أن يوسّع المسجد ويُدخل فيه بيوت أزواج النبي صامم وبعث إليه بفعلة من الروم والقبط وأربعين ألف مثقال من ذهب

<sup>&#</sup>x27; Ms. والآخرة; corrigé d'après Samhoùdi, p. 107.

<sup>·</sup> الح يد . Ms.

الأوَّل ثمَّ وسَّع المسجد ابو جعفر المنصور ثمَّ زاد فيه بقدر المهدئُّ في سنة مائـة وستّين فهو اليوم على ما بنوه ، مسجد المدينة كان المدينية على عهد رسول الله صاممُ تسع مساجد يصلُّون ولا يحضرون مسجد الرسول إلَّا يوم الجمعة وأوَّل ما أ بني بها من المساجد مسجد قبا وذلك أنّ رسول اللّه صاّممُ لمّا قدم زُل فی بنی عمرو بن عوف وأسّس بـه مسجد قبـا ثمّ خرج من عندهم يوم الجمعة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف فصلَّى الجمعة في بطن الوادي وبني فيه مسجدًا ثمَّ جآء إلى المدينة ونزل على أبي ايّـوب الأنصاريّ وكان الم بـد فيه قبورٌ جاهلية وغرقد وما يستحلّ فسأل النبيّ صلع عنه فقيال اليه مُعاذُ من [عفراً] واسعد من زُرارة انَّيه لسيل وسُهَيْلِ ابني عمرو ويتيمَيْن في حُجْري وسأرضيها عنه في أي السرسول صلع حتى ابتياءـه " منهما وأمسر بالقيور فنشتُ وبالغرق وفقطع وباللَبِن فضرب ونقلت الحجارة لأساسه وكان رسول الله صلعم ينقيل الحجر على بطنيه فلقيه أُسدُ بن حُصَين فقال أعطنيه يا رسول الله فقال اذهب فاحل غيره

الاسلام كساها عمر بن الخطّاب رضه القباطئ ثمّ كساها الحَجَاجُ بن يوسف الديباج ويقال أنّ أوّل من كساها الدساج الخسرواني ليزيد بن معاوية وأوّل من خلّق جَوْف الكعية بالخَلوق عبـد اللـه بن الزبير وأوّل من بناها بعد بنآ ابرهيم عَمَ أَهُلُ الْجَاهُلِيةَ قَبِلُ مَبِعِثُ النِّيُّ صَلَّمَمُ وَذَٰلُكُ أَنَّهُ جَأَ٠ سَنْل من أعلى مكَّة فهدم جدار الكعبة وساق مالها فـاجتمعت قر ش وتشاوروا في نتآئها فينوها ورفعوا بابها عن الأرض مخافـةً السل وأن لا يدخل فها إلَّا من أحبُّوا ثمَّ اختلفوا في الركن فوضعه " رسول اللّـه صَّلعمُ بيـده قبـل الوحي وكان السجد في عهده غير مُحاطِ عليه فضاق بالناس أيَّـامَ نحر فــاشترى دورًا " فهدمها وزاد في المسجد وأحاط علمها بجائط دون قسامة الرجل ثمّ زاد عثمان بعده ثمّ هدم الست عبد الله بن الزبير على حدث عائشة وجعل لـه ماسَنْ في الأرض ونقل إلـه ثلاث أساطين من فْلَىٰس صنعاً ثمّ لمّا قتله الحَجّاج هدم بناءً وبناه على البناً.

<sup>.</sup> الحسرواني ١٠٨٨ ·

فوضعها . Ms.

Addition marginale moderne.

## رمزمتِ ٱلفُرْسُ على زمزم ذلك لله على الفها الأقدم

قال الله تعالى وأذّن في الناس بالحج يَاْتُوك رجالًا وعلى كلّ ضامرٍ قالوا فلمّا فرغ ابرهيم من بنا البيت نادى يا يها الناس الله كتب عليكم الحج إلى بيته تحجّوه وبلّغ الله عز وجل صوته مَن كان في أرحام الأمّهات وأصلاب الابا فن أجابه ولبّه فلا بُد من أن يحج ومن لم يُحِبه فلا سبيل إلى ذلك قالوا وأول من كما الكمة ثبّغ لمّا أتى به مالك بن عجلان الى يثرب وقتل اليهود ومرّ بمكّة وقد أخبر بفضلها وشرفها فكساها الخصف من أي في المنام أن أكبها أحسن من ذلك فكساها الانطاع فرأى في المنام أن أكبها أحسن من ذلك فكساها الانطاع فرأى في المنام أن اكبها أحسن من ذلك عبد المطّلب لمّا حفر بئر زمزم أصاب فيه من دفن جُرهُم عبد المطّلب لمّا حفر بئر زمزم أصاب فيه من دفن جُرهُم غزالتَيْن من ذهب فضربها في باب الكمبة ثمّ لمّا قام

وذلك Ms. ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. فيا

<sup>·</sup> والمغافر .Ms ا

الدنيا وأمّ الفّري أوّلُها الكمية وبكة وحول مكة مكّة وحول مكَّة الحَرَمُ وحول الحرم الدنيا قالوا ولمَّا هيط آدم إلى الأرض حزن على ما فاته من نعيم الجنَّة فعزَّاه اللَّه عنه بخيمة من خيام الجِنَّة دُرَّة مُجوَّفة فوضعها في موضع الكمية اليوم وجمل يطوف بها مع الملائكة قــالوا فلمّاكان زمن الغرق رُفعت الحيمةُ إلى السمآ وزعم وهب أنَّ أوَّل من بني الكعبة بالطين والحجارة شيث بن آدم عم فاما كان زمن ابرهيم عَمَّ أمره اللَّه تعالى ببنيآ البيت وأرسل اليه السكينية فوقنت فوق موضع الكعبة وقىالت يابرهيم خُذْ على قـــدر ظلَّى فبني البيت على قــدر ذلــك الظلِّ بقــول اللَّــه عزَّ وجلّ وإذْ يرفع ابرهيم القواعـد من البيت واسماعيل ربَّنــا تقبَّل منَّا انَّـك أنت السميع العليم قــالوا وليست أمَّـة في الأرض إلَّا وهم يُعظَّمون ذلك البيت ويعترفون بقدَمه وفضله وانَّه من بناء ابرهيم الخليل عمَّ حتَّى اليهود والنصارى والمجوس وقد قيل أنّ زمزم سُمّيت بزمزمة المجوس علمها وأنشدوا ستًا [سريع]

وعالم وجاهل دلالـةً منـه بما يصنع على وحدانيّته ودعوةً إلى معرفة ربوبته فله الحمد بالاستحقاق والاستغنآ ومن أحق بحمده ممّن دعاه فـأجابـه وهداه [٥٠ ١٤٥ هـ] فــاهـتـدى بــه اللهمّ ف الممنا التوفيق لبلوغ رضاك وادآ عمَّـك في أشاعة شكرك والقيام بلوازم فرضك وعرَّفْنا بركتك 1 ماعطآ، القوَّة وزمادة النشاط فى طاعتك وعبادتك ولا تجمع بيننا سُوء اختيارنا وكثرة تنمريطنا وبين من عاديناه فيك وناصيناه لدينك با ارحم الراحمين وكم للناظر في هذا الفصل من العبَر والتنبيه إن كان ذا عقل ودين يقول اللَّه عزَّ وجلَّ وقدَّر فيها اقواتها في أربعة أيَّام سوآءٌ للسائلين ويقول قُل سيروا في الأرض فــانظروا كيف بدأ الحلقَ ويقول سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذَلولًا فـ امشوا في مناكبها وكلوا من رزقــه ويقول أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب مقلون بها أو آذان بسمعون بها ، ، ،

ذكر المساجد والبقاع الفاضلة والثغور، مُكَّة جَا َ فَى أَخبار أَهُلَّ الْأَسْلَامِ أَنَّ أُوَّلَ مَا خَلْقَ اللَّمَةُ عَزَّ وَجَلَّ فَى الأَرْضُ مَكَانُ السَّامِ أَنَّ أُوَّلَ مَا خَلْقَ اللَّمَةُ عَزَّ وَجَلَّ فَى الأَرْضُ وَوَسَطَ السَّحَمَةِ عَنِي شُرَّةً الأَرْضُ وَوَسَطَ

۱ Ms. مرکته .

والشاش واسبيجاب ودار الملك بخارا وأما المدن الصغار فكشرة مثل كش ونسف وكور سغد وإيلاق وخجند وفيرب وعلى شطى جيحون إذا انحدرت على آمُل بلاد خوارزم وهي تتاخم بـلاد الترك بالغربيّـة ومن خوارزم إلى بلغار يُفضى الى الحزر والروم ومن ورآ. باب الأبواب وفي مشارق خوارزم الترك ومـا ورآ. النهر وفى جنوبهم مرو الروذ وابيورد ونسأ وفى مغاربهم البجر وفى شمالهم الترك فسبجان من أحصى هولاً الخلق عددًا وقدّر لهم الأراضي والنواحي مستقرًا وموطنًا وخالف بين أهوآئهم وإراداتهم وهممهم والهاتهم ومعاملاتهم ومعائشهم فهم كآبم بعينــه وعينـه وفى قبضتـه وتحت قـدرتـه لا يخفى منهم خافية عليه ولا يغيب غائبة فهم بين مرضى عنه ومسخوط عليه ومقرب الله ومقصى عنه فلا المرضيّ المقرّب آمن من عقوبته وسطوتـه ولا المقصى المسخوط عليه يـائس من عفوه ورحمته تبارك اللَّه وتعالى كيف لا يحار الأفهام في عجيب تــدبيره وبــديـع تقديره ومحكم صنيعه وفــاضل قسمتــه تكفل بارزاقهم ولم يخفّ عليــه عدد أنفاسهم وجعل بعضهم لبعض فتنلة يبلو بهم صبرهم وشكرهم فى مُعافّى ومُبتـلَى وفقير وغنىّ وضعيف وقوىّ وحسَن ورميم

ثمُّ في شهالها متصاءدًا جرجان وطبرستان والجبلُ ' والديام فالديام لهم الجال وهم أقبالٌ عددًا من الجبل والجبل لهم سواحل بجر عابسكين " وفي مشارق البرىّ قيومس ثمّ يمرّ متصاعدًا حتّى بدخل حدود خراسان قيالوا وبين الحدَّن تلَّ لمَّا وافِّي عبد الآبه بن طاهر خراسان واليًا عليها وقيف على ذالك التلّ ونادى يا أهل خراسان لا أجبيكم حتّى أحميكم · خراسان طوله من حدّ الدامغان إلى شطَّ نهر بلخ وعرضه من حدَّ زرنج إلى حدّ جرجان ومدنها الكبار أربع نيسابور ومرو وهراة وبلخ ثم فوق بلخ إذا لم بعبر النهر ممالـك منها طخارستان وختيل وشغنان " وللذخشان الى حدود الهند من نحو بامان وإلى حدود تت من نحو وخان وإن عبرتَ النبر أدَّاكِ إلى الصغانيين من الترمــذ الى نخشب وكمسند وراشت ' تشاخم بـلاد البرك الخرلختــــة ' ومن قبَلهم يجيئهم المآ؛ وأمَّا ما ورآً· النهر فمالك واسعة منها ممرقند وفرغانة

Ms. 141

عاسكين .Ms.

<sup>·</sup> وشغمان ١٤٨ ،

<sup>.</sup> نی شب و کمیدر وراشب .۱۸۰

الخزلجية sic. pour) الخزرجيّة .١١٤

وتتاخم سحستان بلدّي الرور' والرخّج وبُست وهذه النواحي تشاخم أرض غزنــة وقــد ظهر في نواح يقــال لها خشباجي ممدن الـذهب يحفرون الأبـآر ويخرجون من التراب الـذهبَ وظهر هذا في سنة تسمين وثلاثمائـة وزيد هذا الفصل في هذا الكتاب لأنَّــه من العجائب ثمَّ يتِفع إلى فنجهير وهي معادن الفضّة إلى انــدراب وبــذخشان ووخان ثمّ يتصاعــد إلى ثبت ومن تبت إلى المشرق [١٠٠٠] وفي شمال تبت والرُخَج النَّور وهي جبال شامخة يخرقها نهر زرنج وفي جنودها أرض السنــد ، الجبل وهي من شرقيّ العراق وغربيّ خراسان أدناها إلى العراق لْحَلُوانَ ثُمَّ قَرْمَاسِينِ ثُمَّ الْــدينُورُ ثُمَّ هَمَذَانَ وَنَهَاوَنُــد يَسْمَى مَــا؛ التصرة وفي شمال هذه النيواحي اذربيجان وفي جنوبها ماسبذان " والسيروان ومدينة مهرحان قذق " وهذه المدن بين المراق والأهواز والجيل وما بلي أرض فيارس من الجيل الكرَّج واصبهان وما بينها آخر عمل الجبل ممّا بلي خراسان الريّ وقزون

الدوار ١١٠٠ ا

<sup>·</sup> ۱۸ سندان ۱۸۰۰

<sup>·</sup> فوق ،≥M

وجبال وسهول وسواحل وكورها فى الأصل أربع كور اصطخر وسابور ودارابجرد واردشير خرّه فمدينة اردشير خرّه شيراز ومدينة دارابجرد فسأ ومدنية سابور نوشدجان ومدنية اصطخر السضآء وخراجها أربعة وستُّون الف الف درهم واف وشاخمها كرمان . كرمان وسجستــان ومكران وما فوقها أمّـا كرمان ففهها صرود وجروم وعيون وأودية وأعظم مدنها أربع برماشير وبتم وجيرفت " ودار الملك [ألمعروف] بالسيرجان وبتاخمها بلاد مكران وسجيستان فـأمَّا مكران فـإنَّها تمتدّ إلى قيقان " من أرض السند وفيه مدن محمَّد بن يوسف لمَّا افتتحها أصاب بها أربعين أبارًا من الـذهب والنهار ثلاثمائية وثبلاثية وثبلاثون مناً ذهبًا ثمّ يتصل حدود مولتان بحدود الهند وأمّا سجستان فمشارقها أرض كابل ومغاربها كرمان وجنوبها مكران وقيقان وشالها قهستان وخراسان

٠ بويند جان ١١٠. "

<sup>.</sup> ىرماشىر وىم وحىروت ١١٠٠ :

<sup>·</sup> فيفافان .×M ا

<sup>•</sup> المرح Ms. •

<sup>·</sup> قىقاقىان . : 11

سَنَّة وثلاثون الف اللف جريب فوضع على كلِّ جريب درهمًا وقفيزًا ، آذربيجان وارمينيّة هي شال الجبل والعراق مشارقهم جُرِجان ومناربهم الروم شالهم أصناف أهل الشرك لأنُّـه نقال أنَّ ' ورآً ، باب الأبواب اثنين وسبعين فرقـة من الكُذَّار فمن مدنها الكيار اردبسل ومراغة وموقيان وبرذعة وتفلس وثغورها تُغور أهل الشام وأهل الجزيرة وهي تسمّى العواصم فمنها قــالى قلا وسمساط واخلاط وقيّسرين وكذلك طرسوس وعين زرية أ وآدنيه والمصيصة . الأهواز طولها من سفح جبال ابينان إلى شطّ البصرة وعرضا من حدّ واسط الى حدّ فارس ومدزا الكيار ستّ ڪور تستر وجندي سابور والسوس والعسكر ورام هرمز و أنْش مدينة الأهواز وكان يبلغ خراجها أيَّام الأكاسرة مائــة الف الف درهم وخمسين الف الف درهم واف وحُكي أنِّها حُسَتْ في معنى الأوقيات ألف حمل فضَّة ، فيارس طولها مائة وخمسون فرسخًا في الله مائة وخمسين فرسخًا منها صرود وجروم

انّه .Ms. ۱

٠ زرة .Ns. ٤

<sup>•</sup> وتستر ۱۸۱۶ ا

<sup>·</sup> M- 9.

وعبـدسي فصارت صحاري وسميّت تلـك دجلة العورآ. لتحوّل المآ عنها وأنفق كسرى مالًا عظيمًا على أن يحوّل المآ الى دجلة العورآ. فـأعياه ذلك ورام بعده خالد بن عبد اللَّــه فــأعجزه . الجزيرة ما بين دجلـة والفرات فمنها سروج ورها وعين شمس ودارا ونصيبين وآمد وبرقعيــد [٥٠ ١٤٠ م] وبلــد الموصل وبالس ورقّـة وهيت ' والرحبة أعلاها ارمينيّـة ، السواد سوادان سواد الكوفة وسواد البصرة وسُمّى سورستان طولها من حدّ الموصل إلى آخر الكوفة المعروفة ببهمن اردشير على فرات البصرة مائية وخمسة وعشرون فرسخًا وعرضها له ثمانون فرسخًا من عقبة خُلُوان إلى المُذَيِّب ممّا يلي البادية يكون ذاك مكسَّرًا عشرة آلاف فرسخ والفرسخ اثنيا عشر الف ذراع كلّ ذالك مستعمر مستنزل وكان مبلغ خراج السواد مائلة الف الف درهم وخمسين الف الف درهم ولم يزل على المقاحمة في أيَّـام فَبـاذ بن فيروز الملك فـإنَّـه مسحها ووضع الحراج عليها وبعث عمر بن الخطّاب رضَّه عنمان بن حنيف فمسح السواد فوجده

<sup>•</sup> وهنت ۱ Ms

<sup>·</sup> وطولها . Ms.

ولا يعلم أحدُ ما ورآءَه ويقابل طُنجه وانداس وافريقية جزائر من البحر فسها عمارات ومُسدِّن وأكثرها من عمل الروم، العراق شرقيّ الحجاز طوله مائـة وعشرون فرسخًا من عقــة حُلوان إلى الْمُذَنِّب وَكَانِتِ الأَكَاسِرةِ مَنزلُونِ المَدَائِنِ إِلَى أَنْ حَآءَ الْإَسْلَامِ وجياها سهل بن خُنَف زمنَ عمر بن الخطَّاب رَضُهُ مائية الف ألف وثمانية وعشرين الف الف درهم وجياها الحيّجاج ثمانية عشر الف الف درهم والمس فيها مائية الف الف درهم تُراحَع إلى هذا المقدار في مُدَّة ارسين سنـة وزيادة مُدْنَيا الكيار أربع الكوفية والبصرة وواسط وبغداذ وليس بالعراق ميآ جار إلّا بالسواقي والبدوالي غيرعين البصرة فيإنّ المدّ سقيها والبطائح دون واسط بعشرين فرسخًا وهي ثلاثون فرسخًا في ثلاثين فرسخًا وكانت هذه البطائح في القديم قرى عامرة ومزارع متُصلة والمآن يجرى من دجلة العورآ، يرّ بين يدى المذار وعبدسي وفم الصلح حتَّى مأتي المدائن والسُّفن تجري فيها من أرض الهند إلى المدائن ثمّ خدّت الأرض حتّى مرّت بين يـدى واسط قبل أن بكون واسط فجعلت بــذلــك الضياع بطائح قبابا جوخَى ' بين المذار

<sup>·</sup> جوحي ۱۸۸۰

وهي القيروان العَلَويُّ المهديُّ ' مـائــة وخمسون فرسخًا عمارات متَّصلة حضرُها المغاربة وبدوها البرابر ومن المهدِّبة إلى السوس مسافـة أيّـام كلّ هذا في يـد العَلَويّ وهو من أولاد ادريس بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب صلوات الله عليه ثم ما ورآء ذلك في يد ابن رستم الاباضيّ وهو رجل من الفرس يرى رأى الخوارج وأسلُّم عليه بالخلافة ومن افريقية ألى تاهرت " مسيرة شهر ثمّ ما ورآءً تاهرت في يـدى الأمويـة عبد الرحمن بن معاويـة من ولد هشام ٰ بن عبد الملك بن مروان وهي طنجة ولنجه واندلس وعمل طنجه مثل عمل مصر مسيرة شهر فى شهر وهي متاخة شمال الروم ومجمع البحرين الــذي يجري فيه السُّفْن والــذي لا تجري وفي جنوب المغرب السودان أزغل وزغاوة إلى النوسة والحشة ومغارب طُنجة البحرُ الأخضر المُظْلِم الـذي لا يركبه أحدْ

<sup>·</sup> الْعُنْوِيُّ المهدية Corr. marg. ; texte الْعُنُويِّ المهدية

<sup>·</sup> افرىقىة . Ms

ماهرت . NIs.

<sup>·</sup> هيشام . Ms.

<sup>•</sup> والسودان ١١٤٠ -

وغربيّ الشام ساحل الروم وشماله جيال الروم وجنوب فلسطين والأردنُ وسض البادسة فهدينة الأردنّ الطبريّسة والرملة ويست المقدس من سواد رملة [٣٠ ١٤٤ ١٠] وكان دار ملك سلمان وداود ' . عمل مصر مسيرة شهر في مسيرة شهر طولها من رفح ' الى اسوان من حدّ النوبة وعرضها من برقة الى أبلة وهي من بلاد مقدونية " يونان ومآءها من النيل وكانت المدينة في القديم عين الشمس ثم صارت الفسطاط من مصر إلى اسكندرية ثلاثون فرسخًا وما ورآء ذلك من حدّ المغرب وما فوق اسوان من حدّ النوبـة وما فوق رفح ُ من حدّ فاسطين وكان خراج مصر زمنَ فرعون ثمانيـة وعشرين الف دينار وجباه بنو أميّـة ألفي ألف وثمان مائة الف دينار، المغرب من الاسكندرية إلى برقية مائتا فرسخ وأرقة أوّل مدينة من مدن المغرب وهي حرآ، شديدة خمرة التربة موضوعة في صحرآً ' محفوفة بالجبال ومنها إلى الافريقية "

ا Corr. marg.; ms. دادود

<sup>،</sup> زنج . Ms

۰ معد وفيه .Ms

<sup>·</sup> Corr. marg.; ms. · صفوآ · الافرنقية . Ms.

من حضرهم ، المن قالوا وكانت أعمال المن مقسومة على ثـلاثـة وُلاةٍ وال على الحرم ومخاليفها ووال على حضرموت ومخالفها وهي أوسطها وأطب للادها وأبردها وأكثر ما ارتفع من أموالها ما جياد بعض عمّال بني العبّاس ستّائــة ألف دينار وأهايا قوم فيهم جيل وغياوة وسلامية الصدر وضعف الحال واكثر فواكههم الموز وعامّــة لحومهم لحم البقر وفي مشارق سواحابه صحار ومسقط ا وسقوطرا وشحر محلب ومن عندهم اللَّيانِ والصَّبرِ وهم قوم ضعاف الحال سَيُّوا العش قللو الخيل والصناعات ولهم المةُ لا يفهمها غيرهم وتليهم الاحسا \* وهي من أرض العرب قد استوطنها القرامطة الوم ، الشام وهي أربعة أجناد ُجند من حمص وجند دمشق وجند فلسطين وجند الأردُنّ ولكلِّ جند عَمل يشتمل على عدَّة مُدن وفرى وفيها العجائب والمساجد لأنّها أرض الأنبيآء عمّ فشرقى الشام غربيّ الفرات

<sup>1</sup> Ms. Laa.

<sup>.</sup> شجر ۱۱۵۰

كذا في الاصل Ms. "

واللُّـه أعلم وأمَّـا الزنج فقوم سود الألوان فُطس الأنوف جعاد الشعر قليلو الفهم والفطنة مشارقهم مغارب الهند ومغاربهم البجر وارضهم أرض متخلخلة منهارة لا تحمل نبأ ولا تنبت شجرًا نجلب إليهم الطعام والثيباب وُنجمل من عنىدهم البذهب والرقيق والنارجيل وأمّا بـلاد الاسلام فواسعة بجمد اللّـه ومَنّـه عريضة واسعة وهي ممالك فأوّلها الحجاز دار النبيّ صلعم ومبعث الاسلام مشرقهم العراق مغربهم بلاد مصر وشمالهم الشام وجنوبهم اليمين والحبشة ونجد ما ارتفع منها وتهامة ما تطاء من نحو البحر فمكَّة حرسها ' اللَّه من تهامة والمدينة من نجد وهي بدو وحضر فن مدن الحضر مكمة والطائف والجدّة والتحمفة والمدسة ووادى الفّرى وخيبر ومَدْنَن وأبلة " وتبـالة ومُدن آخـر صغار مئل بدر والفرع والمروة وفدك والرحيه والسيالة والريذة ومن المُدن بالحجاز تمآ وحصنها الأبلق ودُومة الجندل وحصنها مارد وفيها تقول الزماء تمرّد مارد وعزّ " الابلق وفُري كثيرة غير

حرسا .Ms. ا

<sup>·</sup> وأُبلَـة . Ms

<sup>·</sup>ثم دمار ذوع ۱۸۶۰ ا

قــاتالهم يوشع بن نون وفُتل منهم مَن فُتل انجازت ' بقيّـتهم إلى أعالى المغرب فهم اليوم نزول بين قصر ابن بـايـان الى برقــة وقيروان فى الرمال والجبال والسواحل اصحاب [٣٠ ١٢٥ هـ] قناطر " داود النبيُّ عم كان منهم وفيهم شرُكُ واسلام والسبي الذي يجلب منهم من دار شركهم وفي حافياتهم أصناف من السودان يقيال زغل وزغاوة ومن ثمّ نجمل هولاء الخصيان السود وأمّا الحبشة فيقوم سود وبلادهم محرقة سهولٌ وسواحل دينهم النصرانية طعامهم العسل والذُرة ومشارقهم الحجاز ومغاربهم البحر وبأرضهم نقنص " هذه الزرافات وأمّا البشريـة ' فـإنّهم قوم سو<sup>د</sup> بلادهم حارّة ومآنهم من النيل ودينهم النصرانيّـة وهم أصحاب الحيام منهم البجةُ \* وفوقهم موضع يقـال لــه عبرات السلاحف قــالوا لا نكاح بين أهاها ولا يعرف الولد أباه ويأكلون الناس

<sup>·</sup> وانحازت .Ms

<sup>·</sup> قناطر . Ms

ا ستى Ms. كنتى

<sup>·</sup> النسرية .Ms

<sup>·</sup> الحة Ms.

بطريق وعلى كلّ خمسة آلاف طرموخ ' وتحت يد ' كلّ بطريق طرموخان وهو اسم قائد الجيوش والمُدّبر لها دُمستق وأكثر اعطآئهم مقاتلهم في السنــة أربعون رطلًا ذهبًا وأقاّلها اثنا عشر مثقالًا ودنيهم النصرانية ومذهبهم السطورية وفيهم الحسّاب والحكا، والمنتجمون والاطبّا، والحيذّاق بعمل الطاسمات والمخبنقات وعجائب الصيغة ولهم صباحة وشقرة ونظافة وبلادهم بَرَىـة بجريّـة سهليّـة جبليّـة باردة وفيهم يهود ومجوس بأخذون منهم الجزيـة ويـاخذون من سائر الناس سِوَى خراج الضيـاع والأعشار والصدقات من كلّ بت يوقيد فيه النيار درهمًا واحدًا وأكثر غلمان الملك البرك والخزر وسترقّ من الروم ما شآءَ قــالوا وأعظم مُدنهم الروميّــة وفيها أربعون ألف حمَّام ومنزل ملكهم قسطنطينيّـة قــالوا ومن وراء الروم ممااــك لا يُعظمون الطاعة لملك الروم ولا ينقادون له والحرب بينهم طول الصيف قــائمة فــاذا هجم الشتآ سَدُّ مسالكُهم الثاجُ وأمَّا البربر فإنَّهم من العالقة الذين كانوا نزولًا بأرض الشام وفاسطين فألم

<sup>·</sup> طرموحان et plus loin ,طرموح . ا

<sup>·</sup> كل يد . Ms.

سنـةً فـارتكبوا من الإسلام وانتهكوا من محارمهم ما لم يسبُّقه إليه أحدُ من أهل الشرُكُ فقتلهم اللَّه عزَّ وجلَّ كُلُّهم بالوبـآ٠ والسيف قــالوا وبلاد الخزر يُتاخم بلاد ملك السرير وله قلمة على رأس جبل شاهق يحيط به سور من حجارة لا طريق إليها إلَّا من بات وله سرير من ذهب وسرير من فضَّة توارثها من آبـآئـه يـذكرون أأبها فيهم من ألوف سنين والملك وحاشيتـه نصاري وسائر أهل مملكته عيدة الأوثان وصقلاب أكبر من الروس ' وأوسع خيرًا وفيهم عبدة الشمس والأوثان وفيهم من لا يعبد شيئًا وولج والان ليسا بالكثيرين في العدد وأمَّا الروم فشارقهم وشمالهم الترك والحزر والسروس وجنوبهم الشام والاسكندريّة ومغاربهم البجر والأندلس وطنجة وما يليها وكانت الرَّقَة بعضًا من حدود الروم أنّــامَ الأكاسرة والشامات ودار الملك انطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم قالوا والروم أربمة وعشرون عملًا على كل عمل جند وعامل وديوان جندهم مائــة ألف وعشرون ألف مقاتل على كلُّ عشرة آلاف "

الرُّس Ms. الرُّس

٠ الف ١٠٠٠ ٠

شهر ومن التغزغز ٰ إلى خرخيز ٰ مسيرة شهر وسائر الترك قبائل وأحبآ كآبم يرون الطاءة لملك الصين ىالاسم قبالوا ويجاور الترك الخزر روس وصقالاب وولج والان والروم أوأضناف كثيرة من أشباههم والطريق إليهم فى البّر من خوارزم إلى بلغار ومن باب الأبواب وفى البحر من عابسكين ۚ فــامَّا الحزر فعامَّتهم يهود يشتون فى المدن ويصيفون فى الخيام وأمّا روس فــا تَهم فى جزيرة وبيئةٍ يُحيط بها بحيرة وهي حصن لهم ممن أرادهم أ وجملتهم في التقدير زُها مائة ألف إنسان وليس لهم زرع ولا ضرع يتاخِم بلدهم بلد الصقالبة فيغيرون عليهم ويـأكلون أموالهم ويسبونهم قـالوا وإذا وُلِد لأحد منهم " مولودُ ألقي إليه سيفٌ وقيل له ليس لك إلّا ما تكسبه بسيفك ولهم ملك إذا حكم بين الخصمَان بشيء فلم يرضيا به قدال تحاكما بسيفكا فَأَىُّ السَّفَيْنِ كَانَ أحدٌ كانتِ الغلبةِ له وهم استولوا على برذعة

<sup>·</sup> الشغرغر .×١١٠ ا

<sup>·</sup> حرخیر ۱۰۰۰ ا

<sup>·</sup> غاسكىين .Ms

<sup>·</sup> En marge : اكذا

Ms. die

بـلاد الترك ينتهي إلى أحد جوانب بحر الروم وينتهي إلى بحر جرجان وسمعتُ أما عبد الرحمن الأنداسيّ مكة حرسها اللَّـه يحدّث أنّها ركضت راكضة من الترك على بعض حدود الأندلس وسبوا منه واستاقوا السوائم وأنه تبعهم الطَكَ فظفروا ' بواحد منهم فقالوا فذاك أوّل ما رأينا من الترك وكـنّــا نكاّمه ويكاّمنــا فـــلا ينهم ولا نفهم والغالب على الترك الباض والفطس وفيهم الثنوتة والنصاري وعددة الأوثان والشمس وأكثر للادهم باردة قالوا وفي التغزغز " ملك لــه خيمة من ذهب مركبة كالوطيس يرى تلك من فوق قصره على خمس فراسخ يعبدها قوم منهم وبالادهم سهايّــة قــلّ ما يقع الثلج ويشتدّ الحرّ في الصف حتّى سكن أهلها في أسراب ورمّا جانت الحيَّة هاربةً من الحرِّ فُتساكنهم ولهم أنواع الفواكه وألوان الثمار قــالوا وخيرخيز " ايضًا لهم المزارع والأشجار وملك خرخيز خاقان قـ الوا ومن الطراز [٧٠ 122 ١٠] إلى التغزغز ُ مسيرة

<sup>·</sup> فطفروا .Ms

<sup>·</sup> الشغرغر Ms.

<sup>·</sup>خبرخبر ۱۱۰۰ <sup>د</sup>

ابن على علمها السلم ولهم ريا مساجد وفي كتاب البلدان والبنيان من دخل ثبت لم يزل مسرورًا ضاحكًا حتّى يخرج وأمّا ياجوج وماجوج فصنفُ بين الصين والترك الغالب علمهم خَفَش العيون وفيطس الأنوف وقصر القامية جنوبهم الصين وشمالهم الترك ومغاربهم مشارق قشمير وتبت فلا بُدْرَى ما في مشارقهم وهم أُسُوا النَّـاس عيشًا وأخبتهم طعمًا وأخرقهم خرقـةً وأقلُّهم تمييزًا وفطنةً كما يزعمون وقــد ذكرهم اللَّه عزَّ وجلَّ في القرآن المجيد والكتباب الكريم ووصفهم العلمآ بصفات قد بيَّنَـاها في مواضعها وأمَّـا الترك فهم عدد كثير وبـلادهم واسعة وممالكهم متفرّقة وقبـائلهم لا تُحصى ' منهم أهل وبَر وأهل مدر جنوبهم تبت وبعض الصين ومشرقهم الصين وماجوج وماجوج ومغربهم ما وراء النهر من مُنبعث جيحون إلى مَغيضه وشالهم التغزغز ٌ وهم صنف منهم وأصناف من الناس من أخلاق البهائم والسباع متوحشة زَعرةَ ثُمَّ يلي شمال هولاً فاف ومجاهيل وأراضِ باردة لا يعلم ما فيها الَّا اللَّـه عزَّ وجلَّ وحدَّ

<sup>·</sup> لا يُحصى ١٠ Ms.

<sup>·</sup> التغرغر ١٠٠٠ ع

بـلاد الزنج وهم قوم خلاف الزنج والهنــد يمطرون في الصيف ولا يمطرون في الشتآ، وعامّــة طعامهم الأرزّ والـذُرة ومشاربهم من مستنقعات يجتمع فيها مآء المطر يسمّونها تلاج أ وليس عندهم من الفواكه ما لِأهل قشمير والغالب عليهم السُمرة والصُفرة ودينهم البرهمّــة والسمنيّــة وملكهم الأعظم يقــال اــه بلهرا تفسيره ملك الملوك و[إن] في الجزائر ملوكًا لا يطيع بعضهم بعضًا ومشارق الهند الصين وقشمير وشمالهم السند وجنوبهم بلاد مُحرقة مجهولة وبحار ومناربهم الزنج والرا نج " والين وأمّا تبت فهم صنف بين الترك والهند زيّهم زيّ أهل الصين لهم فيطس الترك وسمرة الهنبد وفيهم انكتابة والحساب والنجوم وأرضهم أرض باردة مشرقها الصين وشمالها الترك ومغربها وَخان وراشت " وهي أعالى خراسان وجنوبها قشمير وأعظم مُدنها خُتَن بلدتين غيرين فــه من ألوان الثار والفواكه وعامّــة لباسهم وفرشهم القزُّ وهم عبدة الأصنام وبختن جماعة من ولد الحسين

<sup>·</sup> بلاج .sM ا

<sup>·</sup> والراتج .Ms ا

راشي ١١٤٠

وزكآء أرضها وعذوبة مآئها وحسن عشرة أهلها فرشهم الحرير والدبياج وأوانيهم الذهب وكت وكت والله أعلم وأما الهند فصرودٌ وحرومٌ وأوَّلما قشمر وهي خمسة وأربعون مصرًا ممصَّرة كلّ مصر تشتمل على حدود ومدن وكلّ مدينة لها سواد وقرى ومنها حِــال وشعاب ومفاوز وكلِّ ذاك لللك خاصّةً والناس حرَّ اثوه وأكْرَ تُـه قالوا وفي الملك للخمَّارين ستُّون ألف حارية حانيّة وموظّف عليهم أن كنسوا المدان ويرشّوه إذا أراد الملك الضرب بالصوا لبة ودنيهم البرهميّة وزبّهم تطويل الشعر الغااث عليهم البياض ابرد هوآئهم وفيهم علم النجوم والطت والشعبذة والسحر قالوا وشرق قشمير ختز وتت والصين وجنوبها مملكة كور وشمالها لمورلوب ووَخان وغريها كامل وغزنة ولهم الأزيار والعيون والقنيُّ والأَبار ٣٠ ١٥٤ ٣ وعندهم من أصناف الدوابّ والطير والألوان من الأطعمة والثار وأمّــا جيروم الهنــد فجزائر وسواحل حتى تتَّصل بأرض الصين فمن مدنها الكبار قنوج وقندهار وسرندي وسندان ألف وثلاثمائة وسيعون جزيرة عامرة فنها المُدْن والقُرى غير السواحل قــالوا وأوّل شرقيّ بحر الهنسد مكران وآخره ببلاد الصين وأؤل غربته عبدن وآخره

ذكر المالك المعروفة قبال أهل هذا العلم أن الصين على ساحل بحر الهند طواله ألف وخمس مائلة فرسخ فيها ثلاث مائلة ا وستُّون مدينــة نجمَل كلُّ يوم إلى الملك خراج مدينــة وثياب بدنه وجاربة يرضاها قالوا وعدد جند الملك أربع مائة ألف مرتزق من فارس وراجل واسم المدينة التي يسكنها الملك خمدان " والغالب عليهم استدارة الوجوه وفطس الأنوف وشقرة الألوان وصُهبة الشعور وعامّـة لباسهم الحرير والــديباج والفرو ومن هيئتهم في اللباس توسيع الأكمام وتطويل الـذيول وأساهون يتزويق المنازل وكثرة الفرش والأواني وأكثر أراضيهم الاعذآء يسقيهم المطر والأندآ؛ ودينهم السمنيّة والثنويّة وعبادة الأوثان قيالوا وفي شمال الصين ببلاد ياجوج وماجوج وفى مغاربهم الترك وتبت والهنيد وفى مشارقهم قوم يكنون في الاسراب لشدَّة وقع الشمس عليهم ولا يعلم ما في جنوبهم أحدٌ إلَّا اللَّه وفي كتاب المسالك والمالك أنَّ في مشارق الصين مدينــة لا يــدخلها أحدٌ فيخرج منها لطيب هوآنها وفرط شعاعها

<sup>·</sup> هران .Ms. الله مانيه Ms. الله مانيه .Ms.

الشاش ومخرجُ نهر فرغانة من ىامير فوق راشت' وكميذ ٌ ومخرج نهر الشاش من بـلاد الترك وأربعة أنهار تنبعث من جبـال ماميـان أحدها بدخل بــلاد الهند من ناحبــة لامغان والثاني سقى مرو الروذ والثالث بسقى بلخ والرابع بسقى سجستان وما فضل منــه يجتمع في بحيرة تسمّى زَرَّة وهي التي سمّننا هي الأنهار العظام المذكورة في الكتب وأمَّا الصفار والعيون فــلا يحيط بها إلَّا علم الله سجانــه وتعالى وأهل الكتاب يزعمون أنّ أرسة أنهار تخرج " من الجنَّـة سَيْحان وجيجان والفرات والنيل وزعموا أنَّ الفرات مدّ فرمي أرمّانية شبُّهَ البعير البازل وذلك في زمن معاوية فَسُنَلَ كَمَٰ الأحبار فقال هي من الجنَّــة وفي كتب العجم أنَّ جم شاذ حفر سبعة أنهار سيحون وجيحون والفرات ودجلة ونهر مهران ٰ بأرض السند قالوا ونهرَسْ لم يسمُّهما لنا وهذا غير جائز ولاممكن الأبيُّ إلَّا أن يقال هو ساق مآءَ هذه الأنهار إلى أراضي السلاد فياستعمرها واستنزلها وحفر الأنهار منها ...

راث ۱Ms.

٠ كايز . Ms.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. بنخوج

مهيران ١٨٤٠

خلف خطّ الاستوا، ويُعليف بـأرض النوبـة ويتشعب دون الفسطاط فصير شعبة إلى الاسكندرية وشعبة إلى دماط فيفيضان إلى بحر الشام وتلتقي شعبة منيه مالما، البذي يجمط بجزيرة تنس من البحر فاذا هبّ جنوب عذب ماؤهم وإذا هبّت الشمال ملح ومخرج نهر المصيصة وسيحان وجُمْحان كآبا من بلاد الروم ومصبُّها في بحر الشام ومخرج نهر دمشق في جبال دمشق يسقى غوطة دمشق وينصّ في بحيرة دمشق ومخرج نهر حل من حدود دارق دون حل شانية عشر مدار ويفيض في أُجْمَة أسفل حلب ومخرج جيحون من جبــال بــلاد تُبت فيمرّ بـوَخان ُ ويسمَّى وخان ثمَّ ينحدر إلى الترمذ ويُسمَّى نهر بلخ ثمُ عِنَّ فيجاوز خوارزم وتبسّط دونه فيصير [٣ ١٦١ ٢٠] بطائح ومستنقعات يُصطاد منها السمك ثمّ يمرّ مستسفاً لا مقدار ثلاثين فرسخًا حتّى ينصتّ في بجيرة ساكوه وفي ساحايا الشرقيّ رماضٌ ومروجٌ ذات أشجار وشوك لا مكاد مكن اخراقها إلَّا في طُرُق اتَّخذَتْها الخنازير ويفيض في هذه البحيرة نهر فرغانــه ونهر

۱ Ms. عشرة .

<sup>·</sup> بىوخان . Ms

من الهواطل فــإذا صار بباجِسْرَى ' سمَّى النهروان وينصُّ في دَجَلَةُ أَسْفُلُ مِن جَبُّلُ ۗ ومُخْرِجِ الفراتِ مِن أَرْضِ الروم مِن جِيالُ بها من موضع يقال له ابريق صخر ٌ ويمرّ بالجزيرة والرقّــة وينحدر إلى الكوفة ثمّ يمرّ حتّى نصتّ في البطائح فيختلط بدجلة ومخرج الخابور من رأس العين ويستمدّ من الهرماس وينصتّ في الفرات اسفل قرقيسيا وتجتمع هذه الأنهار كلَّها في دجلة وعرَّ دجلة بِالْأَبِلَّـةِ إِلَى عَبِـادَانَ فَيَنْصَبُّ فَي الْحَلِّمِيجِ الفَّـارِسِيُّ وَمُخْرِجِ نَهْرٍ الأهواز ونهر جنــدي سابو[ر] من جـــال اصــهـان ويجتمعان في دُجيلِ الأهواز ُثُمَّ يفيض في بجر فارس وأمَّا الأنهار التي تفيض فی بحر جرجان فنہر کُر بنبعث من بــلاد الان ونہـر تفلیس وبرذعة وسيسذ روذ يمر ببلاد اذربيجان ويدخل بلاد الـديام ثمّ يقع في بجر جرجان وكذلـك شاه روذ يخرج من طالقان الريّ ففض في بجر حرجان وهذه أنهارٌ صفار وأمّا النيل فانه يخرج من جبل القمر وينصبّ فى أُحيرتَيْن من

<sup>·</sup> باحسری Ms.

<sup>•</sup> سال Ms. ا

<sup>.</sup> كذا في الاصل : en marge : اربق صخر . Ms.

لحرارة مآنه وحرازته وليس يُوجد الاؤلؤ والجوهر في عذاب البحود إلّا في بحر الصين فإنّ مآء عذب ويوجد فيه اللؤلؤ قال الله عزّ وجلّ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان وأمّا البحار الصفار فلا تُعدَّ لأنّها مستنقعات المياه كما لا تُعدّ العيون والأنهار فنها بالشام بُحيرة زغر وبحيرة طبريه وباذربيجان بحر ارمينيه وأسفل خوارزم بحيرة سياه كوه وبدماوند بحيرة ،٠٠

ذكر المعروف من الأنهار نهر الكنيك بأرض الهند ينبعث من جبال قشمير ويجرى فى أعالى الهنيد من نياحية الجنوب حتى ينصب فى البحر الهندى ونهر مهران بأرض السند ينبعث من جبال اشغنان وينصب فى البحر الهندى وأمّا الأنهار التى تنصب فى بحر فيارس فهى دجله تخرج من جبال فوق ارمينية فأعظمها تقع فى دجلة بالمسن ومخرج النهروان من ارمينية فيإذا مر بباب صلوى يسمى تامرًا ويستمد النهروان من ارمينية فيإذا مر بباب صلوى يسمى تامرًا ويستمد

ازع. Ms. ا

<sup>·</sup> اسغمان . Ms

<sup>·</sup> بباليس ١٠٨٠ •

<sup>·</sup> بامرًا .Ms

أميال وبجر الروم طوله من المشرق من صور وصدا إلى الخليج الـذى يخرِج من بحر المغرب وطوله خمس مائــة مــل وعرضه في معض المواضع ثماني مائية ميل وفي بعضها ستّ مائية ميل وبجر الهند' طوله من المشرق من أقصى الهند إلى أقصى الحيش ثلاثة آلاف " ميل وعرضه ألفان وسبع مائة ميل يخرج منه خليج [١٠ ١٧١] إلى ناحية البربر يُسمَّى الحالمـج الفارسيّ طوله ألف وأربع مائـة ميل وعرضه خمس مائـة ميل وفيا بين هذَن الخايجين خليم فارس وخليم أيلة "أرض الحجاز واليمن وأمَّا بجر اقانوس فـإنّــه لا يُعرف منه إلَّا ما بلي شال المغرب من أقصى ملاد الحش إلى برطلتة وهو بجر لا تجرى فيه السفن ومعد عن العُمران وفيه جزائر مقابل الأنبدلس وطنجه وأمّا البعيرتان الجاريتان اللتــان بهما تتمّ سبعة أبجركما ذكر اللّــه عزّ وجلَّ فيأنِّهم يَرْعُمُونَ خَلَفَ خَطَّ الاستَوآ · فوق النوبـة وهما مادَّتا النيل وأمَّا البحر الزنجيُّ فيإنِّه لا بكون فيه شيُّ من الحيوان

الهندي . Ms.

<sup>·</sup> الف ، Ms.

<sup>·</sup> الأَبُلَة ، Ms

طول هذه البحار وعرضها وجزائرها وسواحلها وما يخرج منها من الأرجل والخلحان وسمّون بحر فارس الخليج الفارسيّ طوله مائية وخمسون فرسخًا وعرضه مائية وخمسون فرسخًا وسمّون بحر المن خليجًا وكذلك سائر البجار وقيالوا وفي البحر الهنديّ الف وثلثمائة وسبعون جزيرة وربًّا بلغ طول الجزيرة مائـة فرسخ فى مائــة فرسخ ومائتين وثلثمائــة وفيها من المدن والقرى والأزار والعمون والجبال والمفاوز والماالك قسالوا وفي البجر الروميّ مائــة ونيف وستّون جزيرة عامرة وبحر جرجان يقال له عاسكن وبجر باب الأبواب وهو أصغر البجار طوله من المشرق إلى المغرب ثلثمائـة ميل وكانت فيـه جزيرتان عامرتان فخربتــا وبحر ينطس " ممدد من اللازقة " إلى خلف قسطنطندة وطوله ألف وثلثائة ميل وعرضه ثلثائة ميل ويخرج منه خليج القسطنطينيّة ' فيري كهأة النهر وينصت في بجر " مصر وعرض الخليج ثلاثـة

<sup>·</sup> غایسکر ۱ Ms.

<sup>·</sup> بيطش .Ms. سطش

<sup>·</sup> اللاذقية .Ms

<sup>·</sup> العطنطنيه خليع . Ms

ه Ms. جن .

ف إنهم أناس لا يفهمون قولًا ولايعلمون شياً من الصناعات والعلامات وكانت الأرض مقسومة في الدهر الأول على خسة أجزا، فهنها العين والترك وثبت والهند وجزئ منها القبط والبربر والصقالية وسغد وخوارزم وارمينية وجزئ منها القبط والبربر والشام وجزئ منها السودان وخراسان وكرمان وفارس واليمن وجزئ منها الأرض المعروفة بايان شهر وهي ما بين منتهى نهر بلخ إلى منتهى آذربيجان وارمينيه إلى الفرات والقادسية الى بحر اليمن وفارس الى مكران وكابل إلى طخارستان وهي صفوة الأرض وسرتها وهي تسمّى اقليم بابل ،،

ذكر المعروف من البجار والأودية والأنهار قبال القدمآة البجار المعروفة العظام خمسة أداها بحر الهند وفيارس والسين والثانى بحر الروم وافريقيه والثالث بحر اوقيانوس وهو بحر المغرب والرابع بحر بنطس والحامس بحر جرجان وفي رسالة ارسطاطاليس الى الاسكندر التي تُسمَّى بيت الذهب ان بحر اوقيانوس بحر محيط بالأرض كاكليل وينفجر منه خُلْجان هي سائر البجار وقيد وصفوا

<sup>·</sup> يطش .Ms

<sup>،</sup> ست . Ms

وبرذعة ونشوى أوسيسجان وارزن واخلاط ومن ااروم خرشنه أ وَقُرَّه وَالروميَّة الكبرى [١٠٠ ١٤٥ هـ] ثمَّ سواحل بجر الشأم مَّا بلي الشمال ثمّ بـلاد انــداس حتّى بنتهي إلى بجر المغرب والاقلم السادس يبتــدى من المشرق فيمرّ على بــلاد ياجوج وماجوج ثمّ على بـلاد الخزر ثمّ على وسط بحر جرجان إلى بـلاد الروم فيمرّ على جُرْزان " وهرفلـة وقسطنطينية وبـلاد برجان إلى بجر المغرب قال أهل هذا العلم أمّا ما ورآ وهذه الأقاليم إلى تمام الموضع المسكون الذي عرفناه فياتبه ستدي من المشرق من بلاد باجوج وماجوج فيمرّ على بلاد التغزغز ' وأرض الترك إواعلي بلاد الان ثمّ على بلاد برجان ممّ على شمال الصقالية إلى أن بنتهى إلى بحر المغرب فهذا موضع عمران الارض والبحور ممّا يُعرف وأمَّا ما وراءَ ذاك فــأرضون مجهولة لا مرف ما وراءَها أحدُ إلَّا اللَّه عزَّ وجلَّ قــالوا وأمَّا الــذين يسكنون خارج الأقــاليم

<sup>·</sup> وسرى .Ms

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. خرسنه .

<sup>·</sup> حوران . Ms

<sup>·</sup> التغرغر . Ms

<sup>·</sup> فرجان .Ms

بحر المغرب وفيه من مدن خراسان فرغانة وخجند واشروسنه وسرقت وسمرقند وبخارا وبلخ وآمل ومرو الروذ ومرو وهراة وسرخس وطوس ونيسابور وقومس ودماوند وقزوين والديلم وقم ونهاوند والسدينور والجزيرة والموصل وبلد نصيبين وآمد ورأس العين وقاليقيلا وسميساط والرقة وقرقيسيا ومن شمال الشام بالس والمصيصه واصيدان والكنيسة "السودا، وآدنه وطرسوس وغورية ولاذيقية ثم يمر من بحر الشام على جزيرة قبرس "ثم يمر في المغرب على بلاد طنجه إلى البحر وأطول نهاد لهولا، أدبع عشرة ساعة ونصف والإقليم الحامس يبتدى من المشرق على بلاد الموج وماجوج ثم على شمال خراسان واذربيجان والحزر والروم الى المغرب وفيه من مدن خراسان الطراز ونويكث وخوادزم واسبجاب " والشاش " وطاربند وبخارا ومن اذربيجان كور ارمينيه واسبجاب " والشاش " وطاربند وبخارا ومن اذربيجان كور ارمينيه

<sup>·</sup> وقوس .Ms. ا

٠ برقس .× M ٠

وهورکث Ms. هورک

<sup>.</sup> واسبحات Ms. :

<sup>•</sup> والضاش .× Ms

ومصر والاسكندرية والمفرب إلى البحر وفيه من المدن بعض بلاد الصين والهند والسند قندهار وغزنة وكابل والرخج وبست وزرخج وكرمان وجيرفت ومن فارس اصطخر وجور وفسا وسابور وشيراذ وسيراف وجنّابة وسينيز ومهرويان وكور الأهواز كلّها ومن العراق البصرة وواسط والكوفة وبغداذ والأنبار وهيت ومن الشام حمص ودمشق وصور وعكّة وطبريّة وقيساريّة ورسوف الشام حمص ودمشق وصور وعكّة وطبريّة وقيساريّة ورسوف أوالرملة وبيت المقدس وعسقلان وغزّة ومدين والقلزم ومن والفيوم ومن المفرب برقة وافريقية والقيروان وأطول نهار هولان أربع عشرة ساعة والاقايم [الرابع البتدى من المشرق فيرّ ببلاد تبت وخراسان وجرجان وطبرستان والريّ واصبهان وهمدان وحلوان وشهرزور وسرّ من رأى وأرض الجزيرة وشمال الشام الى

<sup>1</sup> Ms. en-

<sup>،</sup> وجنانة .Ms

وشىر .Ms

<sup>•</sup> ورسوق .Ms

<sup>·</sup> Corr. marg.; ms. ومدينة

<sup>·</sup> الفرمانيسي ١١٤٠ •

النوبة دمقلي وجنوب البريرية الى البحر الأخضر ويكون أطول نهار هولا، ثلاث عشرة ساعات والاقليم الثانى يبتدى من المشرق فيرّ على بلاد الصين وبلاد الهند وبلاد السند ويمرّ بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة ويقطع جزيرة العرب فى أرض نجد وتهامة والبحرين ثمّ يقطع بحر القلزم ونيل مصر إلى أرض المغرب وفيه من المدن مدن من بلاد الصين والهند ومن السند المنصورة والبيرون والديبل ومن أرض العرب مكّة والطائف وجدة والجار ويثرب واليامة وهجر ومن النيل قوس واخميم وانصنا واسوان ومن المغرب أمدن افريقية وبرير الى بحر المغرب ويكون أطول إنهارا هولا، عشرة ساعات ونصف والاقليم الثالث يبتدى من المشرق فيرّ على شمال بلاد الصين ثم الهند ثم السند ثم كابل وكرمان وسجستان والبصرة وفارس والأهواز والعراقين والشام وكرمان وسجستان والبصرة وفارس والأهواز والعراقين والشام

<sup>·</sup> و • قلل Ms. ا

<sup>·</sup> والسرون والدبيل .Ms ·

الحار .Ms ن

انصاً . Ms. آنصاً .

<sup>5</sup> Ms. äslm.

## الفصل الثالث عشر

## فى صفة الأرض وسلغ عمرانها وعدد أقــاليمها وصفة البحار والأنهار وعجائب الأرض والحلمق

اعلموا أنّ القدم آ، قسموا الممهور من الأرض على سبة أقسام يسمّونها الأقساليم فسالاقليم الأوّل يبتدى من المشرق من أقساصى ببلاد الصين ويمرّ على ما يلى الجنوب من الصين وعلى سواحل [120 م] البحر من جنوب ببلاد السند يقطع البحر إلى جزيرة العرب وأرض البين ويقطع بحر القلزم إلى ببلاد الجشة ويقطع نيل مصر وينتهى إلى بحر المغرب وفيه المدّن من مدينة ملك الصين وبلاد جنوب السند وجزيرة الكرك وجنوب الهند من البين عمان وحضرموت وعدن وصنعا، وسبا وجرش وظفار ومهرة ومن الغرب تبالة ومدينة ملك الحبشة جرمى ومدينة

<sup>·</sup> فالاقاليم . Ms.

<sup>،</sup> ستدى .Ms

النسآ ما حرّم المسامون ولا يحلّ لهم الجمع بين امرأتين ولا التسرّى بالجوارى إلّا أن يعتقوهن ويتروّجوهن وأى عبد من عبيدهم خدمهم سبع سنين فقد عتق ولا يحلّ للرجل طلاق إلّا أن يأتى بالفاحشة فقد طلّقت ولا يحلّ له ان يتروّج بها أبدًا وحدودهم الرّجم المُحصّن والمحصنة فإن كانا غير محصنين وعلقت المرأة من الرجل زوجت به ويقتل قاتل العمد والواجب على قاتل الحطا أن يهرب وليس المَوثور أن يطلبه لما أمروا به من استعال العفو وكثير من أحكامهم أحكام التورية وقد لعن منهم اللوطى والشاهد بالزور والمقامر والزانى والسِكير هذا أحكامهم والله أعلم "

اليوم الثاني والأربعون منه عيد السمانين ويزعمون أنَّ أهوا اليوم الـذي نزل فيـه عيسي بن مريم عم من الجبـل ودخل بيت المقدس وبعده بأربعة أيّــام عيد الفِصْح وهو اليوم الذي خرج فيه موسى عم ببني اسرائيل من مصر وبعده بثلاثــة أيّـــام عيد القيامة وهو اليوم الــذى يزعمون أنَّ عسى عَمْ خرج من قبره بعد ما نُتتل ودُفن وبعده بثمانيـة أيّــام عيد الجديــد ويزعمون أتُّـه اليوم الـذي ظهر فيه عيسي لتلامذتـه بعد ما خرج من القبر وبعده بثمانية وثلاثين يومًا عيــد السُّلَّق ويزعمون أنَّــه اليوم الـذي صعد فيـه عيسي إلى السمآ ولهم أعـاد سوّى ما ذكرنا عيدُ الصليب وهو اليوم الـذي وجدوا فيه خشبة الصليب وإنَّا علموا ذلك انَّه وضع على ميت فُحْيِّيَ بزعهم وعيد الدِّنْحِ ' وعيــد الميلاد ولهم قرّاؤون وكهنــة منهم شمّاس وفوقــه النُّسُ وفوق الفش الأسفف وفوق الاسقف المطران وفوق المطران البطريـق والشُكر حرام عليهم ولا يحلّ لهم اللهم والجاع في الصوم وكلُّ ما بيع فى الأسواق ولم يعفُـه أنفسُهم فمبـاح لهم ولا يصحّ نكاحهم إلّا بجضور شمّاس والعدول والمهر ويحرمون على

الذبح Ms الذبح

ممانِ الأب والابن والجوهر وهو دوح القدس والنسطورية ينسب اسه الله والحد نسطور رجل منهم يزعمون أنّ الله اسم الشلائة معان فهو واحد ثلاثة وثلاثة واحد واليعقبية قالوا هو واحد قديم وانّه كان لا جسم ولا إنسان ثم تجسّم وتأنّس والفوليّة قالوا الله واحد وعلمه قديم معه والمسيح ابنه على جهة الرحمة كما يقال ابرهيم خليل الله والمرقونيّة يزعمون أنّ المسيح يطوف عليهم كلّ يوم طوفة والبرذعانيّة يزعمون أنّ المسيح هو الذي يحشر الموتى من قبورهم ويحاسبهم مع ترّهات كثيرة وأقاويل مردودة لعنهم الله وقبّح مذهبهم ،،

ذكر أحكامهم لا بد من تنصير أولادهم وذلك أنهم يعمدون إلى من يريدون تنصيره فيغمسونه في مآء قد أغلى بالرياحين وألوان الطيب في إجَّانة جديدة ويقرؤون عليه شيئًا من كتابهم ويزعمون أنّه ينزل عليه روح القدس ويسمون هذا المعل المعموديّة وطهارتهم غسل اليدين والوجه وليس الحتان عليهم بفرض وصلاتهم سبغ وقبلتهم المشرق وحجهم إلى البيت المقدّس وذكاتهم المشر من جميع أموالهم وصيامهم خمسون يومًا ويكون

<sup>·</sup> قات وعند الاسلام ليس بفرض فناهر : Note marginale

وأنه ابن الله مع اختلاف كثير ويزعم بعضهم أن الاتحاد وقع بين جوهرين لاهوتى وناسوتى وجوهر اللاهوتى بسيط غير منقسم ولا يتجزّ ومنهم من يقول أنّ الاتحاد على جهة حلول الابن فى الجسد ومخالطته إياه ومنهم من يقول الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم والنقش إذا وقع على الطين والشمع وكظهور صورة الإنسان فى المرآة واعلم أنه لا مذهب اكثر اختلافاً فى العبارة من النصارى حتى لا يكاد يُوجَد منهم ائنان على قول واحد ويذكره اللاحقى فى قصيدة له [هزج]

وبأين ألأَب ما دنت وروح منه قد سيّ شلاث من أقدانيم عمنى واحداتسيّ ولاهُـوتيـة حاَتْ بـإنـان ولاديّ

وليس هذا موضع الردّ عليهم واكن من نظر إلى قولهم فى القديم وما يصفونه به من الأعراض الطارية عليه علم فساد مذهبهم واستحالة القديم أن يكون بشى، من تلك الصفات فالملكانية ينسب إلى ملك الروم ويقولون الله اسم الثلاثة

<sup>.</sup> يتي : Ms. ا

هي ' لملَّة للاثنين اللذُّن العلم والحياة والاثنانهما المعلولان ْ الملَّة ومنهم من يتجنّب اللفظ بالعلَّة والمعلول في صفة القديم فيقول أب وابن ووالد وروح وحياة وعلم وحكمة ونطق قــالوا والابن اتُّحد " إنسانًا مخلوقًا فصار هو وما اتُّحد " بــه مسيحًا واحدًا وأنّ المسيح هو إله العباد وربّهم ثمّ اختلفوا في صفـة الاتّحاد فزعم بعضهم أنَّـه وقـع بين جبوهر لاهوتيّ وجبوهر نــاسوتيّ اتَّحادُ ' فصار مسيمًا واحدًا ولم يُخرج الاتّحاد كلّ واحد منها عن جوه تميه وعنصره وأنَّ المسيح إله معبود وانَّــه ابن مربع الذي حَلَتُه وولـدتـه وانّـه فتـل وصُلُّ وزعم قوم أنَّ المسيم بعد الاتِّحاد حه هران أحدهما لاهوتيّ والآخر ناسوتيّ وانّ القتـــال والصلب وقعا بــه من جهة ناسوتــه لا من جهة لاهوتــه وأنّ مريم حملت بالمسيح ووادتـه من جهة ناسوتـه لا من جهة لاهوتـه وهذا قول النسطورية ثُمُّ يقولون انَّ السيح بكمالـه إلـهُ معبود

¹ Ms، غ; corrigé d'après Maquizi.

<sup>·</sup> المعلومان .× M ·

<sup>·</sup> اتَّخذ . Ms

ا آنجادًا . Ms.

زعم أنّ القديم جوهر واحد وثلاثة أقانيم ١١٩٠١١٠ كلّ واحد منها جبوهر خاصٌ وَأَحدُ هذه الأقبانيم أَنْ ' واحدُ غير مولود والآخر ابن " مولود وغير والله والثالث روح فائضة منشنية بين الأب والابن وزعم أن الابن لم يزل مولودًا ابن الابن الابن والأب لم يزل والدًا لا على جهة النكاح والتناسل لكن على جهة تولَّد ضياء الشمس من ذات الشمس وتولَّد حرَّ النار من ذات النار ومنهم من يزعم أنَّ معنى قولهم ان الإله ثلاثة أقــانيم انَّها ذات لها حياة ونطق فـالحياة هيي روح القدس والنطق هو العام والحكمة والكلمة النطق والملم والحكمة والكامة عبـارة عن الابن كما قال الشمس وضاً فها وحرَّها فهو عبارة عن ثلاثة أشيآً ترجع إلى أصل واحد ومنهم من زعم أنَّه لا يصمَّ له تشبيت الإله ف اعلًا حكمًا إلَّا أن شتـه حلًّا ناطقًا ومعنى الناطق العالم الممَّز لا الذي يخرج الصوت بالحروف المركّبة ومعنى الحنّ عندهم من له حياة بها يكون حيًّا ومعنى العالم من له علم به يكون عالمًا قـــالوا فذاته وعلمه وحاته ثلاثة أشآ والأصل واحد فالذات

ان .eM ا

<sup>؛</sup> اب Ms. باب

ذكر شرائع النصارى وفيهم اختلاف وفرَق فمنهم الملكانيّــة والنسطورتــة والعقوبــّــة والبرذعانـــة أ والمرقونـّــة والفولـّــة ^ وهم الرهاويّون الـذين بنواحي حرّان وأصناف حادثـة غيرها ولا يخالفون في أشيآ كثيرة ومنهم من يذهب مذهب الحرّانيّــة بعينـه ومنهم من يقول بالنور والظلمة والثنويّــة يقولون أجمهم بنبوّة المسيح ومنهم من يعتقد مذهب ارسطاطاليس ويجرّ كتابهم إلى تصويب ذلك فأمًا الملكانية واليعقوبيّة والنسطوريّة فمتَّفقون على أن معبودهم ثلاثة أقــانيم وهذه هي الأقــانيم الثلاثة شئ واحد وهو جوهر قديم ومعناه أب وابن وروح القدس إلـهُ واحد وأنَّ الابن نزل من السمآ · فتدرَّع جسدًا من مريم وظهر للناس يُحيى ويُنبِئُ ويُنْبِي ثُمَّ فُتــل وصُلب وجُرح فخرج من القبر لشلاث وظهر لقوم من أصحابه وعرفوه حقَّ معرفته ثُمُّ صمد إلى السمَّ فجلس عن يمين اللَّـه هذا الــذي يجمعهم اعتقادُه غير أنّهم بختلفون في العبارة <sup>\*</sup> والعلَمل فمنهم من

<sup>·</sup> والموذعانية .Ms '

<sup>·</sup> الغولسة . Мч.

<sup>&#</sup>x27; Ms. العبادة ; corrigé d'après Maqrizi et le contexte.

المرأة اذا مكنت البهيمة من انفسها والتعزير على من قدف والتغريم على من سرق والبينة على المدّعى واليمين على من أنكر وهذه سبعة وثلاثون عملاً مَنْ أتى بواحد منها فى السبت أو فى لله السبت استحق القتل تكريب الأرض زرع الأرض حصد الزرع سياقة المآ إلى الزرع ضرب المشخّضة حلبة اللبن كسر الحطب إيقاد النار عن العجين خَبر النخبر خياطة الثوب نسج المطلب إيقاد النار عن العجين خَبر النخبر خياطة الثوب نسج السلك "كتابة حرفين أخذ الصيد ذبح الحيوان الخروج من القريبة التحويل من موضع إلى موضع الشرى والبيع الدق والطحن والاحتطاب قطع النجبن دق اللحم إصلاح النعل إذا انقطعت خَلْطُ عَلَف المدابّة ولا يجوز الكاتب أن يخرج اليوم السبت من " منزله ومعه قلمه ولا الخياط أن يخرج ومعه إبرت ومن أتى بشى استحق به القتل فلم يسلم نفسه فهو ملمون "،

اعن . Corr. marg.; ms

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. قزف; corrigé d'après Maqrizi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corr. marg. : السلكين, au duel, comme dans Maqrizi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ms. بجُوز; corrigé d'après Maqrízi et le parallélisme du second membre de phrase.

ه Ms. في ٠

شرعة بني اسرائسل وأمّا طلاقهم وخلعهم فسإنهم لا يجوز لهم ذَلَكَ إِلَّا أَن يَقْفُوا مَنْهُم عَلَى زَنَا أُو سِحْرٍ أَو رَفْضَ دَيْنَ وَمَن أراد أن يطلُّـق امرأتـه فــإن كانت بكرًا أتى بخمسة وعشرين درهمًا وإن كانت ثُيّبًا أتى ماثني عشر درهمًا ونصف وأحضر الإمام والشهود وكتاب الطلاق وقــال لها أنت طالقٌ منّى مائة هرّة ومختلعة منّى وفي سَعَة ' أَنْ تتزوّجين مَن شُنَّتِ ولا يقع الطلق على الحامل بتُّـة وللرجل أن يراجع امرأتُـه [ما] لم تتزوّج انقضت عِـدَّثْهَا ام لم تنقضِ فـإذا تزوّجت خُرّمت على الزوج الأوّل أبـدًا وحكمهم في البيوع أنَّــه ما لم ينقل المشتري ما اشتراه إلى حيث شآ، وسأمه إليه البائع فإنَّهما بالخيار والحدود عندهم على خمسة أوجه الحرق والقتل والرجم والتعزير والتغريم أمَّا الحرق فعلى من زنى \* بأمّ امرأته أو بربيبته \* أو بامرأة ابنه والقتل على من ' قتل والرجم على المحصن إذا زنا أو لاط وعلى

<sup>·</sup> Ms. تسبعة .

² Ms. يُرى; corrigé d'après Maqrizi.

<sup>·</sup> Corr. marg. ; ms. بربیته

<sup>&#</sup>x27; Ms. L.

عُشر النُّشر لا يجب فــه النُّشر وكلِّ ما أُخرج منه مرَّةً واحدة فليس فيـه إعادة المُشر وأمَّا نكاحهم فلا يصحَّ إلَّا بوليَّ وخُطْبة وثلاثة شهود ومهر مائتَيْ درهم للبكر ومائـة للثيّب فإن كان أقل من ذلك لم يُجُزُّ ويُعضَر عنه عقد النكاح كاسٌ من خمر ودستجةٌ من ريحان فيأخذ الإمام الكاس فيبرُّك علمها ويخطب خُطِبة النكاح ثمّ يدفعه إلى الحُبّن ويقول قيد تزوّجت فلانية بهذه الفضّة أو بهذا الـذهب وهو خاتم في يـده وبهذه الكاس من الخمر ويمهر كـذا درهم وبشرب منها جُرعة ثمُّ منزلون إلى منزل الجارية ويأمرونها أن تــأخذ الخاتم والريحان والكاس من بـد الختن فـإذا أخذت وشرت منها جُرعةً نُعقد النكاح ويضمن أوليـا؛ المرأة البكارة فــإذا زُفّت وكُل أبو المرأة رجلًا وامرأةً بباب البيت الـذى يقتفُها فيـه الزوج وفرشوا لها ثيابًا بيضًا [6 118 v] فإذا الزوج نظر إلى الثاب وشهد عما راما اقتضّيا ف إن لم يجدها بكرًا رُجت ولا يجوز لهم التمتُّع بالإمآ إلَّا أن يعتقوهنّ وينكحوهنّ ومن واقع امرأتــه فقد عتقت علمه وأيّ عبد عمل لمولاه سنين معلومة فقد عتق ومن احتياج من اليهود د ز له بيع أولاده إذا كانوا صفارًا غير مدركين كذا هم في

تُقْضِيان الآس والخَلَاف ويزعم بعضهم أنَّ بني اسرائيل انتهَوْا في هذه الأتَّام إلى مفازة فاستظلُّوا بالشَّجِر وكان واجبًا علمهم الحجُّ في كلِّ سنة ثلاث مرّات حين كان الهيكل عامرًا والمذبح قــانمًا وأمَّا الصوم فيجب عليهم صوم أربعة أيَّــام يوم السابع عشر من تموز وحدَه من غروب الشمس إلى غروب الشمس ويزعمون أنَّ هذا اليوم الــذي كسر فيــه بُخت نصَّر سُورَ اوريشلم يعني بيت المقــدس ودخلها والثانى يوم العاشر من آب والثالث يوم الماشر من كانون الأوّل والرابع يوم الثالث عشر من آذار وأمرهم فى الحيض والحائض شديــد يجب عليهم أن يعتزلوها وثيابها وأوانيها وما مسَّتْـه الحائضُ من شي، فقيد نجس ووجب أن يُغسل وإن مسَّتْ لحم القربان وجب أن يُحرَق ذلك اللحم بالنار ومن مسّ الحائض أو خزت أو طبخت أو غسلت فكآيه نجس حرام على الطاهرين وحلّ للحُنَّض ومن غسل مُستًا وجب عليه أن بغتسل سبعة أيَّام لا نصلِّي فيها وينسلون الموتى ولا يصلُّون عليهم وأمَّا الزكوة فـالواجب عليهم أن يخرج العُشْر من أموالهم كائنًا ما كان من السوائم والناضّ ولا يجب المُشْر في شيء من أموالهم دون مائـة عدديًّا كان أو وزنيًّا لأنّ مـا لا يخرج منـه

والصلاة فرضٌ عليهم فى اليوم والليلـة ثلاث صلوات إحداهنّ عند الصبح والثانية بعد الزوال إلى غروب الشمس والثالثة إلى وقت العتمة إلى أن يمضى من اللـــل ثُلْثُه يسجِدون في دُبر كلّ صلاة سجدةً طويلةً ويزيدون يوم السبت وأيَّـام الأعياد خس صلوات سوَى ما كانوا يصلّونها فلهم خمسة أعياد عيد الفطر وهو يوم الخامس عشر من نيسان وهو سبعة أيّــام يـأكلون فــهـا الفطير وينظَّفون بيوتهم من خبز الخيير لأنَّها الأيَّـام التَّى خلَّص اللَّه فيها بني اسرائيل من يـد فرعون وأغرقـه في اليمُّ فخرجوا من البحر وجعلوا يـأكلون اللحم والعجين الفطير وعيد الأسابيع بعد عيد الفطر سبعة أسابيع وهو الّـذي كلّم اللّـه فيـه بني اسرائيـل من طُور سينآ، وعيـد رأس الشهر وهو أوّل يوم من تشرين يزعمون أنَّـه يوم فُدِىَ فيه اسحق عمَّ من الذبح ويسمَّونـه عيد راش هشنا أي عيد رأس الشهر وعيد صوما ربّ معناه الصوم العظيم ويزعمون أنَّ اللَّـه عزَّ وجلَّ يغفر لهم في ذلك اليوم جميعَ ذنوبهم وخطاياهم إلَّا ثلاثًا الزنا لْمُحْصَنةٍ وظلم الرجل أخاه وجَعْده ربوبيّـة اللّـه وعيد مظلّى يستظلّون سبعة أيّـام

۱ Ms. اشه.

يأخذرن رؤوس الشهور بـالأَهِلَـة والآخرون يـأخذون بالمدد والحساب ،'،

ذكر أحكامهم واجب عليهم الإيمان بالله وحده وبموسى رسوله وبالتورَّــة وما فيها والعشر الآبات لا بُدَّ لهم من درسها وتملّمها وأمّا وضوُّهم واغتسالهم فمثل طهارة المسلمين سَوآ ؛ غير أنَّـه ايس فه مسح الرأس ويبدؤون بالرَّجْلِ الْمُسْرِي واختلفوا في شيء منه قـال عانان يستنجى قبل الوضؤ لأنّ الإنسان لا نظهر ما لم يُمط الأذى عنه وقــال اشممث يستنجى بعد الوضو لأنّــه يجوز أن منسل وجهه بعد الاستنجآ. ولا بتوضُّؤون بمآء قــد تغيّر لونــه أو طعمه أو ريحه ولا يُجيزون الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرُع في عشر والنوم قـاعدًا لا ينقص الوضوُّ ما لم يضَعْ جنبه ومن أحدث في صلاته من قَيِّ أو رُعافِ أو ريح انصرف وتوضّأً وبني على صلاتـه ولا يجوز للرجل الصلاة في أقـلّ من ثلاثة أثواب قبص وسراويل ومُلاَّة يتردّى بها فإن لم يجد المُلاَءَة صلِّ جالسًا [f 118 r] وإن لم يجد القميص والسراويل صلَّى بقلبه ولا يجوز الصلاة للمرأة في أقــلُّ من أربعة ثياب '

ا ثواب : . Corr. marg

فأصحاب أبي عيسي الاصهائي وادّعي النبوّة وأنّــه عرج إلى السمَّ. فسم الربِّ رأسه وأنَّـه رأى محمَّدًا في السمَّ. فـآمن به ودپود اصهان يزعمون أنّ الـدّجّال منهم يڪون ومن ناحيتهم يخرج وأمَّا العراقيَّـة مخالفون الخراسانيَّـة في أوقـــات أعيادهم ومُدد أيَّامهم وأمَّا المغاربـة فـإنَّهم يرون السَّفر في السبت وطبخ القدور فيـه وأمّا الشرستانيّـة فـإنّهم أصحاب شرستان للخم أنَّه ذهب من التورية ثمانون بسوقة ومعنى بسوقة آية ويـدّعي أنّ للتورَيـة تـأويلًا باطنًا مخالفًا لظاهرها وأمّا يهود فلسطين في إنَّهم يزعمون أنْ عُزيرًا ابنُ اللَّه على جهة التكرمة والرحمة كما يقال ابرهيم خليل اللّـه وكثير من اليهود ينكرون هذا القـول والواجب أن تعلم مذاهبهم ليتبيّن وجه الحقّ فلا يُنسب إلى كلّ فرقة إلّا ما يَنْحَلُونَه وأمّا المالكيّة فانِّهم تقولون أنَّ اللَّه عنَّ وجلَّ لا يُحيى يوم القيامة من الموتى إلَّا من قــد احتج عليـه الرُّسُلُ والكُتْب ومالـك هذا تاميذ عانان وأمَّـا الربّـانيّــة فــإنّهم يزعمون أنّ حائضًا لو مسَّتْ ثوبًا من الثياب المنضودة وجب الغُسل على جميع الأثواب والعراقيّة

۰ سرشتان . Ms

·· F° 117 v ذكر شرانع اليهود هم أصناف فمنهم العانـانيّــة والاشممشة والجالوتية والفومية والسامرية والعكبرية والاصهانية والعراقية والمغاربة والشرستانية والفلسطنية والمالكتة والرتانية فأمّا عانان فإنّه يقول الالتوحيد والعَدْل ونفى التشيبه واشمعث يقول بخلافه وجهور اليهود على هاذَيْن الرجاين وأمَّا سائر المخالفين فـإنّـه يقع الخلاف بينهم في الشيُّ بعد الشيُّ وزاد رأس جالوت في التشبيه على اشمعث حتَّى يزعم أنَّ معبوده شيخ اشمط واحتجَّ أنَّـه وجد في سِفر دانيال رأيت قديم الاناء قاعدًا على كرسيّ أبيض الرأس واللحية حوله الاملاك فهم يسمُّون الجالوتيَّـة وأمَّا الفيُّوميَّة فصاحبهم أبو سعيد الفيوميّ يفسّرون التورَية على الحروف المقطّعة كما يفعله الباطنيّة في الاسلام وأمّا السامريّة فالنّهم ينكرون كثيرًا من شرائعهم ولا نُقرُّون بنيوَّة من كان بعد يوشع بن نون مثل داود وسليان وزكريـا ويحبى وغيرهم يزعمون أنَّهم ليس لهم فى التورَيـة اسمُّ وأمّـا العكبرتـة فـأصحاب أبي موسى الغـداذيّ العُكبري يخالفونهم في اشبآء من السبت وتفسير التورَية وأمّا الاصبهانيّة

¹ Ms. انزل (sic).

اللحم أيّــام الموسم وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها ويقولون لا ينبغى أن يحول بيننا وبين السمآ، شي، وكانوا يحرّمون من النسآ، ما حرّمه اللّه عز وجلّ فى القرآن إلّا امرأة الأب فازل الله سبجانه ولا تنكحوا ما نكح ابآؤكم من النسآ، إلّا ما قد سلف وكانوا يبحرون البحيرة ويسيبون السآنة ويصلون الوصيلة ويحمون الحامى ويستقسمون بالازلام ويترّبون القربان وغير ذلك ممّا هو مذكور فى أخارهم وأشعارهم فأبطل اللّـه عزّ وجلّ بأحكام الإسلام أكثرها وكانوا يقولون أنّ روح الميّت تخرج من قبره وتصيرُ هامةً فتقول اسقونى اسقونى ومن مَمَّ قال ذو الأَصْبَع

يا عَمْرُو إن لم تدَعْ سَبَى ومَنْقصتى ﴿ أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُولَ ٱلْهَامَةُ ٱسْقُونَى

ومنهم من كان يؤمن بالبعث والنشور بعد الموت ويزعم أنَّ مَنْ عْقرت مطيّتُه عند قبره خُشر عليها وفيه يقول خُرَيْثَةُ [كامل]

وأحِمَلُ أَبَاكُ عَلَى بَعِيرِ صَالِحِ وَيَقَى البَقِيَّةُ انَّهُ هُو أَقْرِبُ

<sup>.</sup> ينحرون النحيرة .Ms ا

أصابتهم مجاعـة فـأكلوه فقال بمضهم [كامل]

أكلت حنيفة ربَّها زمنَ التقعْم والجاعَه لم يحدندوا من ربّهم شوء العواقب والتباعه

وقــال آخر

أكات ربَّها حنيفة أ من جو ع قــديم بهـا ومِن إغـواز

وكان فى مشركهم بقيّة من دين اسمعيل عمّ كالنكاح والختان والمناسك وتعظيم الأشهر الحرم وغير ذلك وأحدثوا أمر الحمْس من قريش فكان لا يخرجون من الحرم ولا يقفون مع الناس بعرفات ويقولون نحن آل الله لا نخرج من حرمه وكان الرجل من الغربا، إذا قدم مكّة لا يطوف فى الثوب الدى قادف فيه الذنب فإن أصاب من ثياب المحمْس طاف فيه وإن لم يُصِبْ طاف الرجل بالنهاد عُريانًا والمرأة بالليل عُريانةً وكانت المُحمْس لا يَسْلَمُون السمن ولا ياقطون الأقط ولا يأكون

ا Ms. حنيفة ربّا : corrigé d'après Ibn-Qotéïba, p. 299.

<sup>·</sup> يَسْلُون Ms. \*

ذكر شرائع أهل الجاهليّة كان فيهم من كلّ مِلّة ودين وكانت الزندقة والمعطيل في قريش والمزدكيّة والمجوسيّة في تميم واليهوديّة والنصرانيّة في غسّان والشرلة وعبادة الأوثان في سائرهم واتّخذ بنو حنيفة الها من حيس وعبدوه دهرًا ثم

<sup>·</sup>كندا وجدتْ : note marginale ; اسندان ومهرجان فدف . M ·

مات رجل وخاف أبا وأخا دفع المال إلى الأب على أن يترقب المرأة ويُولد لها ولد باسم هذا المتوقى ليكون المال له وكذلك الأخ لا يَرِثُ شياً إلّا على هذه الشريعة وكذلك إن كان المتوقى أختان دُفع المال إلى الكبرى على أن تترقب رجلًا وتلد غلامًا تسميه باسم هذا المتوقى ويدفع المال إليه فبإن كانت الكبيرة مترقبة دفع المال إلى الصغيرة على هذه الشريطة وإن كانتا مترقبين دُفع المال إلى من يضمن إيلاد ولد باسم المتوقى ويدفع المال اليها ويكون المال له وجلة هذا الباب أنه اذا ويدفع المال الشريطة وإن لم يكن له ولد فلن على المتوقى ولد كان المال كله له وإن لم يكن له ولد فلن قبل هذا الشرط .٠٠

ذكر مذاهب الحرمية [س ۱۱۶ سا هم فِرَقُ وأصنافٌ غير أنهم يجمعون القول بالرجعة ويقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم ويزعمون أنّ الرسل كلّهم على اختلاف شرائعهم وأديانهم يحصلون على روح واحد وان الوحى لا ينقطع أبدًا وكلّ ذى دين مُصيبُ عندهم إذا كان راجِي ثوابٍ وخاشي عقاب ولا يرون

<sup>·</sup> تتزوج .۱۸۰ ا

٠ تَرِث ، Ms.

وأذنبه وسمّون ذلـك درويش ونغرم مثل قيمة ما سرق فــان عاد وسرق ثانيًا اكتفى علمه شاهدَنْ عَدْلين وقيامت العلامة مَقام شاهد وخْرِم في أنفه وأذنه في موضع آخر وغُرِّم مثل قيمة ما سرق فـإن عاد وسرق ثالثًا اكتفى منه بشاهد وخرم فى أنفه وأذنه من موضع آخر وغُرم قيمة ما سرق فان عاد وسرق رابعًا لم يُستشهد عليه بعد ذلك وغُرم كلّ ما ادَّعي عليه الخصمُ ومن قطع الطريق أُخذ منه قيمة ما أخذ أربع مرّات وفُيتل ومن خرج عن الوُلاة فعقوبته أوَّل مرَّة قطع اليدين من المِعْصم وفي لثانية قطمها من الـذراع وفي الثالثة من الكتف وفي الرابعة ضرب العنق فـإن كان في خروجه على السلطان لم يجن شيأً بيـده ولكنُّـه قــال قولًا مواجهةً فهنت عناه فــإن كان سعى سعيًا قُطعت رجلاه وأحكامهم في الموارث عجيبة فلو أنّ رجلًا مات وخلَّف امرءَةً وانبن واسنة فـإن المرأة إنْ شاَّءَت أخذت مَهرها ويجب على وَرَثة زَوْجِها إمساكها والانفاق عليها ما عاشت وإن لم بكن لها منه ولـ ﴿ فَإِنَّ المالِ وَالْمُ تَانَ مُوقِّوفِ إِنَّ إِلَّى أن تتزوّج المرأة فـإذا تزوّجت المرأة رُفعت النفقـة عنها وإن

<sup>·</sup> Мя. Шт.

الأطعمة تــــك الأيَّام ويقولون انما يُصيب الموتى منها روائحها بتمواها ونورها وإذا احتُضر أحدُّهم قرَّبوا منه ' كلبًا ويزعمون أنّ الشيطان يحضره عند مفارقة الروح فيلتبس بجسده كظّل الشجرة إذا وقع على الحائط فبإذا التفت إله الكلب فزع منه ففارقه ولا يجوز عنــدهم أنْ يقــرّبوا الميّت من المآ والنار ومن مسّه وجب علمه الغُسْل لأنَّمه نجس مانتقال روحه والتابارة واجبة عليهم في اليوم والليلة مرَّةً واحدةً وهي غسل السِدين وغسل الوجه مما نستخرج من الأشجار أو من البقر ثمّ يغسلون بعده مالمآ الطاهر ولا غُسل عليهم للجنابة والاختتان والزكوةُ واجبة عليهم من جميع أموالهم أنْ يخرجوا الثُّلُث منها للفقرآ، والمضطرَّين من أهل ملَّتهم ومن غيرهم وفى اصلاح القناطر وكنس الأنهار وعمارة الأرض وينكحون من النسآء مـا شآؤوا وكنف شآؤوا ولا يقع الطلاق إلَّا بأحد ثلاثـة الأشآء الزنا والسُّحر وترك الـدِين والسُكِرُ والزنا والسرقة عليهم حرام وعقوبة الزانى أن نُضرب ثلاث مائة خشة أو يؤخذ منه ثلاثمائة إستار فَضَّة وَمَنَ سَرَقِ وَشَهِدَ عَلِيهِ ثَلَائِيةً عَدُولُ وَأَقَرَّ خُمِمَ أَنَفُهُ

<sup>&#</sup>x27; Corr marg : ms. منبع

نَقرُّون نَمُوَّة زردشت وثلاثية أنساء بكون بعده وبقرؤون كتابه الاسطا ومعظَّمون النار فربةَ إلى اللَّـه عزَّ وجلَّ لأنَّها أعظم الاسطقسات ثمُّ يزعم بعضهم أنَّ النار من نور اللَّـه عزَّ وجلَّ ويزعم آخرون أنَّها بعض من اللَّـه عزَّ وجلَّ ويحرَّمون المَسْتــة وكلِّ ما خرج من باطن الانسان من أيّ منفذ كان ولـذاـك يُزمزمون عند طعامهم ويصلُّون ثلاث صاوات يــدورون فيها مع الشمس كيف دارت احداها عند طلوع الشمس والثانية نصف النهاركـلّ واحد لطولها وعرضها ويعظّمون من يعلمها ويزعمون أنَّهم كأيا أرادوا طربًّا ازداد ابليس حربًا وُحُزْنًا ويحرَّمون الأكل والشرب في أواني الخشب والخزف لأنّها بقيلان النجاسات وإذا غسلوا أيــديهم على إِثْر الطعام لم يُـــدخلوا المآءَ أفواههم لأنَّـه من الاستخفاف بـه وينسلون الشفاه ويستحلُّون نكاح الاخوات والبنــات [٥٠ ١١٤ ٥٠] ويحتجّبون على من خالزيم بفعل آدم عمَّ ذلك ويأكلون من الحيوان ما يأكله المسامون ومـاكان من خلق ابليس فـلا سأكلونـه وسظّمون النيروز والمهرجان وأيّام الفروردجان ويزعمون أنّ أرواح موتاهم ترجع إلى منــازلهم وينظّفون البيــوت ويبسطون الفُـرش ويصنعون يمبدونها من دون الله فنصبوها آلهة ثم لما أغرق الله الأرض زمن نوح استخرجهم فنصبتها قريش يعبدونها كذا الرواية والله أعلم ثم تتبابع الناس على عبادة الأوثان فنهم من يجعلها وسيلة وذريعة إلى الله عز وجل ومنهم من استحسن ذلك الشاكلة أفضل الصور ومنهم من يعبدها تقليدًا حتى عبد قوم النار وقوم الشمر وقوم المنار وقوم النهر وقوم البشر وقوم الجهد وقوم البشر وقوم المحجر الدههد وقوم البشر وقوم المحجر وقوم البهر وقوم المحجر وقوم البهر وقوم المحجر وقوم البهر وقوم المحجر وقوم المحرد وقوم المحجر وقوم المحجر وقوم المحجر وقوم المحجر وقوم المحجر وقوم المحجر وقوم المحرد وقوم

ذكر مذاهب المجوس وشرائعهم اعلم أنّهم أصناف فمنهم الانمريّة والبهافريدية والنُحرَّميّة ولا قوم أكثر هوسًا وتخليطًا منهم فمنهم من يقول بالاثنين كالمنانية وبالثلاثة كالمرقونيّة ومنهم من يعبد النار والشمس والقمر والنجوم ويزعم أن الإله القديم لم يزل وأنّه خَلَق اهرمًى وهو بمنزلة الجيس عندهم فعاداه وناصبه ويزعم آخرون أنّ البارئ يفكر فكرةً رديّةً فحدث منها هذا الشرير الخبيث المضاد له بغير إرادته ومنهم الزردشتيّة

<sup>.</sup> خاق اهرَمي .Ms.

يخلق من هذا ومن هذا ليس من جنسها ولولاه لم يَكُ من طبعها إلّا التنافر ويقول المنانيّة النور خالـق الحير والظامة خالق الشرّ وأصحاب الطبائع قالوا بأربع طبائع وكثير من ألفلاسفة بخامس معها خلافها ومنهم من يقول بقدم البارئ والطينة والعدم والصورة والزمان والمكان والعرض والمعطلة منهم قالوا بعدم العالم في أجسامه وأعراضه وشكّ قوم فلم يُدر كيف يقولون وكلّ هذه المذاهب مخالفة لمذهب أهل التوحيد يكفيك ما مرّ من النقض عليهم في الفصل الثاني والله الموقق والمعين ، ،

ذكر عبدة الأوثان جا، في روايات أهل الاسلام أنّ أوّل ما عبدت الأوثان في زمن نوح النبّي عمّ كما حكى الله تمالى عدم وقالوا لا تَذَرُنَ آابهتكم ولا تذرُنّ وَدَّا ولا سُواعًا ولا يغوث ويموق ونسرًا روينا عن محمد بن كعب القرطيّ أنه قال هولاً، رجال صالحون من أولاد آدم عمّ وكان اذا مات أحدهم جزع عليه اخوته وعظم به وجدهم فجاً، هم الشيطان وقال أن أصور لكم صُور اخوتكم فتتساون بالنظر إليها وتستأنسون بها فغمل إلى أن مضت قرون فجاً، وقال لأعقابهم إنّ آباء كم كانوا

ذلك عندهم إلى وقت معلوم بل يقولون أنّها تصير إلى ما يجب عليها ولها من الجزآ، عند ترك الأنفس استعال البدن قال ويقولون أنّ النبيّ هو البرى؛ من المذمومات في النفس ومن الآفات في الجدم الكاملُ في كلّ محمود المستجاب الدعوة في إزال الغَيث ودفع الآفات وأنّ مذهبه مذهباً يصلح به العالمُ وتكثر به العارة ولن تحصُوا اسماء الرسل الذين دعوا إلى الله عزّ وجلّ كثرة قال وقولهم في العلوم قول ارسطاطاليس في حجتبه وكتب امامهم لا يخالفوا بها وهذا مذهب الفلاسفة اليونانيين في القديم ، ،

ذكر أديان الثنوية وهم أصناف فمنهم المنانية والديصانية والماهانية والسحنية والمرونية والكبائون والصابون وكثير من البراهمة والمجوس وكل من قال باثنين أو بأكثر أو بشي، قديم مع البارى، فإن هذا الاسم يتناوله ويلحقه وكذلك القائلون بالجثّة والجوهر والفضآ، يزءم بعضهم أنّ الأصل هو النور والظلمة ثمّ يختلفون فيقول قائل انّها جيعًا حيّان مميّزان ويقول آخر بل النور حيّ عالم والظلمة جاهلة معمّية وهذا رأى الصابئين عمر 116 أ ويقول مرقيون ثلاثة اشيآ، قديمة نور وظلمة وثالث معدّل بينها

وصلواتهم ثـلاث أولاها عند طالوع الشمس والثانية عند زوالها والثالثـة عنـد غروبها ونصموا قبْلـةً بأن يجملوا القطب الشهاليُّ في نُقْرة القفا قــالوا وبصآون كلِّ يوم للكوك الذي هو رئــه فيُصاون الزحل يـوم السبت والشمس يـوم الأحد والقور يـوم الأثنين والمريخ يوم الثلثاء والمطارد يوم الاربعآء والمشترى يوم الخمس وللزهرة يوم الجمعة قالوا ولا صلاة عندهم إلَّا على الظهور ولهم صيام وأعياد وقرمان يتقرّبون فسها فأكلون اللحم ويُحرقون العظام وشحم الكُلِّي ويغتسلون من الجنابة ومسَّ الميّت والطامشة ويعتزلون الطوامث ولا يأكلون ما لم يُذْبَح وينهون عن لحم الخنزيَّز والسمك والبَّـاقلِّي والثوم وبعظَّمون أمر الجمل ' حتى يقولون من مشي تحت خطام ناقية لم نُقْضَ حاحته في ذلك اليوم ويتجنّبون كلُّ مَن بــه مرض مثل الخذام والبرص ولا يتزوّجون بنير ولىّ وشهود ولا يتزوّجون بالقريب ولا يجيزون الطلاق بغير حجّة بيّنة عن فاحشة ظاهرة ولا نراجع المطلّقة أبدًا ولا يطأون إلَّا طلبًا للولد والذَكِّر والأنثى في الفرض عنسدهم سَوآن والثواب والعقاب يلحقان الأنفس وليس يُؤخّر

<sup>&#</sup>x27; Ms.  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ; corrigé d'après le *Fibrist*, 1, 319, 1, 22.

التغزغز انصارى وسمنية وايس من عادتهم قتل الأسارى ولا التجهيز على الجرحَى ومن ظفروا به فى الحرب فيان كان جريحًا داووه وحملوه إلى منزله وأهله قيالوا وخرخيز أيحرقون موتاهم ويقولون أنّ النار تطهّر جُمّته ودنيّته أويبدون الأوثان ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد السمّ ومنهم من يدفن على الميّت عبيده وخدمه أحياً فى التلّ حتى يموتوا ويعقرون الدوابّ عليه والمينهم القبر قيالوا وفيهم قوم يزعمون أنّهم يأتون بالثلج والبرد وأكثر حكمهم على كتف الشاة والله أعلم ، ،

ذكر شرائع الحرانيين ذكر أحمد بن الطيّب أنّهم يقولون أنّ البارئ علّة العالم لا يلحقه وصف شيء من المعلومات كلّف أهل التمييز الإقرار بربوبيّته وبعث الرُسُل تشبيتًا لحبّته ووعد من اطاع نميمًا لا يزول وأوعد من عصا العذاب بقدر استحقاقه قال وقصدوا في أمرهم أن يجثوا عن الحكمة وأن يدفعوا ما ناقض الفطرة وأن يلزموا الفضائل ويجتنبوا الرذائل

<sup>·</sup> شغرِغْز ،corr، marg ؛ لثغرِغْز ،Ms ا

<sup>·</sup>كذا في الاصل : note marginale ; جرحير . Ms

٠ دسته ۱۱۰

ومات في غيرها نُقل إلى أرض مولده ودُفن فيها ومن استنكح من الغرباً المرأة منهم وولـد جاربـة ثمُّ أرادوا الحروج منهم دفعوا الوالمد إليه وحسوا الوالمدة وقيالوا الك ما زرعتَ ولنا الأصل ويُبيحون الزنا للسفلة والضَمْفَى ومن زنا من أهل اليسار والشرف قتلوه وعامّـة عقوبتهم في الـذنوب القتل وأكــشر زروعهم الاغدذآ والوا وإذا قات الأمطار وغلت الأسعار جمع الملك السمنيَّـة وسدنـة الأصنام ويهدُّدهم بالقتل إن لم يأتوا بالمطر فلا يزالون محبوسين معتقلين حتّى بأتى المطر قيالوا والملك كُوسات في قصره فإذا غربت الشمس قرعوها قرعةً واحدةً فـلا يبقى فى المدينة أحد إلا سمعها ففزعوا إلى بسوتهم ومنازلهم فاغلقوا عليهم أبوابهم وتحكّكت بالسكك والأزقّة الجيوش والعسس إلى أن يُسفر الصبح فمن وجدوه خارج داره ضربوا عنقه وكتبوا على ظهره بدمه هذا جزآً؛ من تعدّى أمر الملك ،'، ذكر ما حُكى من شرائع الترك [١٠٠٠] وهم في شال الصين ومغاربها يزعمون أنّ فى بعضهم كتــابًا لهم وفى بعضهم كتــاب التَّبَيَّةِ لَا نُهُم يجاورونهم وفي بعضهم كتاب السُغديَّـة قــالوا وفي

الشبه ١١٤٠ .

سجدون للشمس والقمر والكواكب والمآء والنار وكال ما استحسنوا من شيء خرّوا لـه سُجّدًا وكلّ مولود يولّـد كتبوا في الوقت مولده ونظروا إلى طالعه وحكموا له بما دلّ علمه فلس في ممكة الصين ذكرًا إلَّا وعددهم محصورٌ في ديوان الملك لأنَّـه بأخذ منهم الجزية ولا يموت منهم ميَّت إلَّا وأخَّر فيـه الى العام والشهر الذي وُلد فيه ويُطرح عليه دوآ، لئلّا يفسُد ومن سرق على زيادة ثلثائة فلس وقيمها عشرة دراهم قُتل ومن استحقّ من السلطان أدبًا أو قتلًا أو عقوبـة لم يْفعَل بــه شيّ ا حتّى يُعطى كتــابًا بخطّه ويقرأه بلسانــه بحضرة المشايخ والصلحآ أَنَّى قَـد أَذَنَتُ كُت وكت واستحققتُ الضرب أو العقويـة أو القتل ثمَّ أمضي علمه ما استحتَّه ويزعمون أنَّ الشاهد واليمين ماطل لأنَّ الرجل إذا أعطى شئًّا شهد ماازُور ومذهبهم في هذا إذا كان لرجل على رجل دَنن أعطى كلّ واحد منهم صاحبه كتابًا فيه علامته فيكتب فيه صاحب الدِّين إنَّ إلى] على فلان كذا وبكتب المطلوب لفلان عليُّ إلَّا كذا فإذا تـــداعــا وأنكر أحدهما طولبا بالخطين فيصح الحق ومن ولد بأرض وانتقل عنها

¹ Ms. └<u>\*</u>.

ووسيلة فجملنا هذه المتوسّطات من الأجرام المالويّة والسّفليّة الى عبادت وقربة لديه وهكذا قبالت العرب ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى اللّه ذُلْفَى فسجان من غرض كلّ عابد عبادت والوصول إليه وإن كان قد ضلّ واخطأ الطريق وقرأت فى كتاب المسالك أنّ السُمنيّة فرقتان فرقة يرغم أنّ البدّ "كان نبيًا مُرسَلًا وفرقة يزعم أنّ البدّ "هو البارئ ترايا للناس فى تلك الصورة ونوذ بالله ، .

اذكر اهل الصين ا ويزعمون ان أهل الصين عامّتهم الثنويّة والسمنيّة ولهم فرخارات فيها أصنام لهم يعبدونها هذا دينهم ولهم آداب وأخلاق وحذقٌ " باطيف التركيبات وعجيب الصنائع ولا يُوجَد فى غيرهم ومن حُسن أدبهم أن لا يقعد الصبى بين يدى الأب ولا يأكل معه ولا يمشى بين يديه ويسجد له وكذلك يسجد صغارهم لكبارهم تعظيمًا لهم وأما شرائهم فإنهم

<sup>·</sup> اخطأ . Ms.

<sup>·</sup> البرّ . Ms. "

<sup>·</sup> حزق ۱۸۰۰ ا

<sup>1</sup> Le ms. a dans l'interligne al.

سلك هذا السبيل الـذي أشار إليه هذا الصنم فإنَّــه يُودِّي إلى الجنَّـة وقــد ضمن الصنم ذلـك فيركبون ردعهم حتَّى يموتوا ولهم جبل آخر تحته شجرة من حديد لها أغصان كالسفافيد وعندها رحل بيده كتاب قرأ فيه طوبي لمن ارتقى هذا الجيل وحاذى هذه الشجرة ثمَّ بعج بطنه وأخرج أمعاً و فأمسكها بأسنانه أثمّ خرّ على هذه الشجرة ليبقي الخالدًا ومخلّدًا في الجِنَّة تختطفه الحُور المين قبل وصوله إلى الشجرة فيتسارع اليه قوم فَيُخرقون أماءهم ويُكبّون على الشجرة ومنهم قوم يجيئون إلى نهر كنك في يوم عيد لهم ويحي، السدنة فيقطعونهم بنصفين وبطرحونهم في النهر ويزعمون أنَّـه يخـرج إلى الجنَّـة ومنهم من يرمى نفسه بالحجارة ومنهم من يقعد عريانًا حتّى يأتى طير فيقطع لحمه ويـأكله وكلّ من لا يؤمن بالرسالة والآخرة فإنَّه يؤمن بالثواب [٣ ١١٥ ] والعقاب في الانتقال والتناسخ واعتلَّ عبدة الأصنام بأنَّ البارئ جلَّ جلاله في النهاية القُصْوَى فى كلّ ما يُـدرك ويُعلم ويُحسّ ويُوصف ولا بُـدَّ لكنلّ متقرّب الى من نعظمه ومعدد إذا كان غائبًا عن حواسّه من واسطة

¹ Conjecture pour کنف du ms.

النارُ ولم يزل واقفًا حتَّى تــأتى النار إليه ويحترق فيها ومنهم من يوضع على رأسه اكلل من المُقُل ويُوفُّ لد حتَّى سل دماغه وحدقتاه ومنهم من يُحمى له الصخور فــلا يزال يضع على جوفه صخرةً بعد صخرة حتّى تخرج أمعآؤه ومنهم من أخذ مُديّةً ويقطع من فخذه وساقـه خُصْلةً خصلةً ويْلقيها في النار وعامآؤهم وْقُوفًا حوله يمدحونــه ويزڭونــه حتّى يموت ومنهم من يحفر لــه خُفْرةً بجنب نهر ويوقد فيها ولا يزال يَثُنُ في النار من المآ ومن النار إلى المآ وإلى أأن] تزهَق نفسه فإن مات فما بينها جزع اهأـ ه وحزنوا وقــالوا خُرّم عليه الجنّـة وإن مات فى المآ أو فى النار شهدوا لـ مالجنّة ومنهم قوم يُرهقون أنفسهم بالجوع فيُمسكون عن الطعام حتَّى تبطل حواشُ أحدهم فيصير مثل الحشفة والشنَّ البالى نُمَّ يجِمد ' ومنهم من يهيم في الأرض حتّى يموت ولهم جبل شامخ فی أصله صنم قد أشار بإحدی یدیه إلی ربّه فقرّ بین ٔ یدیه ووضع یده الأخرى علی نحره وإلى جانبه رجل قاعد على كرسيّ حوله أصحابه يقرؤون في كتاب طوبي لن

ا Ms. کیمد .

<sup>·</sup> فقر بين ،eorr. marg ; قَفر بين ، Ms

وطهارة ومنهم الاكنهوطريّة المعبدون النيار وهي ل هي أعظم المناصر ولا يحرقون موتاهم المئلّا ينجس النار ومنهم قوم يعبدون الشمس وقوم يعبدون الفهد وقوم يعبدون الوكهم ولكلّ واحد منهم مذهب ورأى ودعوًى ولا فائدة فى ذكرها من التعجب والاعتبار فيا حكينا من فضائحهم وجهاهم وسخافة رأيهم وكفرهم كفاسة ، ،

ذَكَرَ تَحْرِيقَ أَبدانهم وإلقائها في النار يزعمون أنّ في ذالك نجاة لها وخلاصًا إلى حيوة الأبد في الجنّة ومنهم من يُحفّر له أخدود ويُجمّع فيه الألوان والأدهان والطيب ويُوفَد عليه ثمّ يجئ وحوله المعازف بالصنوج والطبول ويقولون طوبي لهذه النفس التي تعلو للى الجنّة مع الدخان وهو يقول في نفسه ليكن هذا القربان مقبولًا ثمّ يسجد نحو المشرق والمغرب والشال والجنوب ويمي بنفسه في النار فيحترق ويصير إلى جهنّم ومنهم من يجمع ويمي بنفسه في النار فيحترق ويصير إلى جهنّم ومنهم من يجمع له أخشآ، " البقر فيقفُ في وسطه إلى انصاف ساقينه وتشعل فيه

الاكبهوطرتية ١١٤٠

۰ يعاو ١٠٠٠ :

احثاً. Ms. أحثاً.

يزعمون أنَّهم يدركون بها ما يريدون من مطر ورياح وقتل ونزول طير وإجابة دعوة ومنهم المصفدة قدوم يصفدون أوساطهم إلى ظهورهم بالحديد قالوا لئلًا ينشق بطونهم من غلبة الفكرة وكثرة العالم ومنها المها كِارِّيَّةُ ' لهم صنم يقال له مهاكال " على ظهره جلد فيل يقطر منه الدم وأذناه مثقوبتان وعلى رأسه [°v 114 v إكايل من عظام النُّحف يحَّجون إليه ويقصدونه لطلب حوائجهم ويزعمون أنَّــه يقضيها لهم ومنهم التهكنيُّــه " قوم لهم صنم على صورة امرأة يقال أنّ لها ألف يد في كلّ يد ضرب من السلاح ولهم عنده عيد اذا دخات الشمس الميزان فيقربون قرابين من الجواميس والإبل والغنم ويقربون عبيـدهم وإمآءهم ويقـاتلون الناس قربانًا له حتَّى أن الضَعْفَى يتوارون في تلك الأيَّام مخافِـةَ أن يكون الصنم يأمر ويأذن بقتابِم ومنهم الجلهكيَّة ' يعبدون المآء ويزعمون أنَّ معه ملكًا وأنَّـه أصل كلُّ نشو ونمآء وحياة وعمارة

<sup>·</sup> الماكِكيّة Ms .

٠ ١١٠. خالة ١٠٠٠

النهكشه ١١٠٠ ٠

الحانيك. لم Ms. الحانيك.

سدسه قحف وفي الأخرى مزراق ذو ثبلاث شُعَب مستظارً لظلال من ذنب الطاؤوس فأمرهم بعيادة الله عزّ وجلّ وأن لتخذأوا على مثاله صنما لعبدونه فكون وسلتهم إليه وأن لا بعافوا شـنًّا من الأشـآ، فإنّ الأشـآ، كآيا من صُنْع اللَّه عزّ وجلّ ومنهم الكامالية يزعمون أنّ رسولهم مألك بقيال له شب ا أتاهم في صورة بشر على رأسه قانسوة من ليد مخبط عليها صفائح من أقحاف رءوس الناس فأمرهم أن يتّخذ[وا]صنمًا على مثال ذَكِّر الإنسان ويعظّموه ويعبدوه فإنّ الذكر سبب النسل في العالم ومنهم الـدامانيَّة والـداونيَّة هولاَّ الــذين يُقرُّون مع التوحيد بالرسالية فسأما السذين يشبتون الخالق وينفون الرنشل فأصناف منهم الرشتية وهم أصحاب الفكر الذين يعطلون حواسَهم بطول فكرهم ويجمون أنّهم إذا أخـذوا أنفسهم بشدّة التبرُّو والتخلِّي تجلَّت لهم الملائكة ويلطَّفونهم واستفادوا منهم وهولآً لا سأكاون الألبـان واللُّحان وما مسَّتْـه النار غير النبات والثمار مغمَّضة " عيونهم عامـة دهرهم ملحة افكارهم

۱ ۱۱۹. سیشه

٠ اغ. مَعْمُده .

نَاشِدُ لَـه ادبع أَيدٍ فِي إحدى يديـه سيف وفي الأخرى شكَّة المدرّع وفي الثالثة أسلاح بقال لـه شكرتـه على هنأة حلقة أ وفى الرابعة وَهَقُ وهو راك على العنقـآ، وله اثنــا عشر رأسًا رأس إنسان ورأس فرس ورأس أسد ورأس *ثـــور و*رأس نسر ورأس فيــل ورأس خنرير حتّى عدّوها قـــالوا أمرنا بتعظيم النار التَّى عظَّمها اللَّه عزَّ وجلَّ بالسنآء والرفعة وألبسها الضيَّآء والبهآءَ والنور وجعلها سببًا لمنافع الدنيا ونهانا عن القتــل وشُرب الحمر وأباح لنا الزنا وأمر بعيادة البقر وأن نتّخذ صنمًا على مثاله نمده وأمرنا أن لا نجوز نهركنك فإنّه لا دين لمن جاوزه من البراهمة وان الدين حسب لمن قبله ولذرَّيَّه من بعده ولا يجوز لمن [لم] يكن منهم الـدخول في دينـه واسم هذه الفرقـة الناشديّـة ومنهم البهابوذيَّة " زعموا أنَّ رسولهم ملَكُ يقال لـــه بهابوذ أتاهم في صورة بشر وهو راكب على ثور وعلى رأسه إكلمال من عظام الموتى متقاّد بقـالادة من أقحاف الراوس وفي إحدى

الله عشالاً .

٠ خاقه ١١٠.

sur la même ligne. بهابوذ mais بهابوذية النهابوذية.

المصلوب والمسامون عندهم نجسُ لا عَسَونهم ولا يَسَون ما يَسُونه ولم عَندهم كرمة عندهم وحرام وحرمة البقر عندهم كرمة أمهاتهم وجزان من ذبح بقرة القتل لا يعنى عنه والزنا حلال عندهم للمُزّاب الملّ ينتقص النسل ويتعاقب المُحْصن منهم إذا زنا ومن ارتد منهم إذا سباه المسلمون لم يقتلوه حتى يزكّوه ويطهّروه ان تحلق كلّ شعرة عليه من رأسه وجلده ثم يجمع أبوال البقر وأختانها وسمنها ولبنها فيسقى منها أيّامًا ثمّ يُذهب به إلى البقرة فيسجد لها ولا ينكون في الأقارب بتّة وعقوبة اللواطة عندهم القتل وشرب الخمر عند البراهمة حرام وكذلك ذبيحة أهل ملّمهم ولكلّ قوم منهم ملّة وشريعة يتعاملون عليها ويتعايشون بها نها ...

ذَكر مِلهم وأهوائهم زعمت الموحدة من البراهمة أنّ الله عزّ وجلّ بعث إليهم مأكمًا من الملائكة بالرسالة في صورة بشر اسمه

BN Xi.

<sup>·</sup> البقرة ا BN

<sup>·</sup> Ici finit l'extrait de Tha'áltbi.

<sup>.</sup> واحثاءها .-M

حديدة يحمونها حتى اذا أ بلغت غايتها فى الحَمْى والحَمْرة أمروا المُنكر أَن " يُحسها قالوا " فإن كان كاذبًا مُبطلًا احترق لسانه وإن كان صادقًا مُحقًا لم يضرُه أ ومنهم فرقة " يغلون الزيت فى بأرمة من حديد ويقذفون فيها حديدةً و " يأمرون المنكر أن يدخل يبده فيستخرج الحديدة أ قالوا " وإن كان كاذبًا احترقت يبده وإن كان صادقًا لم يضرُه " وعقوبة السارق والقاطع وسابى وران كان صادقًا لم يضرُه " وعقوبة السارق والقاطع وسابى ذراريهم " إذا ظفروا بهم أن يُحرَقوا " بالنّار ومنهم من يَصلبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد "المارة والمبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد "المناوية والمبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد "المناوية المبارق والمبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد "المناوية والمبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد "المناوية والمبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد "المناوية والمبهم أن يُحدّ رأس الخشبة ثم يَسلكه في مقعد المناوية والمبهم أن يُحدّ رأس الخشية ثم يَسلكه في مقعد المناوية والمبهم أن يُحدّ رأس الخشودة المبهم أن يُحدّ رأس المبهم أن يُحدّ المبهم أن يُحدّ رأس المبهم أن يُحدّ المبهم

<sup>1</sup> Manque dans BN.

<sup>·</sup> أُمِروا المنكرات ١١٤٠ ²

<sup>·</sup> لمانه BN .

<sup>·</sup> تف, ه BN

BN وق

ه BN څ.

<sup>·</sup> فيستخرحوا BN .

<sup>\*</sup> Manque dans BN

<sup>·</sup> يمشها سو<sup>ي</sup> BN ·

<sup>•</sup> وسائر دراریهم .ms ; السابی BN¹ ; BN¹ "

<sup>·</sup> ان يحضر BN ajoute ; ويحرقوه BN .

<sup>·</sup> سلك في مقعدة BN الم

والثواب والمقاب " ويبطلون الرسالة ا وصنف يقولون بالثواب والمقاب على التناسخ ويبطلون التوحيد والرسالة هذا جلة دينهم فأمّا آدابهم وأخلاقهم " ففيهم الحساب والنجوم والطبّ واللهو والمعازف " والرقص والخِفّة ا والشجاعة " والشمنذة وعمل النيرنجات وعلم الحروب " ويدعّون صفا الفكر ونفاذ الوهم والأخذ بالميون وإظهار التخييلات والرقا والإتيان بالمطر والبرد وحبّسه وتحويله آ من مكان إلى مكان ويدّعون حفظ الصحّة ومنع الشيب والزيادة في القوّة والدهم وتفاوت " أقطارهم واختلاف شرائعهم فعختلفة لاتساع بلادهم وتفاوت " أقطارهم واختلاف الدين يُوجب اختلاف الشرائع "ا في الدي باهنا أنّ إيمانهم في

<sup>·</sup> والرسالة وسطاون كقول الدمانين من المتوحدين BN ·

<sup>\*</sup> BN \*: ms. واختلافهم , de même BN !.

<sup>·</sup> وعاير اللحون BN ajoute

<sup>·</sup> BN الخفة BN ؛ الخفية BN ؛

Manque dans BN.

Hd.

وحسبهما وتحويلهما BN

<sup>·</sup> Manque dans BN.

وتماعد ١٤٢

<sup>&</sup>quot; Manque dans BN.

معاقب لو تسكت عنهم وبأوْتهم أينظهر لك الامتحان جميع ذاك إمّا قولًا وإمّا فعلًا وإمّا إجازةً لأنّ كلّ ذى دين عندهم ممذور والله أعلم ...

ذكر أديان البراهمة اعلم أنّ لكلّ قوم دينًا وأدبًا وشريعة ففى السدين بقاءهم أ أوصلاحهما وفى الأدب زيّهم وشرفهم وفى الشريعة رسومهم ومعاملاتهم وقد ذكر قوم أنّ فى الهند تسع مائة منّة مختلفة أ وأنّ الذى عرف منها تسعة وتسعون ضربًا يجمع ذلك أ اثنان واربعون مذهبًا مدارُها أ على أربعة أوجه ثمّ يجع ألى اسمَيْن البراهمة والسُمنيّة أ فالسمنيّة آ هي التوحيد معطّلة والبراهمة ثلاثة أصناف صنفٌ منهم يقولون بالتوحيد

<sup>&#</sup>x27; Ms. في الدين عاهم; corrigé d'après BN.

<sup>؛</sup> BN; ms. غ

<sup>·</sup> BN ; ms. فختاف .

BN bang.

٠ مدارهم BN

<sup>·</sup> ترجع BN '

<sup>·</sup>والشمنية BN

۱ BN معم

شاطين والضففي والمتلون أهل النار وأصحابهم عنــدهم الجنّ وسائر الناس البهائم لا يرحمون مسترحمًا ولا يُغيشون مستغيثًا ولا ينهَوْن عن الاطَّلاع على حُرَم الناس ولا يأنفون من اطَّلاع الناس على خُرَمهم ولا يمتنعون من مواقعة من أمكنهم من الذكور والاناث ولا يتحاشون من مواقعـة من واقعهم أو واقع خُرَمهم ولا يَعمون القيادة والدمائية والاكتفاء ' والمبادلية ولا يَرْون النهبي عن كلّ ما اشتاقت إليه النفس جمعوا رخص النَّحل كلَّها وزادوا علمها الدمائــة والكشخ ُ فــأخذوا من المجوس بقولهم في نكاح البنات والأمّهات ومن الْخرُّميّـة في التراضي بالأمّهات والأزواج ومن الهند بـإباحة الزنا والسفاح ومن الخنّاقين بقتل من خالفهم فلا حمّاهم الله من قوم ولا حمّا مذهبهم من مذهب وقــد نُنكرون ما ذكرنا إذا بدهوا بـه حِهارًا ولكن اذا اجتررتَهِم في الكلام الى الأوَّل الذي هو العقل والثاني الذي هو النفس الأُساسَيْنِ والأصلَمْنِ اللذينِ هما الأركان صحّ لـك كلّـه وإن كانوا له منكرين في الظاهر ولم يمتنعوا عنه وليس لهم خالق مثيب

والاكفاء .Ms

<sup>.</sup> والكشح Ms.

ذا العقل والمروءة ومن هو راجع إلى نفس وحسب إلى اختياره كما قــال اللّــه تبارك ' وتعالى وقــل الحيقّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اعاموا رحمكم اللَّـه أنَّهم قومٌ يبيحون ما حظرتـه الأديان ويتأوّلون ما جاءت به الشرائع من الأحكام إلى الرُخْص والتجوّز " فيما يتمنّون ويشتهون ويستحلّون المحارم كلَّها من الزنا واللواطة والغَصْ والسرْقة والقتل والجُرْح والكذب والغسة والنممة والمبهتان والوقيمة وشيادة الزور وقهل الإَفْكُ وَرَمِي الْمُخْصَنِ والسَّمَاتِ وَالْغَمْرِ وَالسَّخِرَّبِةِ [fo 113 vv] والطنز والاستهزآء والَبِطَر والكَبْر والنَّخَـلآ؛ والظُّلْم والعُقوق والميل والندر والخلاف ونقض المهد وإخلاف الوعد وأشياه ذالك من الرذائل المحظورة" في العقل والمحارم المزجور عنها في الشرع لا يعرفون معرفة الحقُّ ' ولا محافظةً على ذمام ولا تنظُّفًا من نجاسة ولا حياً من خساسةٍ الْمُلُوكُ عندهم أرباب والعتــاةُ

¹ Ms. ajoute à tort औ ·

<sup>·</sup> والتجور .Ms

<sup>.</sup> والمحظورة .Ms

<sup>•</sup> حقّ Add. marg. "•

ويسعد المحسن ويَشْقى المُسى، منهم وقط ما انتشروا فى أمّـة من الأمم ولا أقرّوا في وقت من الأوقـات انتشارهم في هذه الأُمَّة لاعطائهم الاقرار بالديانـة ظاهرًا وحقن الشريعة دمَ مَنْ اجاب إليها وهم هولاً الباطنيّـة الباطليّـة الــذين تخلَّموا عن الأدمان وأمرجوا نفوسهم في ميادين الشهوات فمطَوْا عند الظَّلَمة بترخيصهم لهم في ارتكاب ما يَهوُون وتهوينهم عليهم عواقب ما يحذرون حتّى ترى المظالم قد فشَتْ والقلوب قد قَسَتْ والمنكرات ظهرت والفواحش كثرت وارتفعت الامانية وغليت الخيانية وعطلت المروءة واستخف بالربانيين والهنضيم المستضعفون وأميت المدل وأحبى الجور فغاهر ما لم يذكر في عهد ماك من الملوك في قديم الدهر وحديثه ولا في زمن نبيّ من الأنبيآ، عمّ ولولا فضلْ اللُّـه عزَّ وجلَّ على هذه الفرقــة المسترذلــة المحقورة ببقــايا من الموام متمسكين بأديانهم لاصطلمهم أشكالهم وأشباههم واجتاحهم اوليآ هم وأصحابهم البذين وقفوا على غور كلامهم وأحاطوا بحقيقة مذهبهم ولا بدّ أنَّـه تارك بهم ما بقدرونـه في غيرهم لوعد الآـه تبــارك وتمالى وكذلــك نولَى بعض الظالمين بمضًا بما كانوا يكسبون وأنا واصفُ بمض مذاهبهم وواكل بعده

للضدّ كالآلـة المُهيَّأَة لإصلاح شي، لا تُصلح لفساده قيـل أَهـو جمل نفسه كذالك أم جُعل فإن زعم أنَّه جعل نفسه كذلك فقد وصفه بالشُّدرة والعلم والإرادة والاختيار وعاد إلى تصحيح قوله انَّ العقل هو البادى وإن زعم أنَّــه جُمل كذاــك فقد أقرّ بصانع له وبطل قوله وإن أنكر العقل خرج من جملــة أهل الخطاب والتمييز ووجب تقويمه فيما يُقوَّم بـ البهائم الصامتـة وإن أنكر النظر دخل فى مذهب السُوفسطائيـة وكيف ما دار اتَّجهت عليه حُجَّة اللَّه الدامغة واضطرُّتْه إلى الإقرار بِـه يقول الله عزَّ وجلَّ فلله الحَّجة البالغة ويقول أيحسب الإنسان أن يُترك سُدًى وقال تعالى أم خُلقوا من غير شي، أم هم الخالقون وقال تعالى من معملْ سُوًّا نُحْزَ بِـه وقــال جزآ ۗ وفاقــا وأصل التعطيل إنكار الخالق والرسول والثواب والعقاب اعتقادًا لا اقرارًا منهم اختاروا فى دفع عاديـة الناس عنهم فــاثبتوا الثواب والعقاب التناسخ في السمادة والشقاوة اللَّمَيْنِ عندهم الجِنَّة والنار في هذا العالم إذ لا دارَ عندهم غيرها ولا هي فانية ولا مُنْقضية ويدلَّك على موضع تمويههم في هذا الناموس أنّهم اذا لم يكن لهم خالق قُــديم ولا صانع مدبّر حكيم فمن الذي ينسخ نفوسهم وأرواحهم بقـآ. الخلق وقوام العيش مع هذه العقيــدة وكفاك بها سُــَـةً وفضيحةً ومتى كان لهذه الفرقة في الأرض مجمعٌ ومشهدٌ وهل شاء لهم دين أو مذهب وأهل الأرض مع اختلافهم في الأديان والملل مُجمعون على ' تنقّض هذا الرأى والازرآ، بـ والغضّ منه ومحق راشه واتلاف مستحلّه وقد مضى من الحجج عليهم في الفصل الثاني من الكتاب ما " يوقع اليقين ويُدحض الشكّ ومكشف عنه عواره وللّـه الح.ه والمنّـة على ذلـك فإن احتمى أحدهم عنــد ذكر هذه الفضائح واستنكف من التصاقها بــه فَ الْحَبَّ إِلَى أَنَّ المقـل كاف في تحسين الحَسَن " وتقبيح القبيح قبل أنت تمليك أو هو يملكك فيان زعم أنّ عقله مالكه فقد أقرّ بأمر ناه له وضُوبِقَ [٣ :١١ ] في المعارضة والسؤال فـإنّــه لا بُدَّ أن يُشير إليه بالرُبُوبيَّـة أو تنتُّض قوله وإن زعم أنَّــه مالـكُ عقله قيل فاصرفه إلى استحسان القبيح واستقباح الحَسَن إذا كنتَ مــالكًا له فــان زعم هذا غير جائز لأنّــه لم يصلح

ا Ms. ajoute عن ا

<sup>\*</sup> Ms. 1. ...

Ms. ....................

السُّعْي إلَّا فيما يعود بصلاح اجسامهم وقــوة نفوسهم في اعطآلها مُناها من الملاذِّ والشهوات والملاهي من غير مراقبة أحد ولاإنثار تجمّل ولا الكفّ عن تعاطى محظور تَاقّت النفسُ إليه ولا مشكور صانع فيما صنع إليه وَلِمَ يفتعلُ على غيره أو يكفّ مسآءَت. أو نْمَتْ مَاهُوفًا أَوْ مُنْصِرَ مَظَاوِمًا أَوْ بْرَاعِي حَقًّا أَوْ يُؤَدِّي فَرَضًا اوْيُنْجَرْ وعـدًا أو ىفي بعهد أو يرحم ذا خَفَفِ أو يستعمل الإنسانَّيــة أو متكلَّف التَّجِمُّل في شيءِ سرًّا وعلانتَّةً مَنْ لا يرى لنفسه صانعًا ولأفعاله مُراقبًا ولا له على إحسانـه وإسآءَتـه مُشيًا ولا معاقبًا ولا بعد الموت والبلِّي نشورًا وحياةً وما الـــذي يمنع مَنْ هذا نحلتْه وعقيدته من ركوب الفواحش وإتيان المآثم وانتهاك المحارم والإشراف في المظالم والتهوُّر في الفساد والخوض في الياطل وقلَّة المبالاة بموجب العقل والاعراض عن اللوازم والاستحقاق بملتزمي الشرائع ولمن َالا يَعْدُ ' على حُرَّمه ولم يغتظ مَن يترخّص في مثل عماـه ولم يحقد على من يسّه من نفسه أو ماله أو أهله وهو اسوَتْه في نحلته وعقيدته وما معنى استعال العقل وتجرّع مرارة النفس من غير باطل ولا عائد وهل يجوز توهم

التفتيش فأيذكر الآن ما بلغنا من ديانات أهل الأرض على سبيل الإيجاز والاختصار ونقول وبالـــــــة التوفيق أنْ لا يخلو الانسان الماقـــل من اعتقاد حقّ أو باطل أو الوقوف موقف الشكّ ولا يجوز أن لا يوجد لميّز احدى الحالات التي ذكرنا إلّا أن يكون ناقص المقل عن الاعتقـاد والشكّ فــلا يجوز أن يُعدّ من جلة المخاطبين ولا يجوز بقاء الشكّ لأنّ الشك من الجهل بالشي، وتكافو، العلل فيــه بتحقيق شي، أو إبطالــه كما لا يجوز قيــام الادلة على وجود شي، وعدمه في حالة واحدة ووقت واحد وبورود العلم بالشي، [و]زوال الجهل عنه فيحصل المشكوك فيه إما معلومًا أو مجهولًا وقد بطات منزلة الشكّ والسلام فالناس إذًا لا يخلون من اعتقاد ديانــة ما او تعطيل في الجملة ،،

ذكر المطّابة ولهم أسمآ أخرى يقال لهم الملاحدة والدهرية والزنادقة والمهملة وهم أقل الناس عددًا وأَفْيَالهم رأيا وأشرَهم حالًا وأوضمهم منزلة يقولون بقدم أعيان العالم والأجسام وتولد النبات والحيوان من الطبائع باختلاف الأزْمنة ورجوعها إلى أصولها ولا صانع لها ولا خالق ولا مدير ولا محى ولا مميت ولا معاقب ولا مثيب ولا حافظ ولا حسيب فالا يرون

## كتاب البدء والتأريخ

الفصل الشانى عشر الفصل في ذكر أديان أهل الأرض ونَحِلهم ومذاهبهم وأرآئهم من أهل الكتاب وغيرهم

اعلم ان اختلاف الناس فى مذاهبهم واعتقاداتهم كفآ اختلافهم فى أخلاقهم وهمهم وإراداتهم وألوانهم وأأنسنتهم فكما لا تجد اثنين على صورة واحدة وصيفة واحدة وهمّة واحدة إلّا فى الشاذ النادر فكذاك فى وجود اثنين على رأى واحد [اسم 112] وخاطر واحد وإن كان الدين الواحد يجمع عالماً من الحلق فيان الأرآء يتوزّعهم والهممُ تتشعّب بهم اللّهمَ إلّا الطوائف المُقلّدة فيإن إجاعهم على ما يرعمون دعوى لا حقيقة له عند

<sup>•</sup> عشرة .«Ms ا

ن في . Ms. ن



## كِتَابُ ٱلْبَدْء وَٱلتَّأْرِيخِ

\*=

\*

المنسوب الى أبى زبد احمد بن سهل اللخىّ وهو لمطهّر بن طاهر المَقْدِسيّ

قد اعتنى بنشره وترجمت من العربية الى الفرانسوية النفية المذن كلمان هوار قنصل الدولة الفرانسوية وكاتب السرّ ومترجم اوّل الحكومة المشار اليها ومعلّم فى مدرسة الالسنة الشرقية فى مدينة باريز

الجيزة الرَّابع



١٩٠٧ ميلادية



كِتَابْ ٱلْبَدْء وْٱلتَّـاْرِيْخ

\_\_\_\_

ٱلْمُجزُ ۚ ٱلرَّابِعُ



1 sl-Maquisī, nuts her ibn Ts.ir 17 Le livre do la crestin et M26 de l'histoire o'Abou-zeid Ahmeo 1819 fen bahl el-Balkhi 1814

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

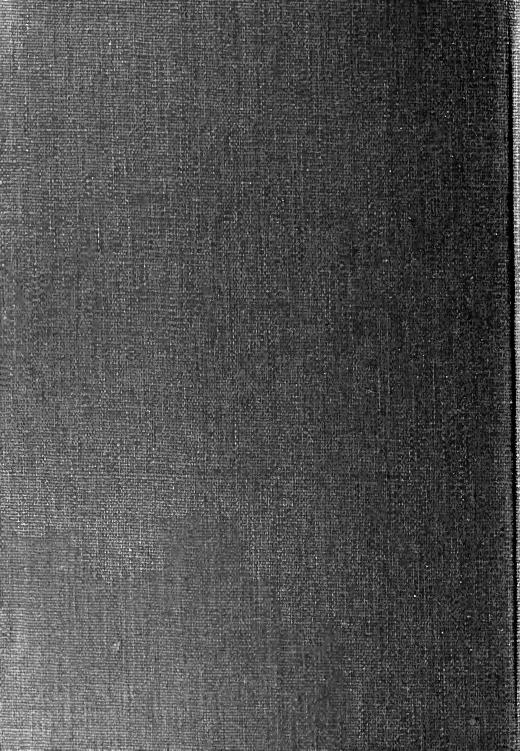